## معقوق الطبنع مجفوظة

## الطبعة الأولى الطبعة الأولى مرادة المرادة الم

إخراج: عبد الباسط حسن النهاري

رقم الإيداع في دار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٧م (٥٠٧)



ص.ب. ١٣٤٥ تلفون (٢٠٥٧٧ - ٢٩٦١) فاكس (٢٠٥٧١) صنعاء - الجمهورية اليمنية

Website: www.izbacf.org; email: info@zbacf.org

# مَحِثْمُ عَانَبَاتٌ (و) مَحِثْمُ عَانَبَاتُ الْإِمْرِثِيْنِ الْبِيْدِينِ الْبِينِيِيْدِينِ الْبِيْدِينِ الْبِينِ الْبِيْدِينِ الْبِيْدِينِ الْبِيْدِي الْبِيْدِينِ الْبِيْدِينِ الْبِيْدِيلِيِيْدِي الْبِيْدِيلِيْدِينِ الْبِيْدِينِ الْبِيْدِ

تحقت یی عَبُدالسَّ لَاهُ بِن عَبَّاسِ الْحَالِقَ جَیْه





#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد..

فهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ الكريم هو المجلد الأخير من مجموع مؤلفات الإمام العظيم عبد الله بن حمزة بن سليان بن حمزة عليه السلام، هذا الإمام المجتهد المجاهد، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته العظيمة الزاخرة بعلوم آل البيت عليهم السلام الصافية المنبع، الهادية إلى سواء السبيل، والتي تم بحمد الله نشرها ومنها (الشافي) الكتاب الشهير، و(شرح الرسالة الناصحة) في أصول الدين، و(صفوة الاختيارات) في أصول الفقه، و(المجموع المنصوري) الذي احتوى على عشرات من رسائله الأصولية والفروعية ومنها (العقد الثمين في أحكام الأئمة الهادين)، و(المهذب) في الفقه وغيرها مما احتواه المجموع، وكذلك ديوانه الشعري، ولم يبق من مؤلفاته الكبيرة إلا تفسير القرآن لم ينشر بعد.

وهذا المجلد الذي يجمع بين دفتيه مجموع مراسلاته ومكاتباته عليه السلام يحتوي على أغلب المراسلات بينه وبين أبناءعصره، ولعل الجديد فيه أكثر من (١٠٠) نص عما لم يشتمل عليه الجزءان المنشوران من سيرته وجدتها في مخطوط قديم قريب من عصر المؤلف بمكتبة عامل قضاء شهارة قبل الثورة السيد العلامة الشهيد محمد بن محمد الكبسي رحمه الله، ثم أضفت إليه ما هو موجود في السيرة المنصورية من الرسائل وما عثرت عليه في غيرها من النصوص التي تدخل ضمن المراسلات والمكاتبات التي كان يحررها إلى عماله وأنصاره ومخالفيه وبعض خطبه وأدعيته عليه السلام.

وتأي أهمية هذه المراسلات أنها تكشف عن جوانب من سيرته عليه السلام وتعامله مع الأنصار والخصوم، وعلى الكثير من الحقائق التي أغفلها أو تغافل عنها من كتب عنه بقصد أو بغير قصد إذ المعروف في عصرنا الحاضر أن الإمام أصبح هدفاً لكل مغرض يستهدف المذهب الزيدي، وأن قضيته مع المطرفية اتخذت وسيلة للهجوم السافر عليه ممن يدعون التجرد للحقيقة وممن لا يبحثون عن الحقيقة أصلاً ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن كل الجوانب والدقائق التي أحاطت بالقضية.

وهذه الرسائل والمكاتبات كانت وإلى وقت قريب شبه مفقودة؛ إذ لا يخفى أن سيرة الإمام التي كتبها فاضل بن دعثم والمعروفة بالسيرة المنصورية لم يُعثر إلى اليوم إلا على الجزءالثاني والجزء الثالث منها وهما الجزءان اللذان نشرا بتحقيق الدكتور عبد الغني محمود عبد العظيم، أما بقية الأجزاء فلم نجد لها إلى اليوم أثرا وفيها الكثير من جوانب سيرته التي حولها الخلاف، وكذلك سيرته الكبيرة التي كتبها على بن نشوان وهي السيرة التي اختصر منها فاضل بن دغثم السيرة المعروفة بالسيرة المنصورية ما زالت مفقودة.

وفي هذه المراسلات التي لا يعرف جامعها بسبب فقدان الأوراق الأولى والأخيرة من المجلد المخطوط المشار إليه بمكتبة الكبسي.

في هذه المراسلات نجد الكثير من النصوص عن بعض الأحداث والوقائع المفقودة من سيرته ومنها ومن ديوان شعره ومن مجموع رسائله يمكن للمؤرخ والباحث والمنصف أن يجد المادة التي تكشف الكثير من جوانب شخصية الإمام وسيرته وتحدد معالم تفكيره ومنطلقاته في دعوته ومواقفه السياسية والفكرية.

ويكفيني في هذه المقدمة العجالة الإشارة إلى أني لم أكلف نفسي دراسة وتحليل هذه الرسائل والمكاتبات؛ لأن ذلك ليس هدفي، فقد توخيت فقط أن أوفر للباحث المادة والنص الذي يفتقده إن أراد دراسة موضوعية ومنصفة وأن أترك الأحكام للقارئ، والإمام لا يحتاج إلى من يدافع عنه فقد دافع عن نفسه وعن كل تصرف تصرفه أو قرار اتخذه دفاع من تعرض لهجوم شرس من

خصوم أكثر معرفة بتصرفاته وقربا من عصره ومشاهدة لأعماله وانتقاداً ومحاسبة لكل صغيرة وكبيرة من تصرفاته، بل وخروجاً عليه وحربا لا تعرف الهوادة.

وسيجد القارئ الكريم في هذه الرسائل والنصوص الأمثلة الصارخة على احتدام الصراع الفكري في ذلك العصر وكل سيأخذ منها ويدع تبعاً للغرض الذي من أجله يبحث، والمستفيد الوحيد هو من يبحث عن الحقيقة للحقيقة ويتجرد من الأحكام المسبقة، وينظر بعين العدل والإنصاف لا بعين الهوى والاعتساف، وحسبي أني قد بذلت الجهد والوقت لتوفير هذه المادة بين يدي الباحثين والدارسين، وبذلت وسعي في تحقيق النص وإخراجه إلى النور، ولقد أمضيت أنا أسير العجز والمرض والمعاناة والمشاكل الساعات الطويلة وأنا أملي على الطباع هذه النصوص المخطوطة بخط قديم خال من النقاط متداخل الكلمات والعبارات، وعانيت معه وعانى معي في محاولة قراءة النص المخطوط ومحاولة تبيين واستيضاح الكلمات والوصول إلى معانيها.

#### عملي في التحقيق

- ١ صف الأصل المخطوط وهو نسخة فريدة كما ذكرنا وإملائه على الطباع جملة جملة ونصا بعد نص لصعوبة قراءة المخطوط وفهم كلماته دون مساعدة.
- ٢- مقابلة بعض النصوص الموجودة في المخطوط على ما وجدته منها في السيرة المنصورية
   والإشارة إلى الاختلاف بين هذه النصوص.
- ٣- مقابلة بعض النصوص على الموجود منها في كتاب الزيارات المطبوع في كتيب صغير طبع سنة
   ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني.
  - ٤- إضافة النصوص الموجودة في السيرة المنصورية وليست في المخطوط.
- ٥- إضافة ما عثرت عليه من مكاتبات لم يحوها المخطوط ومنها رسالته عليه السلام جواباً على
   وردسار الكردي وهي رسالة كبيرة عثرت عليها ضمن مخطوط بمكتبة السيد العلامة محمد
   بن أحمد بن على المتوكل بخط الفقيه على بن عبد الله العوامي.

- ٦- إعادة مقابلة النصوص على الأصول المخطوطة ومحاولة التأكد من سلامة المصفوف.
  - ٧- توضيح بعض الكلمات الغامضة.
- ٨- ترجمة بعض الأعلام الذين وجهت إليهم الرسائل وغيرهم ممن عثرت على تراجمهم.
  - ٩- تخريج بعض الأحاديث بقدر الإمكان.
  - ١٠ وضع عناوين النصوص بين معكوفين.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الباحثين عن الحقيقة والدارسين.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر للأخ خالد الزيلعي الذي قام بصف الكتاب ومتابعة تصحيحه وبذل معي جهداً مضنياً كما أشرت سابقاً، وكل الشكر لمؤسسة الإمام زيد بن علي عليه السلام والقائمين عليها على تعاونهم الكبير في سبيل إخراج هذا التراث إلى النور.

والله الموفق

عبد السلام عباس على الوجيه

صنعاء

٠١/ ٢/ ٦٠٠٦م

#### نماذج من المخطوطة:

الورقة الأولى من المخطوطة:

مولانا إمراليومنس الإمام للنصور بالله عيدالسرجم أرصوان اسرعل ال الطيصرات ورسط وبني إلى ورى ولك الحيال التي الهاسع مامرهم والغيام بحقه وابناسم والوصول اليه ويحقق له وصول كتبا والترامية بطاعته عليه السلام محائث كتبهم بالمرمتبعون للامرغير مخالعن مرارالطنف فتل بعيده وهون غرام للب متراسيريده يودعنا يوما در دمونك محاكما وبلحسنها وعبق بتبيشه ودمع بطن ناده ردخدوده يعول وقد أمخع تنظناذ داقل ولاحظ الامثارة فديتك نفسل من أمن ولا فقلت الديب المراوعيد المناورة الجدفوق ركامه وجنالسي العمار remelodes carecilles mill emedilles allow de de destablished كنة له طوعات والرئتي مزاللها نجتال من مداه وكناعل يك والمواد فرينا ال بنام عده ومدود ومائ نا من صمى قاتمان ويحدنك يولم للادري و ١٥ منع منورات خفع فالراجيم لبنه البكاميلومين تحمل انتلازو فالصوريده تمليلادا وفيلاملوم عليوال فالكان رغيد نالله كالسفاله ندجهذا والعول رعام فالأثوره وكمن كود فعل دكنورها حمرناه فاعمال والنود الكان آلك وي وقوم اسود جلاد م فيكوكوده ولوج والمنا من المياحة لجبنا المالية وبسريد فنيال موم قلت المتلاصل عفاديت في وعداروا ودعين تهامله قطاقة النيا أنوافي ورعدان قرب المداويجيد ويزالغ التعاليعا اليل العدالية وعديده مهااتانا منادرلنص الين الجديث كأفرق حديد لندة مولانا الماكان وفق تعرف لابعان ويسهم اللكل معاند يسرم الذابي فنود وما للص كالنافا قالم ولا ولكن لودموثق وعقوده وكاسم عيدان إنا لعمع سيرال لك فالقض عمود 

الكوي من موالهم ويدوم والمعمر ومرجهم وغاداله عنم ووده ويتعاصرون اها مداندوالمالي ارضه الماهم المدى عن ما ودام المالعب الماسة الاقبال مه المادب عاده البيود في اللمول والعد الاسك معوصين فليلس ولملين وعد عواليه مانه كمارهو ويستعواذ السند الإسلام والدين بسيع الاستقبال لاي السوى مليد إما فولمن على إلى الفراك إلى الفراك المناف عالما ، العربي المدن المناف العربي المدن الموكلاي ستانية بم به عطم موقع هذه الندي ولمامها من حك الموجيد والدوه والحش والشروالود عاوق المصلي المطلى ماحم بعالى المصدالقوان لينتقره المتقريد المتقالين مدوا ما فيمس الداب الدي ولولان مقال معل وصصهم الحياللما عالعوسه للميسر ولك عاالرستول واملاط الغراك معض مسير الموديون والدارس دوسهم عم يكنه لما ذكر إنه سب به المنفي وكر وبعَّا لملته ع هودي المته العدى للع والمعم الالدالري مشكر الماطل ويحاجل فيه وسسبدد وهدمعي فوله وتنذر به دومالله المماهراهل ايساه مشربه وسد الرام المديدة والداع ومعنى البرالعد لاماخوذ من اللدة وهوسده الخضومة لاللهل الحدين وكالدب ان في من المداد الله عدوم وحد المرالحضام وسنه قدل المواعد الماعد اللهموم كاسي احادم اتواما دوريد حج الد عالى إن العمر علمهالسلام الله صوف كا علد المن سل الله على والله وملم من ويش و المرب المامار مدرون بالمديم من الحلق دعدون ماس لعوس ذلك وسلهون وهرالدن وكل الله نقال ما مروم حمدون النبي م إله بعالى مم المنوى لوعظم طبيعه فعال والمؤافكات فالعمل كالمار فريد إرس امه تعداسه ولمراسعها ولمعااطلكا خالديسا عدول المصعددللاتم اذالمالوا علوالفات وال الديك والانفاقها إلى المدت حلورة فك وحامو المساح العاقب والاعزه كأنوا اللدرس الما احيافري الدولة تقال فقال شوية من أحك المصل على عدوالين عدوالدو يندالحا والمن المنا لفيرين المعن هليم بمهرادي أوسع لجروف فأوحسنا لانال سولصل المعليه والدوم لرعب بنم احد الرديه وادرالا ووحد الاطامندع لحداكذاوالوكوالعوت الحيوالمين ومثه دكوالوع اذاعبسطمة نفر هدد الله و المالي سن السامات الكريد عضى السرور O delawix portis

المسترابي فأطرب الأول المرد المان الديم المراكب من المراكب المرد المراكب المرد المراكب المرد المراكب المرد المراكب المركب المركب

أولاً: الموجود في مخطوطة مكتبة السيد العلامة محمد بن محمد الكبسي رحمه الله



## بسم الله الرحمن الرحيم [المخطوط مبتور الأول وفي أوله رسالة إلى الشريف قتادة بن إدريس وهذا ما تبقى منها]

#### [من رسالة إلى الشريف قتادة بن إدريس](١)

وبأبيات آخر أولها:

أبليغ قتيادة عنا إن عرضت به أبليغ قتيادة عنا إن عرضيالة لا مينا الله الإمانية الرسالة لا ميناله الإرا

وهي طويلة، والآن فقد بلغ الله سبحانه فيك الأمنية، وأجزل من عوارفه العطية، وملكك أعنة القياد، ونشر ذكرك في الحاضر والباد، وشكر (٣) سبحانه لك الرياد، للقيام بها يجب من لوازم أمره والاجتهاد في طاعته، وبشره ﴿وَلَهَنصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَعصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَوِينٌ عَزِينٌ [الحج: ٤] وهو سبحانه لا يقول إلا الحق، فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتك وحزبك، فحق عليك أن تقوم بها قعد عنه غيرك، فإن أمكنك الكبرى من الفضليين ففيها الأولى من الأخريين، وإن تعذرت فأنت معذور، وسعيك مشكور، وكنت توجه إلينا الكتيبة بعد الكتيبة، وتنوي بذلك للدين قوة، ولربك نصراً، وارض الله سبحانه بسخط الناس يكفك شرهم، قال جدك الله المحدد الكتيبة على المدين قوة، ولربك نصراً، وارض الله سبحانه بسخط الناس يكفك شرهم، قال جدك الله المحدد الكتيبة بعد الكتيبة

<sup>(</sup>۱) قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى، أبو عزيز الحسني، العلوي، جد الأشراف بني قتادة سنة ٢٥٥ه إلى سنة ٢١٧ه ولد بينيع ونشأ شجاعاً عاقلاً، ترأس عشيرته واستولى على ينبع والضواء وقصد مكة وملكها سنة ٥٩٠ه وفي زمانه أذن المؤذنون به (حي على خير العمل)، وبينه وبين الإمام مراسلات كثيرة سيأتي بعضها هنا. له شعر جيد وأخبار كثيرة، انظر السيرة المنصورية ص٢١٨٦،٦٣،٦٣،٦٨،٢٠٥، ٧٧، ٥٠، ٥٠، ٥٣، ٣٤١، ٤٤٤، ٣٤١، ٥٩١، ١٨٤٨، ٨٤٨، ٨٤٨، الشيرة المنصورية وقاته سنة ١٤٤٨، ١٤٥، ١٨٤٨، ١٨٥، ١٠٥، السلوك، مراة الزمان (خ)، ابن الأثير ٣/ ١٤٣، ١١٠، ابن خلدون ٥٤، وفيه وفي السيرة المنصورية وفاته سنة ١٦٥، ١٨٥، المقريزي ١٦، ٢٥، السلوك، مراة الزمان ٨/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المَين: بفتح الميم الحيف والجور.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعلها وسخر.

أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم» (١) ولا نشك نحن ولا أنت في صدقه، بل كافة المسلمين يدين الله بتصديقه، وقد علمت أن الأعاجم تضربنا وأطراف العرب ومن لا خلاق له من الأمم، فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة، والذرية الطيبة، والعترة الطاهرة، أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، فراجع في هذا الأمر أهل الأديان والبصيرة، والعقول الثاقبة، واعلم أنك تحرز به شرف الدنيا والآخرة، وتقمص به ملابسها الفاخرة، فكم لك على ذلك من حاسدٍ من شياطين الإنس والجن.

واعلم أنا قمنا على هؤلاء القوم وهم ينكرون اسم الشرف (٢) رأساً، ويسخرون من ذاكره، فنصرنا الله عليهم، فزلزلنا بالله سبحانه أقدامهم، وأبطلنا آثامهم، وحزنا ممالكهم، وأسرنا أمراءهم، ونلنا ما وعدنا ربنا وكان حقاً عليه نصر المؤمنين، فلما توطت (٢) العرب في مرادها، واستضعفت أمر عدوها، رمينا نفوس العداوة إلى (واترينا) (١) بأيدينا، فضروا نافعهم، ونفعوا ضارهم، فكان في صنعاء ما قد بلغ إلى حضرته، فلزمنا حدود بلادنا، وأرددنا (٥) أكثر بلاد العدو، وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاء، والمبلاد في أيدينا، وما بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تهامة وإلا فها لما اليوم أعهال، وجندنا قوي بحمد الله، وأعهال هذه الدولة ممتدة في جهة الشرق إلى قرب الجند بلاد بني حبيش وما والاها، وكذلك المغارب كلها وما معهم إلا الطريق لكثرة خيلهم، وقد تعين عليك القيام في هذا الأمر لثلاثة أوجه: إما للدين وطلب ما عند الله فهو الأصل والذي يعيا فيه الصالحون، وإما الحمية والعصبية على الأصل والحسب، قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «من أرض الله بسخط الناس» أخرجه ابن حبان برقم (١٥٤١)، وهو بلفظ: «من أرضى الله بسخط المخلوقين كفاه الله مؤنة المخلوقين» في إتحاف السادة المتقين ٢/ ١٧٩، ٣٧١، ٣٧١، وهو بلفظ: «من أرضى في سخط الناس رضي الله عنه» في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٠٠، وإتحاف السادة المتقين ٣/ ٢٩١، ومجمع الزوائد ١٠/ ٢٢٤، الطبراني في الكبير ١١/ ٢٦٨، انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) الشرف هم: الأشراف الهاشميون، ويكثر استخدامه جذا اللفظ في عصر المؤلف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعلها تواضعت وتساهلت، ولعلها تواطئت بمعنى توافقت.

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل، ورسمه هكذا (وترأنا) ولعلها: (واترينا).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

#### وماتت بأيديها إلينا فلم يكن

#### لدى حسب عن قوم متخلف

وإما لطلب الملك والرفعة، فما شمس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همة، هذا وذلك الملك حرام وهذا حلال، واعلم أنك لو وصلتنا أوامر من قبلك في أربعهائة فارس مع من يجتمع من الخيل والرجل ما هماهم منا إلا رأس حصن قولاً واحداً، ولا استولينا على جميع المدن والمهالك، فانظر في ذلك.

ولا يرضيك بنصيبك من هذا الأمر ما لا ينصفك فيه، والله يعلم ما كثرة تطويلنا وإلا فإنه سبحانه أغير لدينه وأحنى عليه، إلا لما يبلغنا من شرف همتك، وعلو قمتك، وشدة عزمك، ولا بد أمرنا هذا -إن شاء الله سبحانه - يودع بطون الأوراق إلى يوم التلاق، فنحب أن يكون لك فيه أطيب ذكر، وهذا عزان بن سعد (۱)، ومفضل بن منصور بن أبي رزاح (۱) من عرض العرب وكانت بلادهما في بلاد العدو، فظهرت الدعوة الشريفة ورهائنهم أولادهم، قطع أكبادهم في الاعتقاد، فآثروا رضى الله سبحانه، فلطف بلطفه الخفي في إخراج أولادهم، فأنفذوا فيها الأحكام، وأمضوا الأوامر على سنن الاستقامة، وجرى لهم في العرب العاربة ذكر جميل، وسيروا الخيل، ووفروا الأموال، وقووا كلمة الدين، وعز في جانبهم أمر المسلمين، فالله الله دبر في هذا الأمر بها أراك الله، وفقك الله لرشدك، وأخذ إلى الخير بناصيتك، وجعل نصيبك التوفيق وحظك التسديد، وجمعنا وإياك على كلمة التقوى إنه على كل شيء قدير، وإنا نطلع الوارد من قبلك تطلع الأهلة والأعياد، والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) عزان بن سعد: في السيرة ص١٠٣ سعد بن عزان، وفيها ص٤٢٢: الشيخ همام الدين سعد بن عزان القسيمي الحبيشي.

<sup>(</sup>٢) مفضل: الشيخ ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح كها في السيرة ص١٠١، قال محققه: تولى الشيخ ظهير الدين مفضل القضاء في بلاد مذحج، وقال أيضاً: جاء في مصادر تلك الفترة أن الإمام ولى القضاء في بلاد مذحج الشيخ عزان بن سعيد والشيخ مفضل بن أبي رزاح الحدائق ج٢ ص١٩٦ والترجمان خ ورقة ٨٧، وكان مفضل يراسل الإمام وقد توسط بين الإمام وبين سنقر في الصلح، كها حارب مع الإمام في بلاد مذحج وبني حبيش، وكان من أنصاره وقواده. انظر السيرة المنصورية ص٣٠ الامام و١٩٥٥، ٥٥٥، ٥٥٥،

#### [كتابه عليه السلام إلى أهل نجران]

وكتب عليه السلام إلى أهل نجران، وقد سألوا الأمان لمن يصل منهم إليه:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

فهمنا ما ذكرتموه من الطاعة لله ولنا وذلك سبيل النجاة ومنهاج الحياة، وقد علمتم بأنكم بدأتم بالغدر، وتماديتم في الكفر، لغير حدث كان منا ولا رأى تفيل (1)، ولسنا نرد تائباً، ولا نكره آيباً، فإن تبتم فالتوبة مقبولة، وإن تماديتم في طغيانكم وطعنتم في عيانكم، فإنها هي غدوة أو روحة وقد صرتم أحاديثا ﴿فَمُعَدّا لِلْقَوْمِ الطَّالِحِينَ ﴾ [المؤسون: ١٤]، وروحي محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى آلها – ما أريد روعة لأحد من أهل الشهادة ذكر ولا أنثى ولو شكوتكم على ما خالفتم لأجله لأزيلنه عنكم، ولو أنكم لما قدرتم على الشريف الأمير على بن المحسن – على ما خالفتم لأجله لأزيلنه عنكم، ولو أنكم لما قدرتم على الشريف الأمير على بن المحسن – قدس الله روحه – منتم وعفوتم لنلتم بذلك شرفاً ومجداً، ولكن اعترتكم خفة الأعراب، وجهالة البدو، فظننتم أن العاقبة للمفسدين، والعاقبة للمتقين.

ونحن أبناء الحرب، وليس القتل يروعنا، ولو قد جرَّ دنا لكم العزيمة عشرين يوماً للفظناكم من تحت كل حجر وشجر، وجعلناكم عبرة لأهل الوبر والمدر، وإذا كان إسماعيل (٢) في ألف وسبعائة فارس فقد تركناه يكثر الالتفات وهو بين خاصته، وأخذنا أمواله، وقتلنا رجاله، وإذا كان أجل ما يخشى منكم الفرار والهرب في القفار، فإن في الإمكان أن نكنز المزاد، ونضاعف الزاد، ثم نطلبكم طلب الضالة حتى نوقعكم في الحبائل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، النفل: البصاق، ورجل تفل أي غير متطيب.

<sup>(</sup>٢) لعله إسماعيل بن طغتكين بن أيوب الملك المعز، توفي سنة ٥٩٨ه وكان طاغية، تولى بعد وفاة أبيـه سنة ٥٩٣ه، ودخــل زبيــد، وتعز، وقويت به الإسماعيلية. انظر الأعلام ١/٣١٦.

فإذا استحكمت عليكم الأنشوطة (١)، وصرتم كالأضاحي المربوطة، أجرينا عليكم حكم حز الغلاصم، وفرقنا بين أجسامكم والجهاجم، فأما الأمان لمن وصل فأمانه قصده إلى بابنا، وميله إلى جنابنا، لو جاء إسهاعيل بابنا لما رددناه خائباً، وخولان وغيرها لا تقدر على فعل أمرٍ لم نأذن لها فيه، فأما العلاقة (١) فهي تصلكم ولكن لا تصل البدو، وحتى يوطنوا أنفسهم على الانقياد للأمر في الحلو والمر، والصبر على الخير والشر، وإلا فهم طرداء الدهر، وربائط القتل والأسر، ولا خير لمن خسر الدنيا والآخرة في حياته، والموت أخف عليكم من تبعاته، فاعلموا ذلك والسلام.

#### [كتابه عليه السلام إلى قوم من يعوض]

وكتب عليه السلام لقوم من يعوض وقد أتوه إلى براقش (٣) يسألون السقيا والدعاء إلى الله تعالى في رفع الطاعون من بلادهم، وكان قد أجلى أكثرهم:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلّ على محمد وآله وانظر إلى كل أرض وصلها كتابنا هذا بعين رحمتك، وأسبغ عليهم فضول نعمتك، واسقهم سقيا هنية مرية تنشر بها النبات، وتجمع بها الشتات، وترد بها ما فات، وتحيي بها ما مات، بحقك يا رب البرية، وغافر الخطية، ولا تؤاخذهم إلى سيئ أعهالهم، وقبيح أفعالهم، فإنك ستار العيوب، وغفار الذنوب، بذلك استحققت معنى الإلهية، واستوجبت عظمة الملكوتية، فياحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تخيب رجاء عبادك فيك، وجد بالعفو علينا جميعاً، واصرف عن كل بلادٍ وصلها كتابنا شر هذه البلية الناجمة، والمصيبة الهاجمة التي أنزلتها بمحليً ما حرمت، ومُصغّري ما عظمت، وإن تاب أولئك فتب عليهم، فقد وعدت ووعدك الحق بقبول توبة التائين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

<sup>(</sup>١) الأنشوطة: عقدة تمد بأحد طرفيها فتنحل ونشط الأنشوطة: عقدها وشدها.

<sup>(</sup>٢) العلاقة: ما يتبلغ به من عيش.

<sup>(</sup>٣) استقر الإمام في براقش بالجوف سنة ٥٩٧هـ، وفيها صنف شرحه على الأربعين السيلقية.

## [كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمل](١)

وكتب عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمـل بعـد الطاعـة وامتثال الأمر:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

بلغنا أن أموركم على غير نظام، وأنكم ماضون على الخطبة لبني العباس، ولا تجوز الإمامة إلا لمن قام مقام رسول الله في الدعاء إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطهير نفسه وأجناده من الفساد والمعصية، وأنتم من أمركم في الغالب على غرور، وقد شاهدتم أفعالنا وما نحن عليه أولاً وآخراً.

وبعد .. فنحن عترة رسول الله وخزان علم الله ، وورثة كتابه وكذلك أذاننا هو أذان رسول الله وأذان أبي بكر بعده، وأذان عمر صدراً من ولايته، وهو رواية عبد الله بن مسعود، وهو أذان علي عليه السلام، وعليه أجمعت العترة الطاهرة عليهم السلام (٢) وقد أمرنا إليكم بهذا الكتاب؛ فإن كنتم على ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العمل، وكان الخطيب من جهتنا، وحضرتم جمعتنا، فسيفان في غمد إذاً لا يصلحان، واعتقدوا بعد ذلك ما شئتم. دعوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولنا الظاهر ولله الباطن، فانظروا لأنفسكم، وكونوا على بصيرة من أمركم، ولا تفرطوا في أنفسكم، ف إن الله لا يُعَمِّرُ مَا بِعَوْمٍ حَمَّى يُعَمِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ

<sup>(</sup>١) لعل تاريخ الكتاب وما بعده من كتب إلى هؤلاء كان سنة ٥٩ هـ التي استقر فيها الإمام في براقش وجهـ ز فيهـا جيـشاً بقيـادة الأمير سليمان بن حمزة إلى بلاد مأرب وبيحان فوقعت بينه وبين أهل تلك البلاد حروب كانت الدائرة فيها على أهل البلاد، ثم سار الإمام بنفسه إلى أهل بيحان بعد أن كرر الكتابة إليهم بلزوم الطاعة وإقامة الجمعة والجماعة فلم يمتثلوا واجتمعوا لحربـه ففرق الله شملهم. انظر أئمة اليمن ١٠٢١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر (الأذان بحي على خير العمل) لأبي عبد الله العلوي (مطبوع).

اللّه وقوم سُومًا فَلاَ مَرَدً لَهُ الرعد: ١١]، وبلغنا أنكم منعتم اليهود من الغنار (١) والزنار (٢)، ولم يوفوا الجزية وهي عليهم حتم من الله سبحانه، وتركتم رسوم الجاهلية وأحكام الضلال باقية، وفدتم إلى بيحان معارضين على غير بصيرة، ولم تجيئوا بشيء يدل منكم على طاعة إلا طاعة اللسان، وذلك إيان المرجية وهو لا ينفع، وقد قال رسول الله شي: "صنفان من أمتي لا تنالها شفاعتي، لعنهم الله على لسان سبعين نبياً: القدرية والمرجئة. قيل: يا رسول الله، من القدرية؟ قال: الذين يعملون بالمعاصي ويقولون هي بقضاء من الله وقدر، الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل الله. قيل: فمن المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيان قول بلا عمل» (٣).

واعلموا أنا أولاد الرجل الصالح صلى الله عليه الذي شرع هذه الشرائع، وسن هذه السنن، وأوضح رسوم العدل، وطمس رسوم الجور؛ فنحن أعلم الناس بآثاره وسننه وطرائقه وعلومه، فلا تهلكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير بصيرة، واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين أنه قال: أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة، من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" (أ)، فلا تضيعوا كما ضيع الناس، فليس في الخطأ أسوة ولا ينفع الخاطئ كثرة الخاطئين ولا مع الحق وحشة، ولا يضر المحق قلة المحقين، واحمدوا الله الذي أوصلكم وقتاً تقتدون في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله (الغناء والزنا).

<sup>(</sup>٢) الزنار: ما على وسط المجوسي والنصراني، وفي التهذيب: ما يلبسه الـذمي يـشده عـلى وسـطه ويعـرف حاليـاً بأنـه خـصلتان مضفورتان من شعر رأس اليهودي في اليمن لتميزه عن غيره.

<sup>(</sup>٣) ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي وعزاه إلى مجمع الزوائد ٥/ ٢٣٥، ٧/ ٢٠٦، ٢٣٦، وإلى الطبراني ٨/ ٣٣٧، والترغيب والترهيب ٣/ ١٨٥، وكنز العمال بأرقام ٥٥٩، ٤٦٦١، ٤٧٠٩، وإلى مصادر كثيرة بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٤) حديث الثقلين حديث صحيح مشهور متواتر عن رسول الله وأخرجه الحفاظ وأثمة الحديث في الصحاح والمسانيد والسنن بطرق كثيرة عن بضعة وعشرين صحابياً منهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله وغيرهم، والحديث أخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٦٢٢ برقم (٣٧٨٦)، والطبراني في الكبير ٣/ ٦٣، والخطيب في المتفق والمفترق وعنه في كنز العبال وغيرهما من المصادر.

دينكم بعترة نبيكم، تأخذون الحق من أهله، وتقتبسون النور من معدنه، وتنتسبون إلى العترة الطاهرة التي خلقت من طينة عليين، وربيت في حجور النبيين، ورضعت فيها در الإسلام، وربيت في حجور النبيين، وخدمها جبريل، فأين تطلبون وربيت في حجور الإيمان، ودرجت في منازل عمرها التنزيل، وخدمها جبريل، فأين تطلبون الهدى من غيرهم؟! فانظروا نظراً يخلصكم، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إليهم مرة أخرى]

وجاء جوابهم بخط فقيههم بالامتناع والخلاف، فكتب عليه السلام إليهم هذا الكتاب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كافة من بلغه كتابنا هذا من سبأ بهارب، سلام عليكم، فإنا نحمد الله إليكم، وبعد ذلك، فقد جاء منكم كتابٌ يدل على عمى بصيرة كاتبه، وخذلان صاحبه، فيه تعليم لمعلمه، ووعظ لواعظه

## أريها السسهي وترينسي القمر

ولعمري إن هدية الخير مقبولة إذا كانت معقولة، غير أنه لو كانت له دراية في الدين، أو أنس بالعلم لذكرنا له من الاحتجاج بما يوضح المنهاج، ويقوم الاعوجاج؛ لكنكم وإياه (شن وطبقة)(1).

#### 

ونرجو إن شاء الله أن يقع في أيدينا، ويرى الذين فزعوا إليه في طلب الإرشاد مبلغه من العلم، يا أيها الجهال، للعلم أرباب، وللدين نصاب، أيعد من أهل العلم من يطلب على الصلاة والحكم أجراً ويتخذ الدين شيكة غبرا(٢)؟ ويروم مع ذلك منازعة أهل العلم في علمهم!

<sup>(</sup>١) شن وطبقة: مقتبس من المثل المشهور: (وافق شن طبقة) وهو مثل يضرب للمتوافقين.

انظر مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

## اذهب فليس الدين قعباً من لبن ولاسوى الجنة للدين ثمن ثمن

فأما ما ذكر من الشافعي رضي الله عنه فأي نقص فيه أو طعن عليه، ولكنا نعد من فضائله عبتنا معشر أهل بيت النبوة ومعدن الوحي، ومختلف الملائكة، وهو مع ذلك أحد دعاة الإمام الصابر، والليث الحادر، يحيى بن عبد الله (1)، الواهب نفسه لله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فلو كان هذا المنتسب إليه المتبجح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه على الحقيقة لاقتفى أثره في محبتنا، ودعا إلى طاعتنا، ونابذ عنا؛ ولكنه من دعواه هذه على مثل ليله الصدر، ولا عين معه ولا أثر، فأما افتخاره بالكثرة فجهله بكتاب الله عاذره، وإنها هو يذريه بلسانه ولا يعرف معناه بقلبه؛ لأنه لو عرف معناه لعلم أن الله سبحانه ذم في كتابه الكريم الأكثرين ومدح الأقلين، فقال لا شريك له: ﴿وَأَكَفُرُهُمْ لِلَّحَقُ كَارِهُونَ ﴾ [المؤسون ١٠٠]، وقال: ﴿وَمَا أَكَفُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ وَقَال: ﴿وَمَا وَحَدُدُنَا لِأَكُثُونَ اللَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ اللَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ وَالَا الله سبحانه الله المؤمنة إلا عنه الله من عهد الإمام المناه والمناه والمناه

وأما مدحه للأقلين فبقوله تعالى: ﴿وَقَلِمِلٌ مَا هُمْ الصَّاء الظين أنه لجهله بتفسير هذه الآية يحمله على أن المراد به أن الماء الذي يتطهر به قليل. ويقبل ذلك منه جنسه في المعرفة من العوام، الذين جعلوه إماماً لهم، وواسطة بينهم وبين ربهم، وتركوا عترة نبيهم وسفن نجاتهم، فالله المستعان، وقال سبحانه: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِمِلٌ المود: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِمِلٌ مِنْ عِمَادِي السَّكُورُ ﴾ [سبنان، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَتًا كَعَنْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِمِلٌ مِنهُمْ ﴾ [الساء: ٢٦] فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين؛ لأنا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، ونحن أهل الذكر الذي أوجب الحكيم سبحانه سؤالنا، وأولوا العلم الذين أمر تعالى بطاعتنا، ورد ما التبس من الأمر إلينا، وبنا يفتح

<sup>(</sup>١) هو الإمام الشهيد يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أحد الأثمة الأعلام في العلم والفضل والفضل والشجاعة، والزهد، والورع، والجهاد، والثورة على الظلم، دعا حوالي سنة ١٧١ه، جال متنكراً من الجزيرة إلى اليمن إلى العراق ثم إلى بلاد الديلم، واشتد طلب هارون العباسي له، وبعث من يخادع الديلم فيه ويعرض له الأمان، وجرت بينه وبين الرشيد عهود ومواثيق وعاد يحيى ثم غدر به هارون ونقض عهده وحبسه ودس له السم في سجته سنة ١٨٠ه.

[معجم رجال الاعتبار ت(٩٤٨)]

فأين أنتم، وارحمتا لكم من أنفسكم، ولأنفسكم منكم، خذوا منها لها، وردوا هذا عدّب فرات وأبرات الفرقان: ٣٠]، واتركوا هذا مِلْح أَحَاج ، ولا تكونوا سيقة كل سائق، وأتباع كل ناعق، واستضيئوا بمصابيح الهدى، وأقهار الدجى، من عترة نبيكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الخلفاء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من لن يقدر على منع عينه من نظر النساء، ولا بطنه من مطاعم الرشا، ومن لو دهمتكم جنود الحق متواترة، وجاب الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل، وجاد مكيال الحسام في الكيل لقال وإني بَرعة مِتكُم إني أرى ما لا تَروق إلى أعان الله والله شرفاً ولقد ذكر في كتابه الاحتجاج على صحة ما هو عليه بأن مقام إبراهيم —زاده الله شرفاً خارج من أيدينا، وأنه في يد غيرنا، فهل قيامنا إلا لنقر الحق في نصابه، ونرد الأمر إلى أربابه من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلام؟ وهل منعنا من حقنا يكون عند أهل العقول نقصاً في ديننا؟ ولقد منع رسول الله من من مكة جملة، ورد عام الحديبية من عند أهل العقول نقصاً في ديننا؟ ولقد منع رسول الله من من مكة جملة، ورد عام الحديبية من جانب الحرم، ومنع من العمرة والهدي معكوفاً أن يبلغ محله؛ فها زاده الله تعالى إلا شرفاً، فلقد أراد جانب أن يذم فمدح، وأن يفضح فافتضح.

وأما احتجاجه بقوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَمَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَعَّبِعْ عَيْرَ سَيِيلِ الْمُوْمِيدِينَ تُولِّهِ مَا تَولَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَايَتْ مَصِيرًا ﴾ [الساء:١٥]، فلقد ضحكنا عجباً

<sup>(</sup>١) حديث السفينة حديث صحيح وهو بألفاظ مختلفة، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناده إلى أبي سعيد، وأخرج خبر السفينة أيضاً أحد عن عمار، وهو والترمذي عن أنس والطبراني عن عمر، والحاكم عن أبي ذر، وأبو نعيم عن أبي ذر وابس عباس ...إلىخ. انظر: الاعتمام) وتخريج الشافي، وشرح الغاية، ولوامع الأنوار ...إلخ (الموعظة الحسنة هامش للمولى الحجة مجد الدين المؤيدي).

لا طرباً، حيث جعل سبيل المؤمنين مخالفة أهل بيت محمد وهل سبيل المؤمنين إلا اتباع أهل البيت ومودتهم، وهل مشاقة الرسول إلا مخالفتهم وبغضهم، ولكنه وافق عامةً ضالة؛ فكلما رغا هدرت (۱)، وكلما شرب من الجهل سكرت، حتى أنه بلغنا أنه أكل في غرة الشهر الكريم رمضان —زاده الله على مرور الأيام شرفا – فتبادروا إلى منازلهم يأكلون، وما عن دليلٍ يسألون فاعجب فمها عشت عاينت العجب

وقد علم الله سبحانه أنا ما قمنا أشراً ولا بطراً ولا رئاء الناس، وإنها أردنا أن ندخل هذه الأمة في الألفة، ونفقاً عنها عين الفتنة، ونلبسها ثوب العافية، ونعلمها معالم الدين، ونهديها سنة أبينا خاتم النبيين؛ فمن أجاب دعوتنا هذه العادلة غير الجائرة، الجامعة غير المفرقة، فهو منا وإلينا له ما لنا وعليه ما علينا، ومن كره ذلك حاكمناه إلى الله سبحانه وحاربناه، واستعنا بالله سبحانه عليه فغلبناه إن شاء الله سبحانه؛ وإنها نحن نقاتل هذه الأمة على تأويل كتاب الله كها قاتلهم أبونا ونحن تراجمته وورثته، وعندنا معرفة غرائبه، وعلم عجائبه، وقد قال جدنا عدن قرنه بنا وقرننا به مخاطباً لأمته: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعتري أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (٢) وقد أمرناكم وما ترتم لأنفسكم، فإن فعلتم ذلك وأهلاً بالوفاق، وإن أبيتم فأذَثوا بحرب من الله وما اخترتم لأنفسكم، فإن فعلتم ذلك فأهلاً بالوفاق، وإن أبيتم فأذَثوا بحرب من الله ورسول الله كيوب الله كيوب العقيد ورسول الله كيوب الله كيوب العقيد وكان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق، والسلام. وعدت كل عقد لبعضكم أو لكلكم ومن كل منشور كذلك، وكان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق، والسلام.

<sup>(</sup>١) رغا: صوّت، وهدّر: صوّت في غير شِفْشِقَةٍ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

## [كتاب آخر إليهم]

فعاد جوابهم في الامتثال إلا في تقديم على عليه السلام فكتب إليهم عليه السلام في آخر كتاب:

أما ما ذكرتموه من التقديم في الخطبة فلم نقدم علياً عليه السلام شهوةً ولا هوى، ولا قدمناه إلا لأن الله سبحانه قدمه في كل مكرمة، لم يسجد لصنم أبداً، ولم يتأخر في حرب عن الحومة العظمى حتى كانت كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان وحزبه السفلى، ومنه ذرية رسول الله وعلمه لا يخالف في ذلك أحد من العلياء، وأمس الخلق برسول الله وحياء، وهو خامس أصحاب الكساء، وقد وقعنيا نحن وإياكم في فرقة عمياء، لا رضيتمونا إلى الله تعالى أدلاً فنوطيكم المحجة البيضاء، ولا نزلتم منزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب الله وسنة المصطفى؛ إنها هو عجر أو بجر (۱)، فلا تركبوا الدهماء فتخسر وا الآخرة والدنيا، وارضوا بنا أئمة نرضكم لنا تبعا، ولا تأخذكم حمية الجاهلية الجهلاء.

وأما ما ذكرتم من خبث فحسابهم إلى الملك الأعلى، وقد جاءونا تائبين، وقد كان جدنا رسول الشهل لا يرد تائباً؛ فإن ظهرت معاصيهم فلكل معصية عندنا وعند الله حكم، فكونوا في أنفسكم ولا تغرنكم أحاديث المنى، وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم لليوم وغداً عند رب السهاء، والسلام على من اتبع الهدى.

ولما عاد عليه السلام من غزاة بيحان وحط بالحزمة ذكر امتناع أهل مأرب فقال ارتجالاً:

إذا بسدت مشل السسعالي مسن دغيل

وطلعست فوق الرمساح كالسشعل

وأيقنسوا أن الحسام قسدنيزل

نادى مناديهم على خيير العمل

<sup>(</sup>١) البجر بالضم: الشر والأمر العظيم والداهية، وفي القاموس المحيط: العجر والبجر: العيوب والأحزان وما أبدي وما أخفى.

## [كتابه عليه السلام من براقش إلى أهل مأرب]

وكتب عليه السلام إليهم من براقش وقد جاء كتاب مذحج بسكون منهم:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كافة سبأ الحاضرين بمأرب، سلام عليكم سلام سنة لا رضى، وإنا نحمد إليكم الله تعالى، أما بعد: فإن أشقى الأشقياء من شقى بعد الرشد، وأضل الضُّلاّل من ضل بعد الهدى، وإنكم لا تدرون أي عقبة تتسنمون، وأي دين تكرهون، وأي إمام ترفضون، ﴿وَتَرَاهُمْ نَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمَّ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [الاعراف:١٩٨]، ﴿ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَعَجَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَحَدَثُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُونِ بِمَا كَاتُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [نصلت:١٧] وإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد، ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَدِيرٌ مُسِينٌ ۞ وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَدِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الداريات: ٥٠،٥١]، وإنا إذا جهدنا كل جهدنا أخرجناكم منها أذلة وأنتم صاغرون، وإني أقول لكم ما قال عمي سليمان -عليه السلام- لأوائلكم: ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُوبِي مُسْلِمِين﴾ [النمل: ٣١]، وإن الإسلام لا يتم إلا بطاعة عـترة خـاتم المرســلين، وإني كتبـت هــذا الكتاب أريد استبقاءكم لبلادكم وسلامتكم في أوطانكم، وأن تجعلوا الطاعة لله ولنا ستراً حاجزاً بيننا وبينكم؛ فإن من عرض صفحته للحق هلك(١)، ولا تطمعوا عند استحضار جهدنا وحشدنا لكافة جند الله وجندنا، أن التوبة تقبل منكم إلا بأمور يجوز لنا فعلها، عرفناها وجهلتموها فتقولون عندها ﴿رَبُّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِدْهُ عَدَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴾ [ص: ٦١] ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَصَلاَّنَا مِنَ الْحِنِّ وَالإِتْسِ نَجْمَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِمَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ ﴿ الصلت: ٢٩]، ولقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذار، وأنا أنتظر إتيانكم كما وعدتم أو إتيان كتابكم بالمعصية فنهتم بنشابكم مستعينين بالله عليكم، وإنا قد عقدنا لمذحج نراعيهم معكم أو صلب زراعتكم معهم، والآن وقد

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة قصار الحكم ١٨٨، والخطبة ١٦ (من أبدى صفحته للحق هلك) وإبداء الصفحة: إظهار الوجه، والمراد الظهور بمقاومة الحق.

زرعتم وأمنتم وأنتم قوم لا تخافون إلا ماشاهدتم وعند المشاهدة ﴿لاَ يَعْفَعُ تَفْسًا إِمَاتُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِمَاتِهَا حَبْرًا ﴾ [الأسم: ١٥٨]، فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم، لا تطلبوها مدبرة ممنوعة عنكم، ولا تعرضوا لنكال الدنيا وعذاب الآخرة ف ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَمِّرُ مَا يِعَوْمُ حَتَّى يُعَبِّرُوا مَا فِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ فِقَوْم سُوءًا فَلاَ مَرَدًّ لَهُ ﴾ [الرعد: ١١]، وإن البغي بمعصية إمام الحق يحل سفك الدم، واستباحة المال، وهدم الديار على مذهبنا ومذهب آبائنا من أهل البيت عليهم السلام، وإنا وإياكم كما قال الشاعر:

مط\_ل ع\_لي أعدائ\_ه يزجر ون\_ه

بــساحتهم زجــر المــسيح المــشتهر

بــــسيوف أهـــــل الغائـــــب المتتظـــــر

فيوم على نجدوغ ارات أهلها

ويسوم بسأرضٍ ذات شسب وعرعسر

وإنكم في استصغاركم لأمرنا كها قلنا لمن سلك بمثل سبيلكم:

وصعرتم أمرراكبيرا تزلزلت

ودونها ملك عظيم حجابه

ومــــال عــــريض واســـــعٌ وجنـــودُ

فالم أقدها لاحقات بطونها

إلى أن يبــــل الغــــير ثـــوب جلودهــــا

وتبتك منهابالحميم لبود

## ف لا ذعرت حبلى السوام مغيرةٌ مع الصبح سعياً واللئام هجودً

#### [كتابه عليه السلام إلى قوم من المطرفية]

وكتب عليه السلام إلى قوم من المطرفية ببلاد قانعة وقد أتاه قوم من أهلها بهالٍ إلى الحزمه، وحكوا اجتهادهم في تنفير العامة:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله أن يهديكم سبيل الرشاد، وينفي عنكم أسباب الفساد والعناد، أما بعد:

فإن الدين لا يتبع بالهوى، ولا ينال بالمنى، ولا بد له من أسباب وأبواب، وأوتاد وأطناب، وأمراب، وأوتاده وأطناب، ورسول الله المل الله عليه وعليهم أسبابه وأبوابه، وأوتاده وأطنابه، ورسول الله المنذر وكلكل قوم هاو الرمد: ٧]، من العترة الطاهرة، أئمة الدنيا وشفعاء الآخرة، وقد دعونا دعوة جامعة غير مفرقة، عادلة غير جائرة، أجابها كل فاضل من العترة الطاهرة عليهم السلام وأتباعهم من علماء الإسلام، وبايعوا عن خبرة وتجربة وتدقيق وتحقيق، ثم هذه سيوفنا منوطة بعواتقنا، ودروعنا على جلودنا نضرب بها الشرف والعرب حتى يستقر الأمر في نصابه، ويرجع الحق إلى أربابه، من أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وقد قعد عنا نفر من الشيعة قعود العجز والضعف عن القيام بلوازم الأمر والجهاد في سبيل الله سبحانه، ثم خافوا أن تنقد عليهم الأمة في تخلفهم عن الإمام ونصره فرفعوا الأمر بها هو أكبر منه عند الله سبحانه وجعجعوا الأمر في الإمامة، وأعانهم الشيطان على نفوسهم الأمارة بالسوء، فاتفق رأي الجميع، فالله الله في نفوسكم لا تهلكوها على غير طائل، واعلموا أن الحقوق الواجبة قد صار أمرها مصروفاً إلينا؛ فكل مسلم لا تهلكوها على غير طائل، واعلموا أن الحقوق الواجبة قد صار أمرها مصروفاً إلينا؛ فكل مسلم

أخذ منها شيئاً بغير أمرنا فحكمه حكم المغتصب، وإن أنكر الإمامة فحكمه حكم المرتد أو الناكث للعهد، وأنتم يا معشر الشيعة أولى الناس بالاستقامة، وقد قام عمود دينكم، ونطقت الخطباء على المنابر بذكر عترة النبي الذين تعتزون إليهم، وأين يذهب بكم عنهم؟! واعلموا أنكم كنتم تستفتحون على الناس بالإمام؛ فالآن قد قام إمام الهدى لا توجد فيه وصمة إلا أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

وقد بلغنا أن لكم عناية في أمر الدين، واجتهاداً في طلب العلم وذلك لا يراد لنفسه، وإنها يراد لما نحن فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كل مجاهد معنا يضارب، ولا كل معاد لنا يحارب، من المجاهدين معنا من يجاهد بلسانه، ومن المعاندين لنا من يعادي بكلامه ولكل عمل جزاء، وكل آت قريب فلا يغبو عنا ما أنتم عليه، واعلموا أن أمرنا سيظهر ظهور الشمس إن شاء الله فإياكم أن تكونوا عند ظهورنا خفافيش فتذهب دنياكم وآخرتكم و فكلك هُو المحتران المميران المميران المميران المميران المميران المحتران ا

#### [كتابه عليه السلام إلى الأمير هلدري المرواني](١)

وكتب عليه السلام إلى الأمير هلدري بن أحمد المرواني وقد غزا دوبع ("):

لــــك الوقعـــات في شرق وغـــرب
إذا ذكـــرت و في يمـــن وشـــام

حمـــار ديــن بنـــي عـــلي

حمـــال الله مـــن كيـــد الأنـــام

<sup>(</sup>١) هلدري المرواني: لعله مبارز هلدري. انظر السيرة المنصورية ١/ ٩٤، ١٥٤، ٢١٢، ٢٦٧، ٧٦٥.

 <sup>(</sup>۲) دوبع ذكرت في السيرة المنصورية ص ۲۱ هضمن قصيدة للأمير سليان بن موسى كتبها للإمام إلى ذمرمر:
 دخلت تهامة والمذنائب أقفرت وكذا السويد معاً ودوبع أقفرا

وهي قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح الشام قضاء الشرفين.

ولما توافرت الأخبار بكون العسكر في دويع أرجف المرجفون بأن الرهن قد غلق، والسهم قد علق، وأن الأسداد قد ضربت بين الأجناد والمواد؛ فلم كثر ذلك عندنا هرقنا كأس الكرى، ورضاب الخرد العرب، ونهضنا للعادة، ولعلنا كنا نكون مائة فارس بعضها لوابس، فلم وصلنا سوق الجوف الأعلى جاءتنا البشارة السارة بها أجرى الله من الفتح على يدي السلطان ومراحه سالماً غانهاً، وتلك عوائده سبحانه فيه وفينا، فله الحمد كثيراً ولم نر إلا إمساك أهل الجوف؛ لأنا أزعجناهم من شعوب كثيرة ولما يصلحونها.

#### [من كتاب له عليه السلام إلى قبائل حاشد وبكيل]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب عام إلى قبائل حاشد وبكيل:

وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله وعندنا ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وكونوا من الذين قال الله فيهم: ﴿ رَبَّنَا أَمْرِغَ عَلَيْمًا صَبّرًا وَكُمُّت أَقَدَامَنَا وَاقصُرْتَا عَلَى الْفَوْمِ الْكَاهِرِهِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وإياكم ثم إياكم أن تغروا نفوسكم في شيء من خيانة ربكم، ولا تعدوا ما تسرقوا شيئاً من دينكم، ولا تغشوا إمامكم، وانصحوا لله وله في سركم وإعلانكم، ولا تعدوا ما يخرج من أموالكم مغرماً فتلحقوا بجفاة الأعراب، وعدوه قربة عند رب الأرباب، وثقوا بالله سبحانه رباً كافيا، وستراً واقيا لمن أطاعه وانقطع إليه ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى اللَّهِ مَنْ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ﴾ [مود: ١٦٣]، وتفكروا فيها أصبحتم فيه من تجديد شريعة محمد ﴿ واعلموا أنها نقص من الآخرة وزاد في الدنيا، ولا تخاذلوا فتواكلوا؛ فانظروا إلى الله سبحانه بعين الطاعة ينظر إليكم بعين الرحمة، واخفضوا له جناح الذلة والاستكانة ينشر عليكم كنف الشفقة والرحمة، ولتكن هممكم ذكركم ما بعد الموت فهو نهاية كل شيء، ولا تكونوا من المفتونين فيا لا يبقى، المغبونين في الدار الأخرى، جمع الله على الهدى شملكم لولاة أمركم، والسلام.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) مراحه: عودته من المعركة.

#### [ومن كتاب له عليه السلام إلى وادعة وبني صريم]

وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم وقد قتل شريف من آل الهادي عليه السلام في وطنهم:

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإن لله سبحانه عباداً عرفهم طاعته فاتبعوها، ومعصيته فاجتنبوها، وأولياءه فوالوهم، وأعداءه فعادوهم؛ فكونوا من جملة الفائزين، واستقيموا.

وقد علمتم أنا لم نوقع بأحد حتى ظهرت معصيته وبدت خطيئته، وقد وقعت في البلاد أمور غير مرضية لله سبحانه، ولا محمودة العواقب على فاعلها إن شاء الله سبحانه وكان آخرها أكبرها عند الله وعند خلقه سفك دماء آل رسول الله وإخوانهم من المسلمين وذلك استدراج من الله سبحانه لمن فعله لما أراد الله تعالى من تعجيل نقمته، وقطع دابره، واستئصال شأفته؛ فلا تغفلوا عما يلزمكم من القيام في أمره، والاهتمام في نصره؛ ولسنا بعادمين الأنصار عليه ولكنا لا نستغني عن نصر تكم، ولا لكم غنى عن معونتنا ونحن الصادقون، وقد قال تعالى: ووكونوا مع الصادقون، وقد قال تعالى: ووكونوا مع الصادقون، وقد قال تعالى: ووكونوا مع الصادقون، وقد قال تعالى: ووكونوا من عباد الله ألله المان عن الأحداث، ولا يغفلان عند الإبعاث، يأمران بأمرنا، وينهيان عن نهينا، أمرنا على الفساق من صرف العلقم، وأشدًا على المرّاق من سم الأرقم، وإنا على أثرهما بجنود وافرة، وجموع متكاثرة.

#### [كتابه عليه السلام إلى كافة بكيل]

وكتب عليه السلام إلى كافة بكيل:

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد: فإنكم لا تجهلون ما قد ألزم الكل نفسه من طاعة الله سبحانه وطاعتنا، والانقياد لأمره سبحانه وأمرنا، وقد قال تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [الساء: ١٩]، وقد طال على كثير من الناس الأمد، ﴿ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَ كُفِيمٌ مِنْهُمْ فَلَيِعُونَ ﴾ [الحدد: ٢١]، وقد حدث من الحوادث في ناحية من البلدان في ناحية الجوف ومأرب وتهامة وبيحان ما علمتم من خراب البيوت وأخذ الأموال، وقد سلمتم بلادكم بحسن طاعتكم، وقد حدنا الله تعالى على ذلك، ثم قد نجم الفساد، وأظهر الشقاق مرة بعد أخرى، وتغاضينا لإبلاغ الحجة، وقد آل الأمر إلى سفك دماء آل رسول الله والمسلمين وإفساد السبل، وقد وجهنا إلى بلادكم سيفين من سيوف الحق لا كليلي الحد ولا نابي الضربة، أشد على الكفار من حريق النار، عاد الدين، وصفي الدين ('') في أمراكم به فامتثلوا، فمن حقّت عنده الخطيشة العظيمة، والحادثة الجسيمة؛ فكونوا حيث الظن بكم، وقد علمتم حال الفقيه العالم سليان بن عبد الله السفياني (۲) وهو من عرفتم سيرته، وبلوتم سريرته؛ فكونوا عند أمره ونهيه، فهو لا يصدكم عن هدى، ولا يدلكم على ردى، وإنكم يا معشر بكيل أخص الناس بنا، وأعزهم علينا، ولكم سوابق بين أيدي أجدادنا، ونرجو أن تكون إن شاء الله بين أيدينا.

<sup>(</sup>١) عهاد الدين يحيى بن حزة بن سليهان أخو الإمام عبد الله وقائد معظم حملاته، ولاه الإمام ما يلي ظاهر بنسي صريح إلى الطرف، توفي سنة ٦٣٦هـ. السيرة المنصورية ص٤٣ وما بعدها.

وصفي الدين هو: محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن حسين بن حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية كان أحد قواد وأنصار الإمام. انظر (السيرة المنصورية).

<sup>(</sup>٢) سليان بن عبد الله السفياني، كان من كبار المسلمين وعيون أهل الدين، ولاه الإمام المنصور بالله بكيل كافة كما جعل أمر القضاء في شوابة والحكم بين الناس وإمضاء الأحكام الشرعية إليه بعد نهوضه من شوابة إلى حوث سنة ٩٠٥ه وقد قدم على الإمام من شوابة في محرم سنة ٢٠٠ه شاكياً منهم عدم الطاعة، فكتب إليهم كتابا بليغاً. انظر: السيرة المنصورية ص٧٠٣٠٠.

## [من كتاب له عليه السلام إلى القاضي عمرو العنسي]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى القاضي زكي الدين عمرو بن علي العنسي يحكي له أمــور أهل نجران قال:

ثم نجم قرن الفسدين بنجران، فصببنا عليهم الخيل في إثر الخيل، كالسيل يتلوه السيل، حتى تفرقوا أيدي سبأ، وأمعنوا في الأرض هربا، فندموا ولات حين مندم، وعلموا أن الغريم ملهم، فهم الآن يسسألون العطف والرحمة، فعجلنا لهم جواب الآخرة (الغسكوا فيها ولا تُكَلِّمُونِ اللاعون: ١٠٨]، فأنعامهم تموت هزلاً، وأكثرهم صاروا من الوقاع رُحّلاً.

إذا فــــاتوا الرمــاح تنــاولتهم

بأرم\_\_\_احِ م\_\_\_ن العط\_ش القف\_\_ارُ

﴿ وَوَ مِلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤] وإلى الآن ما كففنا عن استنفار الخيل المنصورة، وعند اجتماعها بنجران، وقطع دابر أهل الطغيان ننهض بهم نهضة حميدة العواقب، إلى إحدى الجوانب مستعينين بالله سبحانه.

### [ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الجوف]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل الجوف:

وقد أشفقت عليهم شفقة الأم البرة، فتجرأوا عليّ وأخشى أن تعود محبتي لهم محبة الهرة، فإن أحسنوا طاعتهم لله ولنا وإلا فإنهم حصائد سيوف الحق إن شاء الله، ولا والذي في السهاء ملكه،

<sup>(</sup>١) قاضي القضاة عمرو بن علي بن سعيد العنسي، تولى القضاء في حوث وهو شاعر بجيد، له العديد من القصائد الموجهة إلى الإمام في مناسبات مختلفة. انظر: السيرة المنصورية ٢٠٦، ٢٨٩، ٣٤١ وغيرها، مطلع البدور (تحت الطبع)، المستطاب (خ).

وفي الأرض سلطانه؛ لقد خشيت أن تكونوا كالباحث عن حتفه بظلفه (١)، والجادع مازن أنفه (٢) بكفه، وأن تضيق عليهم واسع الغيطان، ويسقطهم العشى على سرحان.

#### [ومن كتاب له عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم]

وكتب عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم في آخر كتاب وقد بلغه تفريط في إزالة المنكرات، وتوقف عن إقامة الجمعة خوفاً من الغز<sup>(٣)</sup> قال:

وقد بلغنا أن في البلاد مناكير وقبائح ظاهرة لا يحسن إضافتها إلى بلدٍ لآل محمد — سلام الله عليه وعليهم — فيها ذكر طاهر، فكيف تكون بحبوحة دارهم، ومستوطن قرارهم؛ فأرحض درنها بشدة ظاهرة، تكسبك شرف الدنيا وعظيم ثواب الآخرة، وكن حيث الظن بك في الأمور وفوق الظن فيا ذلك منك ببعيد، وكيف لا وأنت من ذروة المجد، وطينة الحمد، وذؤابة الشرف الأسنى، ومن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السياء، وشمر في إقامة الجمعة فإنها عمود الدين، وفي تركها ضرر عظيم وخطر جسيم؛ لأنا روينا عن رسول الله في أنه قال: «من تركها وله إمام عادل فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له، ولا صيام له، ولا حج له»، ورسول الله في مقبول الدعاء، مضمونة له الإجابة؛ هذا وفي الخطبة ذكر آبائنا الطاهرين، وتقوية قواعد الدين، وذلك فرض الله على العالمين.

ولما حاربنا أهل مأرب، وهم أكثر أهل المشرق عصبية للباطل وقدرة عليه قالوا: ندخل تحت ما ترسم علينا في جميع الأمور إلا تقديم علي بن أبي طالب عليه السلام في الخطبة فلا نقدمه، قلت: إن ساعدتكم إلى ذلك كنت شرَّ ولد وَلَدَه والِدٌ، أن أكون مضطلعاً بالحرب، محداً بالنصر، وأقدم على أبي خير الآباء سواه؛ فلو كان متأخراً في الحق وكنا نرى بإيثار الحمية لكان في الحمية

<sup>(</sup>١) بظلفه: أي بِكَلُّه: تعبه.

<sup>(</sup>٢) مازن أنفه: طرفه.

<sup>(</sup>٣) الغز: هم الأيوبيون.

والمنعة تقديمه مع القدرة، فكيف وهو سابق السابقين؟ وإمام المسلمين، ﴿وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [الوبة: ٤٨]، فالبدار البدار إلى ما يرضي الله سبحانه، واذكره في الرخاء يدكرك في الشدة، وقدم أمره على هوى نفسك، ولا تستبد بالرأي دون الصالحين؛ فلو استغنى أحد لكمال العقل عن مشورة الخلق لكان رسول الله ﴿ قَالَ الله تعالى له: ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال: ﴿ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَمْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، ولا تداهن في معاصي الله عز وجل أحدا، لا والدا ولا ولدا، على التمثيل، وكيف والله سبحانه يقول: ﴿ لاَ تَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ حَادًا اللّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ صَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْ وَاتَهُمْ أَوْ الْحَوْدِ وَاللّهُ عَرْمُ مِنْ تَحْتِهَا وَاللّهُ عَرْمُ مِنْ مَنْ حَادًا اللّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ صَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْ وَاتَهُمْ أَوْ اللّهُ عَرْمُ مِنْ تَحْتِهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلُو صَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْ وَاتَهُمْ أَوْ اللّهُ عَنْ مَعْوَى مِنْ تَحْتِهَا وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلُو مِ مِنْهُ وَيُلْتُولُهُمْ حَنّاتُ وَحَوْمُ مِنْ قَالُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلُولُ مِنْ ذَلك.

#### [كتابه عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن]

وكتب عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن عموماً:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لـصالح الأعـال، وبلوغ أشرف الآمال، وإيداع شكر نعمته، على ما اختصنا به من فضله ورحمته، وبجعله لنا من عترة نبيه، وإيراثه لنا علم كتابه، وجعلنا الحكام في بلاده، والشهود على عباده، واختار لنا ما لا تبلغ حيلتنا نيله، ولا تتنهي قدرتنا إلى إدراكه، رحمة منه أسداها إلينا، ونعمة أصبغها علينا، وأمانة حملنا إياها، وكلـات ابتلانا بها فأتممناها، ولم نبلغها إلا بإقداره لنا على فعلها وإعانتنا على ما بهض من ثقلها، وصيرنا العدول في بلاده، والشهود على عباده، وقرن طاعتنا بطاعته، ومعصيتنا بمعصيته إن هذا لهو الفضل المين، والعطاء بلاده، وأقام بقيامنا قناة الدين، وأخد نار المبطلين، وطمس رسوم الجائرين، وجعلنا رجوماً للشياطين، وأدلة على الحق المين فله الحمد على ذلك كثراً.

أما بعد:

يا بني حسن، خصوصاً في اللفظ، عموماً في الحكم فإن الواعية قد قرعت أسماعكم، والدعوة قد غمرت بقاعكم، وأزلفت تلاعكم (١)، وهي دعوة لا يعذر من سمعها من إجابتها من سائر المكلفين عموماً فكيف بكم وأنتم جرثومة (٢) الداعي إلى حياة دينكم، وأصل المجدد لشرعكم، وهو غمصن من شجر تكم، وحبة من ثمرتكم، وعذق من ريحانتكم، ولكل عذر، لو لم يكن شرع إلا لكم

ومدت بأيديها النسساء فلم تكن ومده متخلف فُ

فايم الله لقد كانت حروب الجاهلية يثيرها رجل واحد من أطرافهم فتهافت على الجهل فيها قرومهم (٣)، وذووا أحلامهم، فتغمس أيديها بالدماء لكون الفاتح لها رجل ينتسب إلى تلك القبيلة، فترى أفراده عاراً وشنارا، وذلة وصغارا؛ فإن شئتم فابحثوا عن الجفار (ئ)، وحرب الفجار (٥)، وحرب النسار (٦)، وبعاث (١) والكلاب (٨)، وفيف الريح (٩) لبني جعفر بن كلاب؛ هذا

<sup>(</sup>١) التلاع الروابي، وازدلاف الربوة تقربها من النظر وظهورها له؛ لأنه يقع عليها قبل المنخفضات.

<sup>(</sup>٢) الجرثومة: الأصل والنواة.

<sup>(</sup>٣) القروم: جمع قرم، وقرومهم: ساداتهم.

<sup>(</sup>٤) يوم الجفاركان بين بني بكر وتميم، وهو ماء لبني تميم بنجد، قال بشر: ويسوم النسسار ويسوم الجفسار كانسا عسذاباً وكانسا غرامساً

مجمع الأمثال ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) حرب الفجار: قالوا: أيام الفجار أربعة أفجرة: الأول بين كنانة وعجز هوازن، والثاني بين قريش وكنانة، والثالث بين كنانة وبني نصر بن معاوية، ولم يكن فيه كبير قتال، والرابع وهو الأكبر بين قريش وهوازن قبل مبعث رسول الله الله بست وعشرين سنة، وسببه أن البراض بن قيس الكناني قتل عروة الرحال فهاجت الحرب وسمت قريش هذه الحرب فجار؛ لأنها كانت في الأشهر الحرم (مجمع الأمثال ٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) النسار: كان بين ضبة وبني تميم، والنسار جبال صغار كانت الوقعة عندها، وقال بعضهم: هو ماء لنبي عامر. (مجمع الأمثال ٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٧) بُعاث: بالعين المهملة يوم بين الأوس والخزرج في الجاهلية. (مجمع الأمثال ٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>A) الكلاب بالضم والتخفيف ماء عن يمين جبلة وشمام، وللعرب به يومان مشهوران يقال لها الكلاب الأول والكلاب الشاني أيام أكثم بن صيفي. (مجمع الأمثال ٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٩) يوم فيف الريح: وهو مكان كان به حرب بين خثعم وبني عامر وفيه يقول عبد عمرو بن شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب: طُلِّقت إن لم تسألي أي فارس

<sup>(</sup>مجمع الأمثال ٢/ ٤٣٧).

وأنتم بحمد الله أهل النفوس الأبية، والأنوف الحمية، والمغارس الزكية، والمناقب النبوية، والعزائم العلوية، وأنتم أهل العير والنفير، وقد كنا نظن عند سماعكم لدعوتنا تبادركم إلى بيعتنا كل يبايع نفسه لنفسه لنا ولربه، ثم لا يكون همكم عند ذلك إلا تقويم الرماح، وصقل الصفاح، ونص الرواحل، وطي المراحل، وطرق المناهل، حتى تلتقوا بضالتكم الثمينة، وتظفروا بحجتكم المتينة، وتذل لكم رقاب الجبابرة، وتنزل بهم الفاقرة، وتديل دولتكم فقد دالت، وتقيموا صعدتكم فقد مالت، وتقتسموا تراثكم المغصوب، وتسترجعوا ما لكم المنهوب؛ فقد أذن الله برجوع الحق إلى نصابه، والملك إلى أربابه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، وختلف الملائكة، وحان حين العدل في الرعية، والقسم بالسوية، والانقياد للأحكام النبوية، وصعود المراتب العُلوية، بالهمم العلوية، وطال علينا الانتظار، وتباعدت الأنصار على قرب الديار من الديار، وشن المغار على المغار، بيننا وبين الطغاة الفجار.

عاماً ولم ينتج رجاي وإنال عاماً ولم ينتج رجاي وإنال عاماً ولم ينتوقع عالم المالي لتسمعة أشهر

ولعمري لولم يكن إقبالكم إلينا إلا بتخطي أعيان الأسود، ورقاب السود في الليالي السود، فوق ذات الوقود، لهان ذلك في جنب ما دعوناكم إليه من شرف الدنيا وثواب الآخرة، ولو كان انتقالكم من خير إلى شر لفزتم بشرف الدهر، وعلوتم كأهل الفخر؛ فكيف والحجاز فيها نعلم شر حجز بين خيرين، وجزر بين بحرين ولذلك سُمي حجازاً، ونحن شركاؤكم فيه، فلم يفارقه أحد منا فيعود إليه، ففيها الرباط فيه على غير نعم تحمونه، ولا ملك تمنعونه، ولا سد تبنونه، ولا ضد تعنونه.

هذه بنو عمنا بنو العباس الذين عرفنا بهم الناس، وبنينا لهم على أقوى أساس، لما قاموا معلنين بشعارنا، لينتقموا كها زعموا بثارنا، فها جفت الدماء الذي سفكها بنو أمية بنينوى والكناسة والمهراس وأرغوي وحران، وما كان في تلك الأوطان حتى حرفوا علينا رؤوس البلدان، وإنها أمر بإقامة شرائع الإيهان، وذلك كائن لو لم يملك من الأرض مكان، فمطلبه قد كان، على حالتي الزيادة والنقصان، لكنه أراد لكم استرجاع النضالة، ورد الزالة؛ هذه منابركم قد غشيها من

تعلمون في الجد والمجون، وأنتم عن ذلك لاهون، وعن الانتقام منه ساهون ﴿إِلَّا تَفْمَلُوهُ تَكُنَّ فِعْمَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الانفال:٧٧]، وقد جعلناها تذكرة فإن الذكري تنفع المؤمنين؛ فأما الدعوة فقد صارت لكم معلومة، وعندكم محفوظة مفهومة، فعلام تعرجون؟ وماذا تنتظرون؟ وأي إمام بعد إمامكم تنصرون؟ وأي مجد بعد مجدكم تعمرون؟ تفهموا معنى قولـه تعـالي: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَبِغُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِيدِتَ رَمُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:١٢٨]، فمعنى الآية ينتظمكم، والخاصم بها يخصمكم، في عـذركم عنـد النـاس في يومكم، وغداً بين يدي خالقكم، وقد بليتم بحرب لا عذر في تركها إما للحمية أو العمسية، أو لطلب الفخر والثناء الجميل؛ وإما للمطلب الأعظم، والمتجر الأكرم، والفوز بالثواب الجسيم، في جنات النعيم، والظفر بالملك العميم، والفضل العظيم، والنجاة من العذاب الأليم؛ فهل يحسن لكم أن تأخروا عن أمر لكم في فعله هدى، وعليكم في تركه ردى؛ ما هذا فعال مثلكم يا أولاد الوصي، وعترة النبي -صلى الله عليه وآله الطاهرين- أترضون أن تطاردوا قبائل حرب وربيعة وبلي وبني عقبة ونفاثة وشعبة طراداً أهونيه طعن النحور على المعافير والطراثيب والشيح والحراثيب، وأعداء الله في البساتين المونقة، والحدائق المغدقة يتفكه ون، وفي القبصور العالية المشيدة يتفيئون ويتنسمون

فهلم رحمكم الله إلى المنازل السامية، والرتب العالية، والخيرات النامية، والمنازل الهنية، وإلى المام حق منكم، وكفى به لكم فخرا، يعلي لكم كل يوم ذكرا؛ فلأي أمر تركبون الأعوجية، وتجرون السمهرية، وتهزون المشرفية، وأنتم هامة بني حسن جمعا، أكثرهم ضراً ونفعا، وقد نصبت رايتكم فلم تجتمعوا إليها، ولم تعكفوا عليها؛ فبادروا إلى فتح المالك العظام، والخيرات

الجسام، وقد دعوناكم إلى الله، فوجب عليكم الإقبال والالتزام، ووعدناكم بوعد فوجب علينا الوفاء والتهام، وقد وفينا بها وعدنا الأمة في أنفسنا، يشهد بذلك ثقات أهل اليمن، وطواف أهل الآفاق أنا من يوم دعائنا إلى الله فارقنا أهلنا، وجاهدنا في سبيل ربنا، لم نلتفت إليهم على قرب الديار بوجوهنا اشتغالاً بالأمر المهم من أمر خالقنا، في هذه المدة درعي وسادي، ونجادي (1) وشاحي وقلادي؛ هذا وكم من ليلة مهرورة باتت علي فاعلموا مزرورة، فحتام وإلام تفيئون في ظلال البيوت؟ وتضجعون خلف أعجاز النساء، ودين الله قد طمست أعلامه، وضيعت أحكامه، وبكم يعضد؟ أو أنزلت: ﴿ فَهِرُوا إِلَى اللّهِ إِلّي لَكُمْ مِنهُ تَدِيرٌ مُوبِئُ وَلاَ تَحْمَلُوا مَعَ اللّهِ إِلّهِ اللّهِ إِلّهُ اللّهِ اللّهِ إِلّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّهَ المّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّهَا الْحَرَ إِلّي اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ إِلّهَا المّعَر إِلّهِ اللّهِ على اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّهَا المّعَر إلّه اللهِ عَلَى اللّهِ إِلّهَا المّعَر إلّه الله عَلَى اللّه عِلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على عَلَى الله عَلْ

# [كتابه عليه السلام إلى الأمير قتادة بن إدريس](٢)

وكتب عليه السلام إلى الأمير الرئيس قتادة بن إدريس:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق إلى سبيل الرشاد، وسلوك مناهج الآباء والأجداد، الذين كانوا أوتاداً للبلاد، وأقاراً للحاضر والباد، ترتبع

<sup>(</sup>١) النجاد: الكرم، والنجاد: الضابط للأمور.

<sup>(</sup>٢) الإمام كتبه في ربيع الأول سنة ٩٨ هـ في محروس صعدة بعد دعوته بأربع سنوات كما في نص الكتـاب إذ يقـول: واعلـم أنـك جعجعت بإمامك وابن أبيك وشجة رحمك وغصن شجرتك منذ أربع سنين، وهو من يوم وقعت هذه الدعوة.

سائمة الرعايا في رياض حلومهم، وتستضيء أجناس البرايا بأنواع علومهم، لجبوا (١) منهاج الحق للسالكين إلى تجبوبة العلم اليقين، فمن قافٍ آثارهم وهم الأقلون، ومن صادف عن سننهم وهم الأكثرون، كما قال تعالى: ﴿وَأَكَمُ مُلْمُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [الومون: ٧٠] أما بعد:

فإن لله سبحانه عباداً ظاهر عليهم النعم، وضاعف عليهم التكليف، نحن يا أهل بيت محمد سلام الله عليه وعليهم - منهم، بل نحن عيونهم، وخاصة خاصتهم؛ لأن الله سبحانه أنجز فينا لنبيه محمد في وعده، واستجاب فينا دعوته، وأعطاه فينا سؤله؛ فله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا، فجعلنا أعلاماً في دينه، وعرفنا غوامض شريعته، وجعلنا تراجمة كتابه، واستثنانا سبحانه مع نفسه بالهمنا من هدايته، فقال لا شريك له: ﴿وَمَا يَعْلَمُ كَأُولِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي اللهُ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي اللهُ اللهُ علينا، ولم تزل الأمة منذ قبض نبيه صلى الله عليه وأهله متحاملة علينا بالخذلان والطغيان، فريقاً منا كذبت لاتباع الأهوية، وفريقاً قتلت تحت ضلال الألوية، وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله العزيز الحميد؛ فلم نزدد على هجوم الخطوب الكوارث إلا شدة، وعلى استحرار القتل الذريع والحبس الشنيع إلا نجدة

لأنها من القهوم النين يزيد الهم قي سواً وبأسياً شيدة الحسدثانِ

يغبط آخرنا أولنا على إحراز الشهادة، ونيل السعادة، يقول من نجا منا سليماً لمن قتل: 
وَالنّهَ عَبِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَلُورَ فَوْرًا عَظِيمًا والساء: ١٧٣]، ويا له من فوز ما أعظمه، وملك ما أجسمه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: «أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجل منا أهل البيت قاتل إماماً ظالماً فقتل»، وكان أثقل الناس علينا وطأة العرب، وأشد العرب عداوة قريش، وبنا نفى الله ربق الذل عن أعناقهم، ووسع لهم في أرزاقهم، ومكنهم في البلاد، وملكهم رقاب العباد؛ فاتخذوا المصانع والعيون في بحبوحة دار العجم، وركبوا مراكب الذهب، وابتسطوا الديباج الأصفر، وجلّلوا القباب بالسندس الأخضر، واتخذوا عباد الله خولاً،

<sup>(</sup>١) لجبوا: وضحوا.

وملكه دولاً؛ فدان لهم الأسود والأحمر، هذا وهم يدعون الناس بـزعمهم إلى ديـن محمـد ويحصدون مع ذلك ذريته، يسرون دعوة الكفر في دعوة الإسلام، كالذي يسر حسواً في ارتغاء (١) ولو استقام لهم الملك بعبادة الأوثان لقالوا ما حكى الله تعالى عن أسلافهم في محكم القرآن: ﴿ قَالُوا إِنَّا وَجَدْتَا آبَاءَتَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٧]، فيا أهل العقول السليمة، ومن لنا بأهل العقول السليمة؟!! كيف يـدعو إلى ديـن محمـد الله مـن حـصد ذريتـه بالسيوف، وجرعهم كأس الحتوف؛ فأيتموا الأولاد، وأرملوا الأزواج، وشتتوا الجمع، وسلوا سيف العقوق، وجحدوا واجب الحقوق، فحثوا في وجه الصنيع، وكفروا النعمة، وقابلوها بأقبح مكافأته، فوايم الله لو أن محمداً عنه من بعض الأعاجم ولم يكن داعياً إلى الله، وهادياً إلى الرشد وقد نالوا به رغد العيش، وتخلصوا من نكد الكد والتكسب، لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظوه في ذريته، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لقد تعدوا الطور، وارتكبوا الجور، وصاروا عند الظفر بالقائم من العترة الطاهرة يتكاتبون بالتهاني كأنهم قد ظفروا بطاغية الروم، وسلطان الـترك؛ فإن قتلـوه تهادوا رأسه في الأطباق، ونصبوه على رؤوس الرماح، وطافوا به الأسواق، ورفعوه على منابر المساجد، وامتلأوا سروراً بما لو كان رسول الله عيه حياً لدمعت له عينه، وحزن قلبه، وظهرت كآبته، وعُزي بمصابه كما يعزى الوالد بولده؛ فيا لها غفلة سببها الخذلان لمن لم يقبل عن الله سبحانه موعظته، ولم يهتد بهديه، ولا تفكر في نجاة نفسه، هذا وإن كانوا لم يبلغوا بقتلهم ما راموه من استئصال شـأفتهم؛ لأن مـثلهم كـما قـال الله تعـالى: ﴿كَرَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّأَهُ فَآرَرَهُ فَلسَّعَقَلُظُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُّرَّاعَ لِمَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفستح: ٢٩]، فغاظهم فحصدوا فبذ الحاصدين حصده، وقدروا فقبضوا ففاض من قبضهم سنبله، وما ظنك بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كلما وقعت فيها سيوف الظالمين ازدادت نمواً وسموا، وشرفاً وعلوا؛ ثم هاهي الآن أعني العترة الطاهرة عليهم السلام مع ذلك قد صارت في

<sup>(</sup>١) يسر حسواً في ارتغاء ويرمي بأمثال القطا فؤاده

الارتغاء: شرب الرغوة. قال أبو زيد والأصمعي: أصله الرجلُ يؤتى باللبن؛ فيُظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريـد غيرهـا فيشربها وهو في ذلك ينال من اللبن، يضرب لمن يريك أنه يعينك وإنها يجر النفع إلى نفسه، قال الكميت: فسإني قــد رأيــت لكــم صــدوداً وتحـــساء بعلـــــة مرتغينــــــا

<sup>(</sup>مجمع الأمثال ٢/ ٤١٧).

خاصة أنفسها جنوداً مجندة، وجموعاً متكاثرة وقد كانت تعتب تخلف الناس عن قائمها، والداعي إلى الله منها؛ فها عذرها هي في نفسها

## لاتنـــه عــــن خلــــق وتــــأتي مثلـــه عــــار عليــــك إذا فعلــــت عظــــيم

مع أنها قد عاينت الروم تجتمع على طاغيتها، والترك على سلطانها، والحبش وجميع أجناس الأممم على ملوكها، فما العذر لهذه الشجرة الطيبة في تخلفها عن إمامها بعد أن ظهرت دلائله، وانقطع سائله، وصدقت مخايله، ورجعت بقيامه الخلافة إلى أربابها، والإمامة إلى نصابها من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، أهل العدل والإنصاف، والتوفيق والألطاف.

هذا وقد أصبحت بنعمة الله عليك نظاماً لفريدها، وجمعاً لوحيدها، وشمساً طالعة في ساء مجدها، وغرة شادخة في وجه شرفها، وصمصامة قاطعة لأعناق أضدادها، وفئة مانعة لدهماء أودادها، ولم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك في تخلفك على إنكاره، رلا حالاً تجهله فيكون السبب في مشاحتك فيه جهله، ولا أنت بمأفون الرأي ولا نخشي الخطل، وكيف وقد قررت عن ذكاء، وشأوت السوابق إلى الغاية القصوى، ونشأت على تشييد معالم الدين، وقمع شياطين المعتدين، حتى طارت لك بذلك لسان صدقٍ في العالمين، وذكرت أحسن ذكر في البادين والحاضرين؛ فحمدنا الله على ذلك حمداً يوازي نعمه علينا فيك، وإحسانه إلينا بك، وسألناه لك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد لتقوم قناة الدين بنفاذ حزمك، وتخمد نار المبطلين بوابيل عزمك، وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك، وتستقل أبنية الإيمان بصخر عنايتك، ويصبح علفسق قضيضاً، وعظمه مهيضاً، وجناحه رضيضاً، وطرفه غضيضا؛ فتنال بذلك ثواب الدنيا والآخرة، وينجو بك الناجون فتحوز أجر نجاتهم، ويتسم العلماء المسلمون بأحسن سماتهم.

وأما ما تخوفت من العواقب فذلك ما لا شك فيه والعذر فيه واضح لو لم يكن لنا إلا هذه الدار، فأما وبين أيدينا دار الآخرة التي هي دار الحيوان و دار القرار، و جنة ونار، لا خير في شيء من شرها، ولا شر في شيء من خيرها؛ فأما الدنيا التي لا دوام

لخيرها ولا بقاء لشرها فإنها نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعة أولي الأمر فيها، قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وَأُطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِتْكُمْ ﴾ [الساء: ٥٥]، فأولوا الأمر مناهم الأئمة من آل محمد عليه وعليهم أفضل السلام قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِتْهُمْ لَعَلِمهُ الَّذِينَ عَليه وعليهم أفضل السلام فقد علمت يَستَعَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [الساء: ٨٣]، وأولوا الأمر أيضاً هم آل محمد عليه وعليهم أفضل السلام فقد علمت بهذا أيدك الله أن مخالفة أمر أثمة الحق تورد صاحبها في المعاطب، وتنهيه إلى شر العواقب؛ فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين؛ لأن الدنيا بلا شك راحلة، والآخرة لا بد واصلة؛ فكأنَّ ما نحن فيه من الذنيا لم يكن، وما نصير إليه من الآخرة لم يزل، فرحم الله امرءاً نظر لنفسه، ومهد لرمسه (١)، ما دام رسنه (٢) مرخى، وحبله على غاربه ملقى.

واعلم أيدك الله أن طالب الآخرة على إحدى الحسنين: إما الفتح فخير الدنيا إلى خير الآخرة، وإما الشهادة في عند الله خير للأبرار، ولن يغني عن العبد من عذاب الله الأهل والمال، كما قال تعالى نبيه عليه وعلى آله السلام فيمن اعتلى عن القيام بأمر الله فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آمَاوُكُمْ وَأَبْعَاوُكُمْ وَأَبْعَاوُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَعَشَيرَا اللّهِ فَعَرَبُّعْتُوا حَتَّى اللّهُ وَمَسْاكِنُ وَاللّهُ وَمَسْاكِ فَعَرَبُّعْتُوا اللّهِ فَعَرَبُّعْتُوا اللّهِ فَامْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُلْسِقِيدِنَ ﴾ [النوبة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَالنَّهُ اللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ اللهُ فِي نفسك وفي قومك فيان أوزارهم قد مار مكتوباً في صحيفة عملك، لكونك راعياً لهم وهم وعيتك؛ فإن أطعت كانت طاعتهم تبعاً لطاعتك، وإن عصيت —وحاشاك عن ذلك — كانت معصيته وعاً على معصيتك.

واعلم أسعدك الله أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجاة، ورحضت عنهم درن

(۱) رمسه: قبره.

<sup>(</sup>٢) رسنه: حبله، وهو أي زمام على الأنف.

الأوزار لفتحك لهم باب الجهاد، الذي يُحُتُّ الذنوب والأوزار كما تُحَت الأوراق. وفي الحديث نهاره ولا يفطر، ويقوم ليله فلا يفتر»، وفي الحديث: «ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمته النار، وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فدخل النار»، و«عينان لا تحسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين أمست ساهرة في سبيل الله»؛ فانظر أيـن أصبحت، وأي جـواب أعددت لربك وأبيك وجدك صلوات الله عليها إذا جمع الله الأولين والآخرين، وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فسئلت عن حقنا وهو القيام والنصرة، وسئلنا عن واجب حقك وهو البيان والتذكرة، فقلنا: قد أدينا ما علينا، ودعوناه أحسن دعاء، ووعظناه أبلغ موعظة، واستيقن الحق وعلمته نفسه، وعليه نشأ وإليه دعا، وقلت: شغلني عن الإمام المال والولد، والطارف والتلد(''، وحب الوطن والبلد؛ فهل رأيت ذلك دام لك أو دمت له، أفليس هذه أموراً يفارقها ابن آدم كرها عند ازعاج النداء، قال الله عز من قائل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّدِينَ آَمَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى صِحَارَةِ تُعجِيكُمْ مِنْ عَدَابِ أَلِيم ۞ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ بِأَمْوَ الكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنعُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُنخِلُكُمْ جَنَّاتِ عَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأَتْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّمَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ ۞ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ [الصف: ١٠-١٣]، فهل مطلب -رحمك الله- أفضل من النجاة من العذاب الأليم، وحصول العيش السليم، في الجنات المعروشات، التي جرت تحتها الأنهار، في مسايل الورق والنضار، وأغشى نورها الأبصار، مع المساكن الطيبة؛ وهل بعد طيبها طيب، لا يـزور سـكانها طبيب، ولا في سكنها حريب، ولا يمس أهلها فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب؛ نعم وهذا الفوز العظيم مع أخرى تحبونها ويد في الدنيا؛ لأن القلوب تميل إلى حبها، وتأنس بقربها، نصر من الله وفتح قريب وذلك النصر والفتح إما بالظهور على الأعداء، وإما بسكون الجنات العلى.

واعلم أيدك الله بتوفيقه وتسديده، ولا أخلاك من عونه وتأييده، أنك جعجعت بإمامك وابن أبيك،

<sup>(</sup>١) الطارف: الحديث من المال، والتلد: القديم من المال. والطارف أيضاً: الصاحب الممل، والتلد بالتحريك: من ولـد بالعجم، فحمل صغيراً فنبت ببلاد الإسلام.

وشجة رحمك، وغصن شجرتك منذ أربع سنين، وهو من يوم وقعت هذه الدعوة. فها أمّنك أن تكون مت أو مات في هذه المدة؛ فكل ذلك جائز ولم تبسط في نصره يدا ولا لساناً، فقد عوقته في أرض اليمن هذه المدة وهو مع ذلك راضٍ عنك، مثن عليك في الملا بها أنت أهله من طيب النشأة وحسن السيرة، وعلو الهمة، داع لك بها يرجو وصوله إليه من كهال النعمة، وإحماد العاقبة، يتقرب الناس إليه بمدحك، والثناء عليك لما علموا من حسن ثنائه فيك، وطيب ذكره لك.

واعلم أنك لو أطلقت إليه ثلاثائة فارس من قومه لأحكم بهم أمر اليمن مع من ينضاف إليهم من جهته في عام واحد، وهذا أمر يصدقه من شاهد الحال، ولم ينطق بلسان المحال؛ لأن هذه العدة مع الخيل الرابطة التي معه من الشرف والأجناد كانت تحكم له أمر الخيل التي في بلاده التي قد ملكها، وكان الجميع يقرب من الألف الفارس مع ألوف مؤلفة من الرجل الذين ينهضون لنهوضه من غير أجر إلا طلب الجهاد، والتقرب إلى رب العباد، وإلى رسول الله وخوفاً مما ورد به الوعيد، في ترك إجابته؛ وذلك ما رويناه عن النبي في: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»، وهذا وعيد عظيم، لا ينام عليه رجل حليم؛ وخسف فخسند بساسمت منه أودع

# إنك إن يُصرَع أخسوك تسصرع

واعلم أنه لم يبق لك عذر في النصرة لنا في دين ولا دنيا، أما الدنيا فإنه قد ظهر على ألسن الناس في بلداننا هذه أنك قدت المقانب، وكتّبت الكتائب في حق حرمة من آل أبي طالب، ظلمت شيئاً تافها، وها نحن قد ظلمنا حقنا وغصبنا أمرنا؛ فانت قادر على النصرة غير عاجز عن المعونة؛ فهذا في الدنيا لو لم يخطر الدين بنفوسنا، وأما أمر الدين؛ فإمام سابق من قومك يدعوك، قد أجمع على إمامته علىاء العترة، ودهماء الأمة، وبيدك أعنة الخيل، وأنت مطاع في العشيرة؛ فهذه الدنيا قد أعطتك مقاليدها، والآخرة قد ملكتك زمامها، وأسعد الناس من حاز شرف الدنيا والآخرة، وقد صرت في حال يغبط من بلغها وهي أنك أدركت إمام الحق الذي سعد من لحقه وأطاعه، وشقي من حرم طاعته ولم يدرك زمانه، قال رسول الله الله الله عن مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام

<sup>(</sup>١) الحديث بلفظ: «الدين النصيحة ... إلخ» في صحيح البخاري (١: ٢٢) وفي سنن الترمذي برقم (١٩٢٦)، وفي سنن النسائي (٧: ١٥٧)، وفي مسند أحمد بن حنبل (٢: ٢٩٧) وفي غيرها، انظر: (موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥/ ٤٤).

الدُّكُرَىٰ تعفّعُ الْمُوْمِينِين ﴾ [الداربات: ٥٥]، والمثال ما قطعنا على أن كل عاقبل إذا قيبل له: إن صدقت أعطيناك درهما، وإن كذبت أعطيناك درهما؛ فإنه لا يختار الكذب على الصدق أصلاً، وقد قلنا لك: إن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأعمال عن أمر إمامك كنت مطيعاً لله سبحانه، عادلاً في الأخذ والقتل والسلب والخراب وكان عملك لله رضى وللمسلمين وللإسلام صلاح، وإن لم تعتقد الإمامة أو اعتقدت ولم تمسك بالطاعة ولم تمثل الأمر كنت فيها تعمل متعدياً عاصياً لله سبحانه، وإن أردت الصلاح وقصدت إقامة الحق لعدم الولاية فتأمل هذه النكتة أشد التأمل، واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجى من أصحابك، وأهل البصيرة والمعرفة من أقطاب حاشيتك ورواد غاشيتك.

واعلم أنك إن ذللت لله سبحانه في الدنيا أعزك في الآخرة عزاً لا ذل بعده، وإن تعززت عليه في الدنيا أذلّك في الآخرة ذلاً لا عز بعده أبداً، والآخرة أطول من الدنيا مدة، وأعظم في الراحة وفي الشدة شدة، وما خير عز بعده الذل الدائم المقيم، الشديد الأليم، وإذا كنت أن تتواضع لصاحب بغداد ولأهل الشام، وأهل الشام بمنزلة مماليكك بعد العتق؛ بل مماليكك أرفع؛ لأن الصدقة تحرم عليهم تشريفاً لهم من الله وتعظيها، والصدقة لا تحرم على أولئك، وصاحب بغداد إن سار كباقي هاشم وقرابة العباس رضي الله عنه بالعمومة، فأبو طالب بعباس وهو أعظم الرجلين دفاعاً عن رسول الله في ولنا ولك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصيين، وشرف فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وأبوة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، فولادة رسول الله في سيد الأولين والآخرين، مع طهارة الخلال، وشرف الآل، إلا أن يعتد معتد بالملك الزائل، الذي لا يمنع عدمه من توسط بحبوحة الشرف، ولا يوجب حصوله توفيل ذروة المجد، والأمر فيه كها قال أبو فراس بن حمدان في قصيدته الميمية التي أجاب بها ابن شكرة عن قصيدته التي ذم فيها آل النبي عليه السلام وعليهم وفضل عليهم بني العباس بالملك فقال عنها:

بنـوعـاي رعايـا في بلادهـم والأرض تملكه النـسوان والخـدم والأخـرون علـيهم لا أبـالكـم حــي كـأن رسـول الله جـدكم فــا تــوازن يومـايـنكم شرف ولا تـساوت بكـم في مــوطن قـدم ولا تـساوت بكـم في مــوطن قـدم دعـوا الفخـار لعلامـين إن سـئلوا يــوم الـسؤال وعالـين إن علمـوا يــوم الـسؤال وعالـين إن علمـوا ولا يخـضبوا ولا يـضيعون حــق الله إن غــضبوا ولا يــضيعون حــق الله إن حكمـوا تنـشا الـتلاوة مــن أيــاتهم أبـدا ومــن يــوتكم الأوتـار والـنغم بـئس الجـزاء جـزيتم في بنــي حـسن وتكم الأوتـار والـنغم أبــاهم العلـم الهـادي وأمهـم أبــاهم العلـم الهـادي وأمهـم

هذا وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظرا منك للبلاد في الأمور التي تعود عليها بالصلاح والسداد، إلا أن الإصلاح لما بينك وبين الله أولى؛ لأن الله تعالى أشد بأساً وأشد تنكيلا، ولا عاصم من أمره، ولا مجير من عذابه، ولا ينفع الفرار منه إلا إليه، والاتكال في مهات تنزل إلا عليه.

فأما المطامع في هذه الدنيا وطلب عيشها الأدنى فقد علمنا أن ذلك لا يحك عذارك، ولا يطو رداءك.

واعلم أنا من يوم القيام بالدعوة النبوية، الطاهرة العلوية مستظهرين بما يبلغنا من انتظام أمرك، ووفور حالك على عدو الله وعدونا، شاهرين على دهماء الرعايا حسن نيتك في طاعة الله وطاعتنا، فقد صار من بجميع ناحيتنا فاخرين بأمرك، فارحين بنصرك، داعين لك بما يدعى بمه للدعاة إلى الله من هذه العترة الطاهرة، فالله الله في حفظ مكانك من الله ومن الصالحين.

واعلم أن الجنة لا تنال إلا بحمل النفوس على المكاره بالقول والعمل والاعتقاد.

واعلم أن أمر العدو الذي تحاذره وإن كان كبيراً في نفسه لكثرة ماله ورجاله فهو عندنا تالله وحده لا شريك له دون ما تركب في صدور الناس وظهر على ألسنتهم؛ لأنا قد علمنا خبره، وخضنا بحره، وهزمه الله على أيدينا هو وأجناده مرة بعد مرة، ولم يسلم من الأسر من أمراء أجناده منا إلا القليل، فكسرناهم في مقام بعد مقام، وقيام بعد قيام، كليا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، فغوائرنا عليهم كل يوم مشنونة، وسيوفنا لضرب أعناقهم مسنونة، خيلنا تصل في البلاد النجدية إلى قريب من باب صنعاء، إذ لم يبق معهم في البلاد النجدية إلا صنعاء والقليل من أعمالها وسائر البلاد في أيدينا مقبوضة، نافذة فيها أحكامنا، ماضية أوامرنا، وما بقي حربهم لنا في صنعاء إلا خوفا على بلاد تهامة؛ لأن خرج صنعاء قد صار أكثر من دخلها، فلم يغن ذلك عنهم شيئاً بل توجهت الجنود المنصورة إلى ناحية تهامة، فعطلت ربوعها، وفرقت جموعها، وخربت زروعها، وجعلتها عبرة للناظرين كأن لم تغن بالأمس، ولم يدعوا لنا ما في أيدينا، ولا يعضوا على القوارع التي نزلت بهم من قبلنا رحمة لنا ولا شفقة علينا

#### ولم تف ترق عند الأسنة رحمة

#### ولاترك السشام الأعسادي لسهجيسا

وقد تحقق لك بها حققنا أن العدة التي ذكرنا لو انضافت إلى من قد صار تحت أيدينالأحكمنا بها أمر اليمن في أقرب مدة وكان الكلام لا يبقى إلا فيها سواه من البلدان، وسينجز الله لنبيه وعده في عترته من أن أمرهم يعم البلاد عموم الليل، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «والله لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم منا رجل من أهل البيت يملأ الأرض عدلاً كها ملئت جوراً وظلهاً»، وكل قائم من أهل البيت يرجو أن يكون نجاز هذا الأمر على يديه، فقد قال الهادى إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام:

فلئت قرني المنية فينة

إن المنية قد تغول وتصرع

# فع لي أن أوط ي السسنابك عندوة مدن بها يترف ع

فلا تيأس أن يجعلك الله الرجل الذي يكون نصر أهل البيت وظهور أمرهم على يديه، ولما تواترت المطالعات واستبهم جوابها، وانغلق بابها، لم نر إلا تجريد الفقيه الأجل الفاضل المكين، شهاب الدين، لسان الموحدين أبي القاسم بن الحسين بن شبيب السلياني - تولى الله توفيقه لتحقيق ما نحن عليه شفاها، وينهي إلينا علم ما أنتم عليه يقيناً، وجعلناه رائداً نرجو إيابه بها يسر الأولياء، ويكبت الأعداء فإلى صدور هذا الكتاب، وكتب سلخ ربيع الأول من شهور سنة ثهان وتسعين وخمسائة بمحروسة صعدة حماها الله تعالى بعهارة المشاهد المقدسة وما وصلنا له نبأ، ولعل له عذر خير إن شاء الله، وقد صرنا ننتظر جواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعياد لرجائنا أن يكون جوابه:

قمييضٌ محوك من قنا وجياد

إذا زار أرض\_\_\_ أزارت ال\_سمر والظبيا

م اكرأس أصيد وفطواد

ك\_\_\_أن هوادي\_\_\_ ه وجميع جياده

على سنن الصحراء رجل جراد

﴿إِنَّ فِي هَدَا لَبَلاَغًا لِقَوْمٍ عَامِدِينَ ﴾ [الانبياء:١٠٦]، والله الهادي لما هو أهدى، والموفق لما يـؤدي إلى الصلاح في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.

#### [كتابه عليه السلام من حجة إلى الأمير قتادة]

وكتب إليه (١) عليه السلام كتاباً من حجة مع تراكم الأشغال في جمادى الأولى من سنة ست وتسعين وخمسائة:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليك أيها الأمير الكبير الأثير الموفق، فإنا نحمد إليك الله الذي عرفنا معالم دينه، وجعلنا وإياك من ذرية نبيه وهدانا وإياك إلى سبيل منهاجه، أما بعد:

فإن الدنيا دار غرور لمن اغتر بها، ودار نصح لمن استنصحها، فكم واثق بها قد خدعته، وساكن إليها قد صرعته، وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفم، سلطانها دول، وصفوها كدر، وصعها تعرض موت، وصحيحها تعرض سقم؛ فنوصيك وأنفسنا بتقوى الله العظيم الذي يرى ما أظهرنا، ويعلم ما أبطنا، ويجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى؛ وإنا قد كنا وإياك قليلاً فكثرنا الله، وأذلاء فأعزنا، ومستضعفين في الأرض فقوانا ومكننا لغير حق واجب وجب لنا عليه، ولا يد سبقت منا إليه، بل منة منه علينا، ونعمة أسداها إلينا، ذلك ﴿مِن فَعنل رَبّي لِمَن مُنكر فَإِنّهَا يَمْ كُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَر فَإِنّ رَبّي عَنين كَر النما: ٤٤].

وقد بلغنا كتاب من الموسم المبارك وما حققت فيها من الأعلام، ولا شك فيها ذكرت -أيدك الله بتوفيقه - غير أن الله سبحانه يقول: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّدِينَ أَعْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ الله بتوفيقه - غير أن الله سبحانه يقول: ﴿لِلْفُقَرَاءِ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]، ويا لله يَمْعَفُونَ فَصَلًا مِنَ اللهِ وَرِحَوَاكًا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]، ويا لله

<sup>(</sup>١) إلى الأمير قتادة بن إدريس.

ما أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من ابتغائهم فضل الله ورضوانه، وهجرتهم في سبيل الله، وما الأمر بحمد الله بمتساو، بل قد رفع الله سبحانه معظم المشقة عنا، ونحن نعلم أنك إذا خرجت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع، وصيت رفيع، وعز منيع، ونعشة دين آبائك الطاهرين، الذين شادوا منار الدين، وأحيوا سنن المرسلين، سلام الله عليهم أجمعين، وارتجعت ضالتك المفقودة، وشدت قواعد مجد آبائك المهدودة، ونقمت ثأرك المطلوب، وسننت غرار سيفك المفلول؛ فقد طال ما تداول أمركم، الذي جعل الله لكم العبيد والخصيان، والنساء والصبيان؛ وإنها أخذوه باسمنا أولا وآخراً، ﴿وَاعَانَهُ عَلَمْ فَوْمٌ آمَرُونَ فَقَدْ حَامُوا طُلْمًا وَرُورًا ﴾ [الفرف: ٤]؛ فكيف تسمح نفوسكم بأمر لو كان ملكا لحسن منكم بذل المهج فيه، وتلف الأرواح دونه، وأنتم لب اللباب، وقد فزتم برباطة القلوب وشرف النصاب، وذكاء الألباب، وطهارة الثياب؛ وإن لم يكن الأمر فيكم عامة ففيكم أكثره ومستقره، وإليكم مرجعه ومرده، وأنتم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، وغتلف الملائكة، والحكمة تربية حجوركم، والكتاب حليف صدوركم، والسنة ملاك أموركم، وفيكم علم الله سبق، وأنتم شهداؤه على عباده، وأمناؤه في بلاده، وما نال القوم ما نالوا إلا بالانتساب إلى أدنى سبب من أسبابكم، واحد قالوا: نطق القرآن بأنه صاحبه في الغار، وثائو ناصره على الكفار، وثائث صهره وقرينه.

ولما تقطعت الوصل بينه وبين معاوية وأمه الهاوية قالوا: خال المؤمنين لمكان أخته من رسول الله في فكيف بكم نالكم الخيرات وأنتم لحمه ودمه، وشعره وبشره، وعترته وذريته، وأهل الطعن الشزر، والضرب الهبر، واحدكم يهزم بأسه الصف، ويقوم مقام الألف، ولا يولي يوم الزحف، يصل السيف بالخطى، ويناطح شفار الظبا<sup>(۱)</sup> على حمية أو عصبية، أو منع جار، أو حماية ذمار؛ فكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة، وقباب عزكم مضروبة، وإمامكم مشهور، ومجدكم معمور، قد قهر جنود الظالمين بنصر ربه، فصاروا حيارى لا يهتدون يمينا ولا يسارا!! ملأ الله قلوبهم رعبا، فصاروا يرون البعد قربا.

هذه صنعاء أبوابها عليهم موصدة، وعماد الخوف عليهم ممددة؛ وهذه زبيد ليس فوق ما هي

<sup>(</sup>١) شفار الظبا: حد السيوف.

فيه من الرعب من مزيد، قد ضاقت بأهلها من أقطارها، ونبت بهم عن قرارها؛ وهذه بوادي تهامة، أجفلت إجفال النعامة؛ فأما قراها فلله عينا من يراها ﴿وَكَأَنُنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَعَتْ عَنْ أَمْرِ وَمُهَا وَرَسُلِهِ فَحَاسَتْنَاهَا حِسَابًا عَدِيدًا وَعَدُقْتَاهَا عَدَامًا ثُكُرًا ۞ فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ مَرَهًا وَرَسُلِهِ فَحَاسَتْنَاهَا حِسَابًا عَدِيدًا وَعَدُقِتَاهَا عَدَامًا ثُكُرًا ۞ فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَهُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٨، ٤]، فهذا المطلب الأول وهو أعظم المطلبين، ﴿وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْرَةُ وَامِلُهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَمَا المطلبين؛ فمثلك عن له شرف أصلك، وكال عقلك، الأمور، ويصلح الجمهور؛ لا ثالث لهذين المطلبين؛ فمثلك عن له شرف أصلك، وكال عقلك، واشتهار فضلك؛ ونحن نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يهدينا لرشدنا، ويعرفنا سبيل نجاتنا، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء؛ فإن جهادها الجهاد الأكبر كذلك جاء في الأثر، عن خير البشر، محمد في وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة بإقبالك إلينا كذلك جاء في الأثر، عن خير البشر، محمد في وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة بإقبالك إلينا في الجنود المتظاهرة، والعُدد الوافرة، والجموع المتكاثرة، فارتجت لذلك البلاد، واضطرب أهل الفساد، وارتاع أرباب العناد.

وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر لمن يصلح لتقويم البلاد، وإرشاد باغي الرشاد، في امنع من ذلك إلا قلة من يصلح لمثل ذلك الشأن ﴿وَقَلِملٌ مِنْ عِمَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سا:١٣]، فالله المستعان.

وقد بلغنا –أبقاك الله – ما خولك الحكيم من الاستظهار، وحسن الآثار، وأنت أهل لذلك، فالله تعالى يتمه عليك بإحسان، ويمدك بمواد الامتنان؛ فعليك بارتباط ذلك بلين الجانب للأقارب والأجانب، والصبر علي أذية الصاحب، لأمر ما يسود من يسود، وعليك بالانقياد لأهل الديانة والعلم فإنهم أعوانك على الحق، وأدلتك على الرشد وإن كان ذلك هو المأثور عندك، والمرجو فيك؛ وكن بينهم كأحدهم، وبين أهل الدنيا على حالة توجب الجلالة، وتكسب الهيبة؛ وإياك والغضب ودوامه فإن ذلك أخلاق السباع، وقصوره فإن ذلك من أخلاق الصبيان، فاتخذ بين ذلك سبيلا؛ وقد علمت أن الآن قد أطلق الله سبحانه سلاسل الاعتقال، فلتشكره على ذلك، واحمد الله حيث جعل أحكامك شرعية، وأفعالك نبوية، وسيرتك إمامية، ولك بذلك بلوغ الأغراض النبيلة، والمراتب الجليلة؛ وقد علمنا ما بينك وبين عشيرتك من الحروب والحوادث، والقدرة تذهب الحفيظة، ثم قد انحسم الشر، وظهر النصر؛ والمراد منك حسن العودة، وكرم

الجودة، ولطف الرفق، ولين الجانب حتى يظهر ذلك للأباعد والأقارب، فإن ذلك مما يكبت حسادك، ويصمي أضدادك وأنت أهل العفو ومستحقه، وقد وصل إلينا من وصل من جهتك فحبب إلى الباقين ممن يرى وصوله صوابا الوصول بها يراه من الصواب، ولا تخلنا من المطالعة في جميع أوقات الإمكان، والسلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحمة الله وبركاته.

#### [كتابه عليه السلام إلى خولان في أمر محمد بن نشوان]

وكتب عليه السلام إلى خولان بحيدان في أمر محمد بن نشوان وقد عزل نفسه من الولاية وخرج من الطاعة (1):

(۱) ورد الكتاب في السيرة المنصورية: قال صاحب السيرة: وأتى كتاب من القاضي علي بن نشوان من القد الياني [القد موضع قرب حيدان] وبلاد خولان يذكر فيه أنه وصلهم شعر من جهة اليمن لم يذكر صاحبه ولاعني اسمه يهجو فيه الإمام عليه السلام وشيخي آل الرسول السيدين الأميرين: شمس الدين وبدره يحيى ومحمداً ابني أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليه السلام وأن الشعر أنشد في البلاد عندهم تناقلته الألسن، وغلب الظن أنه من جهة القضاة، وذكر أنه أجاب عنه بشعر وأمر به إلى الإمام عليه السلام ثم لم يمض إلا أيام يسيرة حتى ظهر منه الشقاق، ونجم النفاق. وذلك أن القاضي محمد بن نشوان كان قد طلب الولاية من الإمام عليه السلام عقيب القيام والدعوة، فولاه على الكتاب والسنة، وجعل إليه أمر القضاء والحكم في بلاد خولان عامة في تلك الجهة، فأمضى الأحكام عن أمره عليه السلام وقبض الحقوق الواجبة من كل جهة، وتصرف إخوته معه في البلاد، وملأ كل منهم يديه وتحولوا أموال الله تعالى، واشتروا الأطيان لأنفسهم، وكانوا يأتون في كل سنة بشيء يسير ويعتذرون بأن خولان قوم طغام لا يؤدون واجباً، والظاهر منهم أن الأكثر والأعم منهم لا يدع واجباً عليه، فيقبل الإمام عليه السلام منهم ما جاءوا به، ويحملهم على السلامة ويحسن فيهم الظن، ويعاتبه بعض الأصحاب في أمر هم ويذكر له ما كان عليه والدهم من بغضة أهل البيت عليهم السلام وهجوهم بأشعار وادعاته للإمامة فلا يقبل منهم ويحملهم على ما ظهر منهم من الطاعة والمحبة، وعلم أن أحدهم لا يسد مسدتهم فرأى إقرارهم والإغضاء عنهم لما توخاه من المصلحة.

ولما انقادت خولان ونفرت أحكامهم منهم أرادوا أن يكون الأمر لهم، ولا يبقى للإمام عليه السلام تصرف في جهتهم، فقام محمد بن نشوان في سوق من أسواق خولان فشرح عليهم، وتكلم في أمر الإمام عليه السلام وعزل نفسه عن الولاية وأظهر التوبة والتعفف عن ذلك، واجتهد في تنفير خولان وبعدهم عن طاعة الإمام، وباين وناصب، وجعل عذره في ذلك ما بلغ إليه من أن الولاة بالظاهر قد أطلقت أيديهم في أموال الناس يأخذون منها ما يشاؤون، وأن المسلمين والمساكين عمنوعون من أموال الله، وأن الإمام عليه السلام ولى هناك رجلاً باطنياً وأسند ذلك إلى ثقة له يأتيه بهذه الأخبار وغيرها مفصلة من جهة الظاهر وغيره، واختلفت خولان بينها، فمنهم من مال إليه واغتر بغروره لحق الجيرة وحلوله بين أظهرهم، ومنهم من استقام على طاعة الإمام عليه السلام والغالب على الكل طاعته ومحبته، فأنشأ إليهم كتاباً عاماً نسخته.

السيرة المنصورية ١٩٣-١٩٥.

## بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وبه نستعين (١)

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ذا القدرة والحول، والعزة والطول، العلى العظيم، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد؛ أما بعد:

يا معاشر (٢) المسلمين، فإن الله سبحانه خلقكم لطاعته، ونهاكم عن معصيته، وأسبغ عليكم نعمه، وأجزل فيكم عوارفه وقسمه، لم يتكثر (٣) بكم من قلة، ولا تعزز من ذلة، ولا استأنس من وحشة، نصب لكم الأعلام، وبين (أ) الأحكام، وأوضح شرائع الإسلام، وهدى إلى دار السلام، وفرق بين الحلال والحرام برسول أرسله، وبرهان أنزله، وقرآن فصله، ﴿لِهَمْلِكُ مَنْ مَلَكُ عَنْ مَنْتُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِعٌ عَلِمم الأنفاد: ١٤]؛ فلما بلغ الرسالة، وأوضح الدلالة، وكشف الجهالة، قبضه الله إليه وقد شكر سعيه، ورضي عمله صلى الله وملائكته عليه وعلى الطيبين من آله وعليهم رحمة الله وبركاته؛ فأوصى بالخلافة إلى شقيقه في المرحمة (٥)، وشريكه في الملحمة، وارث حكمه (٢)، وباب مدينة علمه، ونص بالإمامة على ولديه النجيبين الكريمين في الملحمة، وارث حكمه (أ)، وباب مدينة علمه، ونص بالإمامة على ولديه النجيبين، ومبعوثين الحسيين (١) أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين —سلام الله عليها حيين وميتين، ومبعوثين ومثابين – نصاً جليا، وكان بها وبأبيها (أ) وأمها حفيا، جلّلهم كساءً فدكياً فقال (١): «اللهم إن فراء عترق أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة رحمة الله عليها: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فدفع في صدري وقال: مكانك، فإنك على خير» (١)، شم صرح فرفعت الكساء لأدخل معهم، فدفع في صدري وقال: مكانك، فإنك على خير» (١)، شم صرح

<sup>(</sup>١) في السيرة المنصورية: وصلى الله على محمد وآله.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: يا معشر.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: يكثر.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: وسن.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: الرحمة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: وارث حلمه حكمه.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: الحسينيين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: يأتيهما، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) حديث الكساء، حديث مشهور، وهو أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية، أخرجه الحافظ محمد بن سليان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين برقم (٩٢) عن عمر بن أبي سلمة، وكذلك الطبراني برقم (٨٢٩٥) ج٩ طبعة بغداد من المعجم الكبير وقال في تعليق \_

بوجوب ولائهم(١)، وكفر أعدائهم فقال سلام الله عليه وعلى آله: «أنا سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم»، ومن كان رسول الله على حربه فقد برئ منه ربه، وأوبقه ذنبه؛ ومثلهم بسفينة نـوح العاصمة، وجعل مخالفتهم المهلكة القاصمة، فقال فيها رويناه (٢) عنه صلوات الله عليه وعلى آلمه الطيبين صلاة دائمة إلى يوم الدين: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»، وروينا عن أبينا علي بن أبي طالب سلام الله عليه وعلى آلـه المنتجبين (٣) أنـه قـال في بعض مقالاته التي احتج بها على الناصبين: (أيها الناس، إن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة، هـؤلاء مثلهـا فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين (١٠) حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهم لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»، حكماً ماضياً (٥)، وقضاءً نافذاً، فما ظنكم -رحمكم الله- في بيت عَمَره التنزيل، وخدمه جبريل، وذرية درجت بين التحريم والتحليل، والتأويل والتنزيل، أعلام حجى، وأقهار دجى، وغيوث عطاء، وسيوف لقاء، ورماح وغي، دعاة إلى الله سبحانه في كل فترة، وناعشوا هذه الأمة من كل عشرة (٦)، ينص (٧) أحدهم جبينه للخميس العرمرم فيثنيه والحسام مثلم، يلف الكتيبة بالكتيبة، ويفجع بالحبيب حبيبه، إن كانت له لم يبطر فرحاً، وإن كانت عليه لم يبخع (٨) نفسه ترحاً، يشهد لهم بالثبات عذب الألوية،

الكتاب: ورواه الترمذي في الحديث ٣٢٥٨،٣٨٧٥ من سننه، وابن جرير في تفسيره ٢/٨، وهو حديث حسن، ورواه الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل ٢/ ٥٥-٧٩ طبعة أولى كلهم عن عمر بن أبي سلمة، كها أخرجه ابن عساكر برقم (٦٥٠) ترجمة أمير المؤمنين من تأريخ دمشق ٢/٣٢ كلهم عن عائشة ..... وله طرق وشواهد كثيرة يصعب متابعتها.

<sup>(</sup>١) في السيرة: ولايتهم.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: مما روينا.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: المنجين.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: خذوا عني حجة من خاتم المرسلين.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: نافذاً.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: فترة.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: بيض.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: ينجع ويبخع نفسه: أي يهلكها حسرة وندماً.

وبالحكمة حفول الأندية، همهم صلاح هذه الأمة وإن كانت عنهم نافرة، وردها إلى الحق وهي إليهم بالمساءات ظافرة، إلا القليل المستثنى من قادم الدهور، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِمِلِ مِنْ عِمَادِي النهِ كُورُ ﴾ [سا: ١٣]، فكونوا رحمكم الله (١) من القليل المستثنى، وابتغوا عند الله سبحانه (الزلفة) (١ والحسنى، وتمسكوا بعترة نبيكم ﴿ وسفينة نجاتكم، ولا يفتننكم الشيطان عنهم، ﴿ كَمَا أَخْرَجُ أَبُونَهُمْ مِنَ الْجَلَّةِ يَعَرُعُ عَنَهُمَا لِمَاسَهُمَا لِمُرْبَهُمَا سَوْآهِمَا ﴾ [الاعراف: ٢٧].

واعلموا أن من دعاكم إلى الضلالة لا يقول لكم: هلم إلى النار؛ لو قال ذلك لقل أتباعه، وتفرق (٢) عنه رعاعه، وإنها يقول لكم: هلم إلى الرحمة والمغفرة؛ يحسن الإساءة (٤) بلسانه، ويستشهد لكم عن طائفة من إخوانه؛ فتفكروا – رحمكم الله – وتبصروا، إذا فارقنا يا أهل (٥) بيت محمد – صلى الله عليه – منهاج الهدى فمن بقي بعدنا يعصمكم من الضلالة والردى، ويلقى الكتيبة معلما(٢)، ويجعل نصر ربه لفتح المدائن سلما.

أي المشتهي فناء قريش بيك الله هلكه علم والفن

إن تـــودع مــن الـــبلاد قــريش

لايك ن بعدها لحي بقاء (٧)

وأحسن القول لمن أوعى القول، وقبل من يركب أمواج الهول، قول الرسول البصادق المصدوق في المساء، فإذا زال أهل بيتي من المصدوق في: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون، وإذا زالت النجوم من السهاء أتى أهل السهاء ما يوعدون»،

<sup>(</sup>١) في السيرة: يرحمكم الله.

<sup>(</sup>٢) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: ويفزع.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: الانتباه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: بأهل.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: ملفها، ثم فسرها المحقق بقوله: اللفام: اللثام.

<sup>(</sup>٧) الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات كما في تحقيق السيرة.

ولله در (۱) الفرزدق في قوله في علي بن الحسين عليها السلام:

من معسشر حبهم دين ويغضهم

كفر وقسربهم ملجا (۲) ومعتصم

مُقَسدَّم بعدذك رالله ذكرهم

في كال شيء (۳) و ختوم به الكلم التقدى كانوا أئمتهم

إن عداها التقدى كانوا أئمتهم

أو قيسل: من خير خلق الله؟ قيسل: هم

بلغنا أن القضاة [آل نشوان] (أ) قبلكم عزلوا نفوسهم من الولاية، وتابوا لما بلغهم ما لا أصل له من رواية أهل الغواية، ولم يكن ذلك ظننا (أ) بهم، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِهُوا كَعِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْمٌ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنُحِبُ لَمَدُكُمُ مَعْضًا أَنُحِبُ لَمَدُكُمُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقال أنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّتُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿يَا آلِنُهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَعَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيمُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصَبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ فَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، وأمر سبحانه بالتثبت (٢) في الأمور، والتبصر في الحوادث، ولو قبلنا فيهم (٧) كل ما جاءنا عنهم لما اندمل القرح، ولا أمن السرح، ولكنا تحكمنا لقيود

(١) در: سقط من الأصل.

۱۱) در . شفعه ش ۱۱ طبل.

<sup>(</sup>٢) في ديوان الفرزدق: منجى. .

ديوان الفرزدق٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) في ديوان الفرزدق: بدء.

انظر شرح ديوان الفرزدق لإيليا الحاوي جـ ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: ظناً.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: التثبيت.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: قلنا عنهم.

الإيهان، وحسّناً الظن بمن مان، وقلنا: الأصل براءة الذمة، وزوال التهمة بأهل الإسلام، وما أقل عتبنا(١) في الاعتزال، فما بال الأذي الذي ظهر في بلادكم وأنتم أنصار الدولة، وأحباب العترة، بكون (٢٠) الهجو ينشد في بلادكم لأفاضل آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ويكرر ويردد وأنتم في منعة إن أردتم الانتصار، ما هذا فعل الأبرار ﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٤٠]، فأما الإمامة فقد صحت قبل حضور القضاة أبقاهم الله وقد دخلوا وخرجوا، ومن انعقدت به الإمامة مستقيم، وعوده في نصرة الحق قويم، وهم الصادقون، فكونوا مع الصادقين، ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّدِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الانفال: ٢١]، إن أحسن الناس فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا، للدين أرباب، وللحق نصاب؛ نحن يـا أهـل بيـت محمـد ١ أربابه، وفينا نصابه، والجنة محرمة على من أبغضنا، ونحن أئمة المسلمين، وقدوة أهل الدين، قال جدنا صلى الله عليه فينا مخاطباً " لأمته: «قدموهم ولا تَقَدّموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا»، فقضى \_ وهو ١٠٠ لا يقضى إلا بالحق \_ على من خالفنا بالضلال، وعلى من شتمنا بالكفر وقال: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يـوم القيامـة يهودياً. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ (قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»)(٤)، فها أعظم الخطب لمن عقله (٥)، وأوضح الأمر (٢) لمن لم يتستر بالعناد خلله.

بلغنا أنه ظهر في بلادكم أن الإمام ولى رجلاً باطنياً، والإمام لم يقم يطالب الأمة بثأر، وإنها قام يدعو الأبرار والفجار إلى طاعة العزيز الجبار، فكم من ناج قبل قيامه صار بعناده له (٧) من

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي حققه محقق السيرة المنصورية: غبتنا، ورجح أن تكون رغبتنا.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: يكون.

<sup>(</sup>٣) مخاطباً: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٤) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: غفله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الأمر، سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٧) له، سقط من السيرة.

الهالكين، وكم من هالك صار بطاعته له من الناجين.

والمذكور ممن تاب وأناب، ودعي فأجاب، والتزم أحكام الشريعة (1)، وترك الأفعال السنيعة، وأكبر مما كان عليه عبادة الأصنام؛ فما من أكابر أصحاب رسول الله الله عليه عليه عليه وغير على بن أبي طالب سلام الله عليهما وعلى آلها وهم خير خلق الله، فمن عاب ذلك علينا فليطعن على رسول الله الله بها روينا.

وأما ما روي من الجور في البلاد فذلك ما لا أصل له عند أهل السداد، ويكذب راوي الجدب (٢) أغصان الشجر، ومنكر الغيث شآبيب المطر؛ من رأى البلاد وأهلها علم قدر النعمة لقدرة الحق عليهم، وظهور كلمته فيهم، عمرت المزارع والقرى، ورفلوا في أثواب الثراء اللهم القدرة الحق عليهم، وظهور كلمته فيهم، عمرت المزارع والقرى، ورفلوا في أثواب الثراء اللهم إلا أن تنظرهم بعين السخط التي تريك الحسن قبيحا فتلك عين متهمة، وفي البلاد أخيار وأشرار، ولكل قوم دار، قد رضينا براوية الأخيار منا وفينا؛ فأما الأشرار فكراهيتهم للحق تحملهم على كراهة النعمة، واستطالة مدة الرحمة، وقد قال تعالى: ﴿وَأَكُفُرُهُمْ لِلْحَقّ كَوْلُهُمْ لِلْحَقّ كَوْلُهُمْ لِلْحَقّ وقال تعالى: ﴿وَأَكُفُرُمُ اللّهُمِ مِنْ عَهْدِ﴾ [الأعراف: ١٠]، وقد وصلنا من وصل من المشايخ وقال تعالى: ﴿ وَمَا وَحَدُ قال من المشايخ السلامة؛ فالله تعالى يبارك لهم في حسن اختيارهم، وطيب إسرارهم، وموالاة هداتهم من عترة نبيهم في الذين أوجب سبحانه ودادهم فقال تعالى رباً: ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا المَوكَة فِي الشاء ودادهم؟ قال: «فاطمة وولدها»، وقد أودعنا الجاعة الواصلين من الكلام ما يحققونه لكم، ولا بعد لنا إن شاء الله من ولي بعث وال إلى بلادكم ليقيم أمر الله بحسن طاعتكم فيكم [وبكم] (٢)، (وينفذ أوامر الله بحسن استقامتكم عليكم؛ فكونوا حيث أراد الله سبحانه فيكم وبكم) (٤)، وأجيبوا الداعي إلى الخير إذا

<sup>(</sup>١) في السيرة: الأحكام الشرعية، وهو خطأ لما تقتضيه ضرورة السجع.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الحديث، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

دعاكم، فقد سبقت لكم سوابق في نصرة الحق لم تكن لغيركم؛ فجددوا ما درس، وليسق كل (امرئ)(١) منكم ما غرس، والأعمال بخواتمها، وإنها يجازى العامل بأجر العاملين(٢)، ولا تتركوا المعلوم للمظنون، وردُوا هذا عذباً فراتا، واتركوا هذا ملحا أجاجا، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى أهل خولان وقد جاء جوابهم بالطاعة] (")

فعاد جوابهم بالطاعة والتمسك بالأوامر، فكتب إليهم عليه السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فقد بلغنا كتابكم وفهمنا ما ذكرتم فيه من استقامتكم على الطاعة، وانخراطكم في سلك الجهاعة وذلك مراد الله منكم (أ) ومن جميع المتعبدين أن يتمسكوا بطاعة إمام الهدى من عترة خاتم المرسلين سلام الله عليهم أجمعين.

فأما ما ذكرتم من آل نشوان ونفيتم عنهم من الشك والعدوان، فكان ذلك من أحب شيء الينا أن ينسب إليهم، ولكن أبت شقاوة الجد وفتنة الاغترار حتى صرحوا باللهم لمن أوجب الله سبحانه عليهم الصلاة عليه في الصلاة (٥) لغير حدث كان منه ولا ظلم باليقين ينسب (٦) إليه إلا

<sup>(</sup>١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: العملين.

<sup>(</sup>٣) نص الكتاب في السيرة المنصورية ص٧٠١-٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فيكم.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: أوجب الله سبحانه عليه الصلاة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: نسب.

نزوع الطبع الردي إلى سب الأفاضل من عترة النبي ١٠٠٠ حسداً من عند أنفسهم كما فعل أهل الشقاوة من اليهود مع آبائنا من الأنبياء عليهم السلام ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آكَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ مَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٤٥]، ففرقوا كتبهم إلى الآفاق ناشرين لما طواه فيها تقدم من خبث نياتهم في إمامكم (١) بتكاثف النفاق، واطلعنا على كتبهم من زادتهم عنده وعند الصالحين من (٢) أمثاله وأتباعه من الله بعداً، فرأينا فيها ما يـشبه مـا كان قد غفره إقبالهم إلى الله سبحانه وإلينا من خبث اعتقادهم في ولاة الأمر من العترة الطاهرة، والذرية الطيبة سلام الله عليهم ولامنا فيهم من كان يحذرنا منهم (ممن خالفنا)(٣) رأيه في أمرهم، وقلنا: شعبة أن أعواننا وطائفة من إخواننا، ففيم نخفضهم ونرفضهم ونجليهم ونرمضهم، وقد وردت الحرائر والضرائر، وصلحت لنا الظواهر، ولم نكلف بابتلاء السرائر، فدخل العجب إيهانهم، وشاب الهوى أديانهم، فشردوا عن أمر الله سبحانه وأمرنا، وتعنتوا(٥) علينا، وتأولوا آي القرآن والتأويل لنا، فعلموا ظئرهم (٦) الإرضاع، وجنحوا إلى الابتداع ومجانبة الاتباع، فافتتنوا وضلوا، ونابذوا فذلوا، ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم، ولئن لم يتداركوا أنفسهم بتوبة نصوح ينصحون بها أنفسهم، ويرضون خالقهم ليكونن شقاقهم عليهم كراغية الصقب(٧) في الأمم الخالية، وليؤخذن أخذة رابية، فلا ترى لهم من باقية، كعادة من سلف ممن جمح في طغيانه، وخالف إمامه في طاعة شيطانه (^) ﴿سُتَّةَ اللَّهِ الَّعِي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَمْلُ رَلَنْ صَحِدَ لِسُتَّةِ اللَّهِ تَمْدِيلاً ﴾ [الفتح: ٢٣]، فأما أنتم يا رجال خولان فأنتم الأعوان والإخوان، ولسنا نريـد لكـم فرقـة،

-

<sup>(</sup>١) في السيرة: في إمامهم.

<sup>(</sup>٢) من، سقطت من السيرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين: في السيرة: مخالفنا.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: شيعة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: وشنعوا.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: طيرهم، وهو خطأ. والظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس.

<sup>(</sup>٧) في هامش السيرة المنصورية قال محققها: في الأصل: (الصقب). والصقب: ولد الناقة، والمعنى أن المخالفين سيتم استئصالهم مثل ثمود حين عقروا الناقة فرغى أصقبها، وأصل المثل: (كانت عليهم كراغية البكر، أو أصابتهم راغية البكر.

البكري، فصل المقال ص٥٥ ٤ـ٩ ٥٥، مؤرخ السدوسي ص٣٩، الميداني، مجمع الأمثال جـ٣/ ص٠٢.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: سلطانه.

ولا تلحقكم(١) بسببنا مشقة، ولو أردنا إهلاكهم(٢) بفرقتكم لكان الكتاب قد بلغ أجله، ووفي العامل عنا عمله، ولكن لنا فيكم ظن مصيب، وأمل لا يخيب؛ لأنكم أودادنا وأبناء أودادنا، واعتقادكم مشتق من اعتقادنا، ولكم أصول طيبة حمتكم من سوء الظن فينا، وقبح الاعتقاد بنا؟ لأن في الحديث عن أبينا رسول الله ، أنه قال: «لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة» لا خير فيهم، ولا في تفصيل ذكرهم، وأنتم بحمد الله أعلى قدراً منهم، وأي وقت أحببتم الوصول إلينا فعلى الرحب والسعة غير مكروهين، ولا مملولين، وإن وصل معكم آل نشوان تائبين من قبيح ما ارتكبوا، وعظيم ما اكتسبوا؛ فالتوبة مقبولة، والذنب مغفور، وإن تمادوا في ضلالهم، وطغوا في مقالهم، وناموا على بساط الاستدراج مغترين، وأمسوا وأصبحوا بالإهمال مسترين، فكم لـذلك مـن صريع أتى من وجه أمنه (٢) فأصبح عبرة للناظرين، كما قال تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا لَحَـدْتَاهُمْ بَعْتَـةً فَإِذَا هُـمْ مُمْلِسُونَ ۞ نَقُطِعَ ذَابِرُ الْقَـوْمِ الَّـدِينَ ظَلَمُـوا وَالْحَمْـدُ لِلَّـهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٤، ه٤]، وحاشا لكم أن ترضوا بسب أهل بيت نبيكم صلى الله عليه وعليهم (أو تكونوا فئة لمن سبهم وآذاهم)(٤)، فتشركوهم في بلواهم، فلا وروحي محمد وعلى سلام الله عليهما(٥) وعلى آلهم لقد جاءنا منهم ما لم نكن نظن أن مسلمًا ممن اعتقد إمامتنا أو توقف في أمرنا، أو نابذنا بالحرب يقدم عليه، ولقد كان الغز (٢) لنا حرباً فما أظهروا لنا شيئاً على أن ألسنتهم مطايباً السباب وهم أشبه الحيوان بالسباع والكلاب، وقد علمتم ما ذكرنا وإن لم تعلموا فاستعلموا، وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله سبحانه وعند محمد في غداً إذا جيء بالنبين والصديقين والشهداء والصالحين(٧) ﴿ وَوُفِّيتَ كُلُّ تَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥]، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) في السيرة: يلحقكم.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: هلاكهم.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: أمنيته، وهو خطأ، ولعلها في الأصل الذي اعتمد عليه: أمنه.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: صلوات الله عليها.

<sup>(</sup>٦) الغز: المقصود بهم الأيوبيون.

<sup>(</sup>٧) والصالحين: سقط من السيرة.

# [كتابه عليه السلام إلى ولده محمد يحضه على الصبر في درس العلوم]

وكتب عليه السلام إلى ولده محمد الأمين يحضه على الصبر والتشمير في درس العلوم (١):

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الحمد لله وبه نستعين

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا فيك بلوغ المراد، والهدى إلى سبيل الرشاد (٢)، أما بعد:

فإن أولى الناس بالفضائل من كانت النبوة أصل شجرته، والوصية بذر ثمرته، والخلافة سنخ (٢) نسبته، ووشيجة لحمته، وكان مسرحه في كلاً شرع جدِّه شارعه، ومعقله في ذورة طود مجد [شامخ] (١) والده فارعه، وإن أمير المؤمنين قد تفرس فيك فراسة رجا فيها الإصابة، وقضت له فيك بالأصالة (٥) والنجابة؛ فإياك أن تكذب فراسته، أو تخيب ظنه، وعليك بالصبر فإنه مر المبدأ (٦) حلو العاقبة، شمر في درس العلوم فإنها حياة النفوس، وجلاء القلوب، وآثر من ذلك الأهم فالأهم، فأول ما تبدأ به معرفة الله سبحانه فإنها رأس العلم، وقاعدة الدين، ومغناطيس النجاة؛ فتفهمها بالبرهان (٧) وتوابعها، ولوازمها، وما ينبني عليها، وينضاف إليها من أفعاله

<sup>(</sup>١) الكتاب في السيرة المنصورية ج١ ص٢٩٠-٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: فإنا نحمد الله إليك ونسأله لنا فيك بلوغ المراد والهدى إلى الرشاد.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: نبج.

<sup>(</sup>٤) زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: الإصابة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: المبتدأ.

<sup>·</sup> (٧) كذا في الأصل، وهو في السيرة وفي الحدائق الوردية: البراهين.

تعالى، وأحكام أفعاله، وما يجوز عليه، [وما لا يجوز، وما يجوز أن يفعله] (١)، وما لا يجوز أن يفعله، والنبوات، والشرائع، والإمامة، وتوابعها، وما ينبني عليها، وأتبع ذلك علم اللسان العربي، إذ لا يصح علم الشرع الشريف إلا به، ثم بعد ذلك تعلم أصول الفقه (٢) وفروعه بأدلتها وعللها [وقياساتها] (٢) وأسبابها وشروطها وما يشهد لها ويدل عليها من الأقوال والأفعال النبوية، واعتمد بعد ذلك على (٢) ما صح لك من إجماع الأمة والعترة، اجعل العمل (٥) مطيتك، والعلم دليلك، والحق سبيلك، ولا تركن إلى الاغترار، وتفكر عند سكون جوارحك من الحركات في طاعة الله لتكون قد ألزمت قلبك ما يجب عليه من طاعة ربك، ولا تسأم الـدرس، وتمل إلى هوى النفس، واغتنم أيام الفراغ فيوشك أن يشغلك الناس بأمورهم عن أمر نفسك، فتكون لهم آلة(٢٠) إلى بلوغ أغراضهم إما مالكاً أو مملوكاً، وقد ضيعت الأهم من غرضك، وبادر أيام الشبيبة أن تنفد، فما فات منها فليس (٧) يرتد وليس له بـدل ولا بـه عـوض، وعليـك بـالحلم والتواضع لمن أخذت منه العلم (٨) خصوصاً، ولسائر المسلمين (٩) عموماً، والزم الرفق والأناة، إلا عن اكتساب الخيرات، وفعل الطاعات، فبادر ما استطعت فإنه ميدان سباق، وأكره نفسك على (مرارة)(١٠) الطاعة لتذوق حلاوة الجزاء والمثوبة، ولا تنس نعمة الله سبحانه عليك لشرف النصاب النبوي، وفضل النجار العلوي، الذي تقاصرت دونه الأنساب، وخضعت له الأعناق، وأهن نفسك في (كسب)(١١) العلوم لتعز في الدنيا والآخرة، وعليك بحسن الخلق فإنه عنوان الإيمان، وإياك والعجلة فإنها حبالة الشيطان، وتحفظ في (١٢) منطقك من عشرة اللسان، و لا تكث

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الشرع.

<sup>(</sup>٣) زيادة في السرة.

<sup>(</sup>٤) على، إضافة من الحدائق الوردية.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: العلم، وفي الحداثق الوردية ج٢ ص٩٣٠: العترة.

<sup>(</sup>٦) آلة، سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: فلن.

<sup>(</sup>٨) في الحدائق الوردية: العلوم.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: الناس.

<sup>(</sup>١٠) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>١١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>١٢) في الحدائق الوردية: من.

الضحك فإنه يميت القلب، ويورث الأحزان، وإياك ومجالسة السفهاء فإنها مجانبة للإيهان، وعليك بتوقير أهل الأسنان، واعرف لأهل الحقوق (1) حقوقهم، وأنزلهم في نفسك منازلهم، ولا تظلم عند القدرة، وأقل العاثر (۲) العثرة، إلا أن تعلم [أو تظن] (٣) أن ذلك مؤد (1) له إلى التهادي في الطغيان، واشكر على القليل، وجاز على الإحسان بالإحسان، وانصف خصمك من نفسك قبل أن يلجأ إلى حاكم لا يصغي إلى الإدهان (6) ، واستشعر خيفة الرحمن في السر والإعلان، واعرف حق والديك وأده، وصل رحمك، واخفض للمؤمنين جناحك، وأحسن طاعة من وليك، وسياسة من وليته، ولا تكثر النوم فإنه يورث الفقر في الدنيا والآخرة، وشمر عن ساق الجد، ولا تيأس من إدراك المطلوب، ونفس إن استطعت (1) كربة المكروب، واحمد الله على كل حال، من رخاء و (٧) شدة، ولا تجعل نعمة الله عليك دليل الرضا، ولا محنته لك دليل الغضب، فإنه قد يبتلي وليه (١٠)، ويستدرج عدوه، وكن (٩) عند المحنة أرجى منك عند النعمة، واذكر ربك في الرخاء يذكرك في الشدة، ولا ترض لنفسك بصغار الطاعات مع طلبك كبار الدرجات، فليس مع يذكرك في الشدة، ولا ترض لنفسك بصغار الطاعات مع طلبك كبار الدرجات، فليس مع يذكرك في الشدة، ولا ترض لنفسك بصغار الطاعات مع طلبك كبار الدرجات، فليس مع الواحة رجاحة (١٠)، والسلام.

<sup>(</sup>١) في الحدائق: الحق.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: العاثرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة في الحدائق الوردية.

<sup>(</sup>٤) في الحدائق الوردية: مؤداه.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: الأذهان.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: ما استطعت.

<sup>(</sup>٧) في الحدائق الوردية: أو شدة.

<sup>(</sup>٨) قال محقق السيرة: في الأصل (المؤمن) والتصويب من الحداثق الوردية.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: فكن.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة المنصورية: حاجة.

## [كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت (١)

#### وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت:

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم الهداية إلى سبيل النجاة، والتوبة عند حصول الوفاة، والصلاة على من تجب عليه الصلاة وعلى آله المنتجبين الهداة، أما بعد:

فإنه بلغنا عنكم نكوص عن الرشد، وتمرد عن الحق، وسعي في أودية الضلال، وتثاقل عن إجابة داعي الله سبحانه، ونصرة وليه، وإسراع إلى معصيته، وإبطاء عن الطاعة؛ وهذه أسباب الهلاك -نعوذ بالله من المقارفة لها، والإنهاك فيها؛ ولئن كان لكم فيها ذكرنا شبيه فليس في الخطأ أسوة، وقد علمتم رأينا فيكم، وشفقتنا عليكم؛ فأحبوا الأنفسكم ما أحببنا لكم، واحفظوا أنفسكم من شفار الحق لا تفرق منكم ما تحبون اجتهاعه، وتكرهون انصداعه، ولا تغتروا بمعرفة وألفة؛ فالحق كثير النفار إلا مما يلائمه، وليس له رحمة ولا فيه شفقة، ولا تنفع فيه المعذرة لغير تبصرة، ومن قتله الحق لعن، ومن غالبه غبن، ومن اغتر به فتن، ولكل شيء غاية، وغاية منكر الجق البوار في دار الزوال ودار القرار؛ فأي نفس عارفة تطمئن على خطر هذا حاله، أو فوا الحق من سألكم الحق مستورين مأجورين قبل أن توفوه غير محمودين ولا مشكورين، من أغلق عليه بابه لم نقرعه عليه للولوج، ومن لزم بيته لم نحمله على الخروج، ستر الله سبحانه على خلقه الانقياد لأمره، فمن أسبله عليه لم نكشطه عنه، إن حق الله سبحانه علينا أن لا نذاهن في حقه، وحقنا عليه لأمره، فمن أسبله عليه لم نكشطه عنه، إن حق الله سبحانه علينا أن لا نذاهن في حقه، وحقنا عليه كان الفرض عليكم أن تعينونا على الناس، فقد رضينا منكم أن تكفونا حوادث أنفسكم في عباد الله وبلاده، أقيموا الصلاة، واجتمعوا لها كما تجنمعون في الولائم والأعراس، وأدوا الزكاة طيبة الفسكم فإنها العمدة والأسناس، وأمروا بالمعروف قبل أن يأمركم الناس، وأدوا الزكاة طيبة

<sup>(</sup>١) أثافت: بلدة قديمة خاربة في دمّاج من بني قيس تسيع بني صريم من حاشد، عدادها اليوم من مديرية خمر وأعمال محافظة عمران. (معجم المقحفي ١/ ٢٤).

قبل وقوع الإبلاس، ومها ركبتم من خطيئة فإنه دون جهلكم بحق تلك البنية، وقد بديناكم إلى المعونة فيها فنبت أساعهم عن داعية ذلك؛ فلو عقلتم لرحضتم أوزاركم، وأخشيتم جوارحكم، وعمرتم دياركم، ودأبتم ليلكم ونهاركم، وأطعتم إمامكم، وبادرتم حمامكم، فالدهر نهب، وإلى الله سبحانه المنقلب

فرحم الله امرءاً دعي إلى رضوان الله فلبى داعيه، وذُكِّر بالله فتلقى التذكرة بأذن واعية، وشمر عن ساق الجد، وبرز في ميدان السبق، وجعل عقله الرقيب على نفسه، وملكه زمام هواه، وعصى شيطانه، وحفظ إيهانه، ولم يتعرض لسخط ربه، ويتعجل عقوبة ذنبه، والسلام.

# [كتابه إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان](')

وكتب عليه السلام إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان:

فهمنا ما ذكر من أجل القاضي علي بن نشوان، وما جرى بينها من الكلام، وما جرى "من أمر أخيه محمد بن نشوان، وما كان قد عزم عليه من (٣) التأخر من الولاية منذ مدة إلى آخر فصله؛ وهذا أمر ليس مما نحن فيه سبيل، الناس يتأخرون من الولاية، وتبدو لهم الموانع، وتعرض الشبهة في العلم وما هذا بعجيب.

السب والأذى من أي الأودية؟ ومن أي فنون العلم هو؟ ما علم الله تعالى مع علمنا لاطلاع

<sup>(</sup>١) الكتاب في السيرة المنصورية ج١ ص٢٥٩ إلى ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: وما ذكره.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: عن.

القضاة على هذا الرفع، لا(١) نعلم له وجها إلا خبث المولد وإلا فأكثر ما يقع.

وثانياً (٢) مما نزهنا الله عنه ونعوذ بالله منه أن نكون (٢) ظلمة أو كافرين تقديراً لا تحقيقا، فيا نعلم إلا الإحسان (٤) إليهم قولاً وفعلاً، والله عز من قاتل يقول: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُعَاتِلُوكُمْ مِن اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ لِهَا وَكُمْ أَنْ تَمَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يَعْتَلِكُ وَكُمْ مِن اللَّهِمَ إِنَّ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَ

وأما ما ذكر (1°) القاضي من سرحه هو وولد السويدي في الصلاح؛ وما كان منا من خطأ حتى يقع الصلاح، فأما الحادث على أخيه محمد فهو كها قيل (في المثل) (1°): (يداك أوكتا وفوك نفخ) (1°)؛ وإلا فقد علمتم حاله عندنا وعند الناس وعليه رداء الله (1°) الذي كشفه عن نفسه، وما نحن بمفحمين (1°) عن قول الشعر، فنحن قريش البطاح، ولكنا نصون ألسنتنا أن تكون مطايا السباب.

<sup>(</sup>١) لا، زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة المنصورية: يقع في آبائنا.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: أن يكونوا.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فلم يعلم منا إلا الإحسان.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: ولو.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: فيبدلوا.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: مكان البر.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: لا يتجاسر اليوم أحد على إظهاره في بلاد الغز.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: وقد علم الكل.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: ما ذكره.

<sup>(</sup>١١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>١٢) يراد بهذا المثل أن يتحمل المرأ نتيجة فعله.

الميدان، مجمع الأمثال ج٣/ ص١٩٥، من أمثال العرب ص٧٨٧.

<sup>(</sup>١٣) في السرة: ردالله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٤) في السيرة: بمقحمين، وهو خطأ.

وأما كبر ما حدث على محمد فوراء الموت ما هو أشد منه، ولا يبعد الله إلا من ظلم وعلم الله وكفى به عليها وشاهداً على ضهائر القلوب مستقيها، لو كان سؤال محمد سؤال من غرضه البصيرة والإنصاف لنصبرن (۱) لله سبحانه ولنبدأنه (۲) بالكتاب ونرفق به في القول، ولكنا رأيناه قد أقدم إقدام المتهور، ومر مرور الجموح، فروى ما علم الله وخلقه استحالته في غير كلمة وأمور لا شك واقعة، ولكن على غير الوجه الذي ذكر، وكتب بوقاحة وجه وصلابة (۲) إلى شيخي آل الرسول يحقق لهما ما علماهما وجميع من معها استحالته، فمقته الجميع في قوله مع استيحاشنا من كذبه، ويحه؛ فمتى عرفت بالكذب، ولو كنت كاذباً سبق علي غيره قبل وصول هذه الحال، فلم يقع التشاد (۱) إلا بين الأضداد، فلم يعرف في صغر ولا كبر، فلما بلغنا هذه الحال وهذا السن ارتكبنا والخبرة أن من بلغ ثلاثين سنة ولم ينحص شعره، لم ينحص أبداً (۵)، ومن بلغ ذلك القدر ولم يسمن لم يسمن أبداً في أشياء تجريبية (۱) ذكروها للأغلب استقامة روايتهم فيها فنتجاوز الثلاثين ولا يتعلق علينا بكذبة ثم نكذب هذا مع دعوى الإمامة، ونشأة الحياء والمروة وأشياء كثيرة ولا يتعلق علينا بكذبة ثم نكذب هذا مع دعوى الإمامة، ونشأة الحياء والمروة وأشياء كثيرة أضافها إلينا لا حقيقة لها ولا وجه للتأويل فيها؛ فعلمنا أن هذا تهتك وقلة مبالاة.

فأما ما ذكر من إعطائنا (٧) لخولان فلسنا بأغهار نجهل ما ذكره، فالرامي إذا أخطأ بالسهم الأول وشج بالثاني عد شجه عجزا؛ ونحن بنو الحرب نشأنا فيها حاربت الظالمين قبل اخضرار عذاري فها رأيت العرض (٨) ينال إلا بإهانة المال، فدونك عذري في ذلك (٩) وكم ما أخطأت فلا بدها ما أصابت تفز (١٠).

<sup>(</sup>١) في السيرة: لينصرن الله.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: ولنبدلنه.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: وصلابته.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فلم تقع النشأة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: نحص بمعنى ابيض. الخليل بن أحمد، العين، مادة: نحص.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: تجربتها.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: إغضابنا، قال محققها: في الأصل: أعطابنا.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: الغرض.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: قد بورك لي في ذلك.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: نفر.

فقد علم الله سبحانه أني كابرت في آل نشوان الأكابر والأصاغر، وتالله (1) لقد وقع ما يشبه الشهاتة في نأيهم، ولقد قال بعض من قال: لقد عجبنا من استمرارهم إلى وقت تجوم نفاقهم، وظهور شقاقهم، فإن كان قد وقع ثمّ ندامة على ما فرط ورجوع إلى الله سبحانه فسبحان من لا يجوز عليه الخطأ، ولا يقع منه الزلل فها ذلك بعجيب (٢)، وليس بمسيء من أعتب، وكان الكل يظهر التوبة على أعيان الملأ محمد وعلي ومراثد (٣)، فهذا عليهم واجب وبه يجب العفو، وتلزم حرمة (١) الأخوة ولا يكون إلا محبوبهم.

وإن كانت ثمة شبهة كما قد أظهر محمد، وإن كان من تأمل كلامه من أهل المعرفة يعلم أنه كلام من ركب الدهماء عن غير عمى (٥)، كان الكل يصل صحبة شيوخ خولان بالسكينة والوقار، ثم يورد (١) المسائل مسألة مسألة، فما وضح فيه الحق عمل عليه، وما التبس رد إلى كتاب الله وسنة نبيه (١)، فإن وضح للإمام الحق واتبعه، رفع ذلك قدره عند الله سبحانه، وإن بان لهم الصواب ورجعوا فما المراد؟

وأما خولان وفرقهم، فما نريد لهم فرقاً، ولو أردناه لقد كان، فدوننا (٧) بفرقهم، وأما ما ذكر القاضي علي من كراهة محمد، فهذه كراهة ليس لها وجه والرأي العمل بالعقل والحلم، وهم (٩) أعرف بمعنى قول الشاعر (٩):

ومسن يعصص أطراف الرماح فإنه.

يطيع العسوالي ركبت كل لهذم

<sup>(</sup>١) في السيرة: وبالله.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: فهاذا نعجب.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: ومزايد.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: وبه تجب وتلزم حرمة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: من غير غها.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: يوردون، قال في الهامش: في الأصل: يوردوا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: قدوتنا. والتصحيح من السيرة.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: فهو.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: هو زهير بن أبي سلمي.

ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر قصمه الله، وعلم الله سبحانه ما نريـد لهـم بعـداً ولا شراً مع الإقبال إلى الله سبحانه.

فأما طاعة البلاد ومحصولها فقرية مما تحت أيدينا تأتي بمثله [و]لو تـوفر [إلينـا] مثـل شـوابة وبعض دروب الجوف كالغيل، أو سدال.

وأما قول القاضي علي: إن محمداً غير كاره للإمام، فأي كراهة أعظم من أن يتمنى لـ ه الحمام، فإن استطالت مدته فلا بده -عنى الإمام- ما مات، ولا باقى إلا الله.

وأما قوله: إمام الظلم؛ فإن صدق فهو أهون ما ينزل به، وإن كذب فلقد ارتكب عظياً، فنعوذ بالله من الزلل، ونسأله التوفيق لصالح العمل، فإن كان إصراراً فليقع التشمير في العداوة، وإن كان رجوعاً فالتعجيل أحسن قبل وقوع ما لا يمكن تلافيه، وهذه نصيحة إن قبلت، وتذكرة إن عقلت، والسلام.

#### [ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي علي بن نشوان]

وجاء كتاب من القاضي علي بن نشوان يريد التقرب به ويذكر أنه غلب على رأيه، فكتب إليه عليه السلام (١٠):

فهمنا ما ذكره من الأمور كلها وأنه غلب على رأيه فها في الخطأ<sup>(٢)</sup> أسوة، وأما ما ذكر من نقل الناقلين إلينا<sup>(٣)</sup> فيهم، فهيهات كنا قد زجرنا الواشي فيهم قصيا، فلم يكد<sup>(٤)</sup> بعض المتوددين<sup>(٥)</sup> إلينا يجد سلماً إلا الثناء عليكم، ومن عجائب الاتفاق أن علم هجوكم لنا بلغ إلينا ونحن في تسويد شعر نمدحكم فيه<sup>(٢)</sup> فاعجب ومهما عشت عاينت العجب.

<sup>(</sup>١) السبرة المنصورية ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: فها من الخطأ.

<sup>(</sup>٣) إلينا: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يكن.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: فكم يكن المتودد، قال في الحاشية في الأصل: المتوددين.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: يمدحكم ويحرضكم.

#### مالي أنهنه (١)عن سعدوية شتمني

وهذا خذلان نعوذ بالله منه، لأن الله سبحانه إذا أراد خذلان عبده وكله إلى نفسه، وسلبه توفيقه، وإلا فالشكوك تعرض، والمسائل تحدث، والمدبر يقبل، والمقبل يدبر، وما هذا بيدي في هذي الدنيا<sup>(۱)</sup>، والأفعال محتملة، تقبح على وجه وتحسن على وجه، والصورة واحدة وقد يكون الصواب عند أحد المجتهدين خطأ عند الآخر، ولا تفسيق ولا تكفير عند أهل العلم عموماً، ولا تخطئة عند المحصلين<sup>(۱)</sup> حتى ظهر من قولهم (كل مجتهد مصيب) وإن كان عند القاضي محمد أنا لم نبلغ درجة الاجتهاد فالنزاع<sup>(1)</sup> والحال هذه يكون في أصل الإمامة لا في فرعها وجاءت نصيحته لإخوانه خارجة عن توجيهات العلماء لأنها<sup>(۱)</sup> محض السب، وعين الطعن، ولسنا نوجه كل<sup>(۱)</sup> ذلك إلى جهل بطريقة العلم ولكن هذه سنة الله سبحانه في معارض الحق عمداً أن يسلبه الله التوفيق والصواب<sup>(۱)</sup> فيها هو فيه.

ذكر في كتابه أنه اصطفى من المحالب سبية، هي بالوطء حرية، ولا شك أني [بالشراء من غنائمهم] (١) ملكت جارية حبشية، واستجزت أخذ أملاكهم على حكم (١) الشريعة النبوية، فالمعارض كانت معارضته تقع في الاحتجاج وكسر أركان الأدلة [في جواز أخذ أموالهم] (١١)، والمادي عليه السلام أخذ من أفقين في بلاد المهاذر البقر، والإبل، والشاء (١١)، والعبيد، والإماء

<sup>(</sup>١) النهنهة: الكف والمنع. لسان العرب.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: وما هذا ببذئ في هذه الدنيا.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: المخلصين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: والبراع.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: لأنه.

<sup>(</sup>٦) كل: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: إن سلبه الله التوفيق للصواب.

<sup>(</sup>٨) زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: على وجه.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: والنساء.

هكذا في سيرته عليه السلام إن اختلف اللفظ لم يختلف المعنى، وإنها أردنا ذكر العبيد والإماء وتسمها أخاساً أعطى الغانمين (1) أربعة أسهم قسمها على سهام الله تعالى بينهم، وجاءت المهاذر تائبين فرد الخمس تألفاً لهم ولو استبددنا بمسألة لم (٢) يذكرها الهادي عليه السلام ولا غيره لجاز ذلك (ولم يكن منه مانع لأن الحوادث لا تنحصر وأحكامها كذلك) (٣) كما يعرفه أهل العلم.

[ومنها ما ذكر في عقبة الحرار وقصة الدينار، فأنت تعلم حاله](أ).

ومنها ما ذكر من الصلاة على مبارز التي لا أصل لها في علم الله سبحانه إلا أن يكون تأول فقد ارتكب المحظور في اتهام الخطأ.

ومنها ما ذكره من جفوة المساكين، وأنت تعلم حالنا في مالنا، فكيف في مال الله تعالى وإن كنا ندعي أنا لا نعمهم نفعاً لما يعلمه الله سبحانه من العذر، ومثل الذي قيل فينا قيل فيه أضعافه وقت ولايته كها تعلم.

وذكروا أنه ذبح المسلمين والمساكين كها تعلم في مخلاف حجة وغيره على أعيان الملأ، فتأولنا فيه ما يجب أن يتأول في المسلمين الفضلاء، وهذه أمور تؤذن بأنه لا يريد الرجوع إلى الحق أصلا إلا أن تداركه نعمة من ربه فنعمه لا تحصى، فإن رجع إلى الحق فالرجوع به أولى، وهو أحمد له عاقبة في الآخرة والأولى، وإن تمادى فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وعلم الله سبحانه ولا له احتفت<sup>(٥)</sup> علم الله باطلاً ولا بجراً، لقد قال طائفة<sup>(١)</sup> من أهل الدين: لقد كنا عجبنا من طول استقامة آل نشوان على الطريقة المثلى؛ لأن عادتهم لم تجر بذلك، ولا لهم صبر عن السب والأذى ولا سيها للطيبين من عترة المصطفى —عليه وعليهم صلاة الملك الأعلى – لم يذكروا هذا الكلام بهذا اللفظ وإنها ذكروه بالمعنى.

<sup>(</sup>١) في السيرة: على الغانمين.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: ولو استبد بالمسكة ولم يذكرها الهادي.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: فلا أخفت.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي السيرة: فلا تجد الغد قالت طائفة.

وأما قول القاضي محمد بأنا لم نترك للصلح موضعاً وأي فتق فتقناه عليه لنقصد فيه وجه الرضى، فتأمل بيت ابن الرومي (في هذا المعنى) (1)، فأما ما فعله الخولاني في محمد فبالله قسماً براً ما أثننا فيه سراً ولا جهراً إلا ما نطقنا به على أعيان الملأ، فلما فعل ما فعل في حقنا أظهرنا له الرضى، وهذه أبقى الله القاضي بينات الطريق (٦)، والنهج الوسطى، وإلا فالآخرة أدهى من الرضى، وهذه أبقى من مضرة القاضي ومن سلك منهاجه ما يعتمد من السب والأذى، فنعم الأسوة لنا في قوله تعلى: ﴿لَنْ يَضُرُوكُمْ إِلاَّ أَكُن وَإِنْ يُقَاطِلُوكُمُ لُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ فَعَامُ المَّدْبَارَ ثُمَّ لاَ فَعَامُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَالهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَلَانَانَ اللهُ عَلَا عَمَانَ اللهُ اللهُ عَلَانَا اللهُ عَلَا عَمَانَ اللهُ عَلَانَا اللهُ عَلَانَا عَلَا عَمَانَ اللهُ اللهُ عَمَان

فأما ما ذكرت من مشايعتنا وإيثار جنبة الحق فلا نكره ذلك، ولكن لا انتظام له مع شقاق أخوتك؛ لأنه (م) يسوؤك ما يلحقهم في أنفسهم ويسوؤك ما يخرج من ألسنتهم، فانظر في ذلك، والرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل، وإن جعل القاضي محمد نفسه من العلهاء (٢) فأقرب الناس رجوعاً إلى الحقّ وانقياداً له العلهاء، وإن كان من المسترشدين المتوسمين فأولى بالرجوع وأحرى، وهو لا يعد في الطبقة الثالثة السفلى، فانظر في ذلك نظراً مخلصاً، فهذا ما عندنا، ما أبقينا [علم الله سبحانه] (٧) في النصح وجهاً.

<sup>(</sup>١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فبالله قسم، والتصحيح من السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: بينات الطرق.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: وإلا فأكثر.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: لأنهم.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: إلى العلياء.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

### [ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي مفرح بن مسعود في شأن محمد بن نشوان]

وكتب عليه السلام وقد جاءه كتاب من القاضي مفرح بن مسعود بعد توليته في حيدان يذكر أنه لم يبق إشكال عند القاضي محمد إلا في الزيادة على الأعشار (1):

الحواب عن هذا على وجه الجملة من طريقين:

أحدهما: أنه يجوز أن يجد الإنسان ما لا يجد الآخر، وأن يبدو (٢) لـه مـن وجـوه الاجتهاد والقياس ما لا يبدو للآخر وما هذا بمستنكر عند أهل العلم.

وأما الطريق الأخرى: فإن رسول الله الما كزب عليه الأحزاب عزم على المصالحة وصرم الأمر بثلث تمر المدينة أو نصفه، اختلف الرواة في ذلك إلى أن جاءه السعدان في حديث فيه بعض الطول، فقالا: يا رسول الله، هذا أمر من الله أم رأي رأيته؟ فقال: "بل رأي رأيته». فقالا: يا رسول الله، لقد كتا على "" الشرك وعبادة الأوثان فيا طمعوا في تمرة من تمرها ألا أن يكون يا رسول الله؛ فلها علم صحة قولها عن فوسها وقومها بها شاهد من صبرهم، وصدق نيتهم، فجزاهم الله (عنا و) " عن الإسلام خيرا، رجع وهو للا يهم إلا بها يجوز أن يفعل وإن لم يفعل، كها استدل العلهاء في نظائره من قوله: "هممت أن أحرق على قوم منازلهم» إلى غير ذلك، والثلث أكثر من العشر، ولم نرد بذلك إلا لندفع عنهم ""، ولو علمنا من أهل الظاهر الكفاية والحهاية ما كان لنا في أخذ المال منهم من غرض، ونحن لا ندخره ولا نستنفع به لخاصة نفوسنا هذا يعلمه أهل العقول، ومع ذلك فقد

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: وأن لا يبدو له.

<sup>(</sup>٣) في السيرية: في.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: في ثمرة من ثيارها.

<sup>(</sup>٥) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: ولليرد بذلك إلا ليدفع عنهم.

رفضوا الجهاد بأنفسهم، ولا يصح عليه الإكراه؛ لأن الذي يُكره، يَشرد (١) فيكون ضرره أعظم من نفعه، وبقي الجهاد بأموالهم (٢)، [وقد أمكننا أن نكرههم عليه؛ لأن الله تعالى تعبدهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم] (٣) فوجوه جوازه عندنا كثيرة، إما لدفع الضرر الأعظم بالضرر الأهون ولنا ولاية؛ وإما لأن الله تعالى تعبدهم (٤) بذلك فلم يفعلوا، ولنا أن نكرههم على فعل الواجب (٥).

ومنها أن يكون (٢) عقوبة، فقد جوزنا العقوبة بالمال، واحتججنا بفعل علي عليه السلام في المحتكر، وقسم ماله نصفين، نصفاً حرقه، ونصفاً صرفه إلى بيت المال، وفعله عليه السلام عندنا حجة؛ فحرق ليستدل على جواز الاستهلاك، وصرف إلى بيت المال ليدل على جواز التمول (٢)، والشرح في هذا يطول، وأكثر ما في هذا أن نفعل فعلاً والأفعال محتملة، والأصل السلامة، فأكثر ما يعتقد الإنسان في صاحبه أنه أخطأ في الاجتهاد والخطأ فيه لا يوجب صرم الولاية ولا التبري، ولا العداوة ولذلك (١) كان الصحابة -رضي الله عنهم - يخطئون بعضهم في مسائل الاجتهاد، ويتولونه كما قال ابن عباس: أما يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثا، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث، من شاء أن يباهلني باهلته (١). إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ثم لم يتبرأ بعضهم من بعض، فاعلم ذلك، وأوقف القاضي عليه؛ فإن كان غرضه الحق ففي ذلك يتم لم يحمد الله له شفاء (١٠)، ولا نستبعد لمثله إصابة الحق، وما كان ذلك ظننا فيه فيها تقدم، وما نحن بمستبعدين رجوعه إذا كان الغرض الحق لم يقع اختلاف؛ لأن طريقه واحدة، والسلام.

<sup>(</sup>١) في السيرة: يرد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: في أموالهم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يعيذهم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: وإما أن نكرههم على فعل ما لزمهم.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: وإما أن يكون عقوبة.

<sup>(</sup>V) في السيرة: المثول.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: فكذلك.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: من شاء أن يتاهلني باهليته.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: نحمد الله له سلفا، قال المحقق: في الأصل: سفا؟؟.

### [كتابه عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة:

وأنت تعلم أنك لست في غضاضة، وليس في بني حسن أعرق في الإمارة ولا أقمن بالرئاسة منك؛ أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول ولا يعمل ذلك في هذا الأمر عن ضعة وإنها كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنيا، ولا يحصل ذلك إلا بسصبر شديد، وعرف النفس عن المراد، ولا سيها إذا كان أكثر الصحاب يسير بخلاف ذلك والرجوع إلى السيرة الأولى، وترك الطريق المثلى، فإن لم تر ذلك يستقم لك على الوجه الشرعي ولا تجد عليه معينا كنت تخرج من عهدة ما ألزمت نفسك من العهود التي لله سبحانه، وإن كان لا خروج عنها؛ إذ هي فرض الله سبحانه على جميع خلقه، ففي المسلك الأول سعة في الدنيا، واقتد بمن قرب من الآباء فرض الله سبحانه على جميع خلقه، ففي المسلك الأول سعة في الدنيا، واقتد بمن قرب من الآباء كانوا على حياة للدين حراصا، ولقوا الله تعالى من حطام الدنيا خاصاً، وأظمأوا هواجرهم صياماً، وأحيوا دجنة لياليهم قياماً، فحصدوا ما زرعوا سرورا، ولقوا نضرة وحريرا، وأولَعِك من أولُوا الأنباب الأمراء الله المرورا، ولقوا نضرة وحريرا، وأولَعِك الرام الله عليهم وعلى أدوا ولقوا نضرة وحريرا، وأولَعِك المرام الله عنه من المرورا، ولقوا النه وأربوا الله الأمراء الله الأمراء الله الأمراء والمراء والم

واعلم أنك إن فارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابذناه عنك وإلى الآن نحن مكاسرون، فانظر في ذلك نظرا مخلصا، فلا يصلح الأمر المختلط، ورأس الدين الورع، وعموده الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَصِمَةٌ نَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمًا صَمَرُوا ﴾ [السجدة: ٢٤].

واعلم أنا شُمُسٌ على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنوداً وهيبة، ذلل لضعفاء أهل الحق؛ لأن مدار الإمامة على أهل الدين، فجعلناهم بطانة، وصناديد أهل الدنيا ظهارة، ولكل عمل لا يحسنه الآخر، فلا يغب عنا علمك با يجمع عليه رأيك بعد الاستخارة لله سبحانه، والسلام.

### [كتابه عليه السلام إلى أهل نشوان]

وكتب عليه السلام إلى أهل نشوان في شهر المحرم أول شهور سنة ستهائة مع تراكم الأشغال عليه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم؛ فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإن أسعد الناس بالدنيا من اشترى بها الآخرة التي تبقى، وإن أشقى الناس فيها من كدح فيها كدحا استوجب به النار، وغضب الجبار الذي لا حد له ولا انقضاء، وإن لله عباداً اصطفاهم لدينه، وفضاهم على جميع بريته، واستخلفهم في أرضه، واستشهدهم على خليقته، هم عترة نبيه المستحفظين بقية النبين، وسلالة خاتم المرسلين، هم في الناس منزلة الرأس من الجسد، بل بمنزلة العين من الرأس، فأحلوهم من الجلالة حيث أحلهم الله سبحانه، واقتدوا بهم تسعدوا وترشدوا، وفيهم الرأس، فأحلوهم من الجلالة حيث أحلهم الله سبحانه، واقتدوا بهم تسعدوا وترشدوا، وفيهم التمسك بالطيب، إنا أهل بيت النبوة والكتاب بنص المحكم من الكتاب، قبال تعالى: ﴿وَلَقَتَ التَّمسُ وَعَلَى اللَّهُ وَهُ وَالَّكِتَابُ فَمِتْهُمُ مُعْتَدُ وَكَعِمْ مِنْهُمُ اللهُ وَيَ المُلابِة عنه الفاسقين من وجوب اتباع الوارثين الصادقين، ألا وإن أمير المؤمنين لما ولاه الله أمر عباده وبلاده محنة منه يجب الصبر عليها، ونعمة يتوجه الشكر إليها، دعا إلى سبيل ربه بالحكمة المتقنة، والموعظة الحسنة، وأجاب الناس بألسنتهم، وعصى الأكثر منهم بأفعالم وقلوبهم، ونام أكثر المستيقظين، وعمى أكثر المستبصرين، وصم جل السامعين، وتفرقوا عن أمرهم أحوج الخلق إليه، وكرهوا فعلاً هم أسعد الناس به، و ﴿لِكُلُلُ تَعَإِ مُستَعَفَرٌ وسَوَى تَعَلَمُونَ ﴾ الأنعام ١٠٠٠، ولما كانت بكيل سنان همدان، وكانت شوابة (١) همجر بكيل ورعينا في صلاح تعلَمُونَ ﴾ الأنعام ١٠٠٠، ولما كانت بكيل سنان همدان، وكانت شوابة (١)

<sup>(</sup>١) شولة بضم السّين وادمن أعمال تديين في الادبكيل ينحد ماؤع للى الجوف واليه تسب قرية شوابة في عزلة سفيان ناحية فيين السيرة المصورية ص ٨١ معامش ٧.

أهلها اخترنا لها من يناسبها في الخير والفضل، ويشاركها في الحال والنبل، وهو الفقيه العالم الكامل سليان بن عبد الله السفياني \_ تولى الله توفيقه \_ وجعل طريق الصالحين طريقه، وجرت قضايا الاتفاق العجيبة بأن كان من أهلها نسباً ودارا، وأصلا ونجاراً، فلم استقر فيها قراره، وعمرت داره مقوماً لأودها، طارداً للددها، معرفاً لها معالم دينها، وشعائر نسكها، ومنهاج سلامتها، وسبيل رشدها، ففوقت له سهام العداوة، ووترت له قسيّ العناد، وأجّجت نيران الفساد، ومنعته بالخذلان والمعارضة من إنفاذ الأوامر، وتنكيل كل فاجر، وركبت مراكب الهلاك، وشاع الربا، وظهر المنكر، وعلت كلمة السفيه، وصمت العاقل، وطغى الجاهل، وظن أن الإهمال، على مرور الأيام والليال؛ كلا لتكونن لأمير المؤمنين لا نستثني إلا مشيئة الله سبحانه ولكم أيام مناقشة تملأ قلب المحسن سروراً، وتصلي وجه المسيء سعيرا، تجد فيها ﴿كُلُّ مَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ حَمَدٍ مُحْصَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُلُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، هنالك يستقيل المفسد وقد جف قلمه، ويندم حين لا يغنى عنه ندمه، ويروم الانتعاش وقد زلت به من حالق قدمه؛ فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمردا وعتوا، يود لو تسوى به الأرض، ومن مرخى له في رسنه، طولب بالنفل والفرض؛ فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة والمحاسبة، وعلم أن العاقبة لمن وعده الحكيم بالعاقبة، فأنصف من نفسه نفسه، ومثل بيته رمسه، واستقال والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة، فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليه كرها، فلا تعذروا من الفعل ويكون لغيركم الأجر؛ فإن أجهل الناس من كان ثوابُ فعلِهِ لغيره، وأخسرهم من كان نفع كسبه لسواه، إن أقرب عقوبة تنـزل بكم أن تطالبوا بحق الله، وتـدعوا إلى حكمه فلئن كان ذلك ليذهبن من أكثركم ماله، ومن أقلكم أكثر ماله، وليعتبرن بكم من كان الصواب لكم الاعتبار به، فإن أشقى الناس من كان موعظة لغيره، عمرتم مجالسكم باللغو واللعب، وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدب، وتثاقلتم عن الجمع، وسارعتم إلى البدع، كأن مُطالبكم نائم، ولئن نام أمير الأرض فإن جبار الساوات والأرض لا ينام ولا يغفل، ولا يضل ولا يجهل؛ فارحموا نفوسكم من التبعة في الدنيا ويوم القيامة، ونابذوا المفسدين، ولا تكونوا بطانة للمضلين؛ فإن مرتع الاغترار وخيم، وقواعد الظلم والعدوان لا تستقيم، وكم مغتر بالمهلة فاجأته، وأهلكته التبعة ولم تنفعه الندامة، ولا قبلت منه المعـذرة، ولا مكـن مـن الرجعـة، فـصـار تفريطه عليه حسرة، وتذكاره له ندامة، ومعذرته عليه حجة، وندامته عقوبة؛ فعليكم بالنظر في

حلول العبر، فإن لكل أجل كتاب، ولكل نبأ مستقر، وإن كل عامل يوفي أجر عمله يـوم القيامـة، وإن عامل الدنيا آخره النار، وإن عامل الآخرة ثوابه الجنة، وليس بعد النار عقوبة، ولا بعد الجنة مطلب؛ وإن الخلود في النار أعظم أهوالها، وإن الخلود في الجنة أجل أحوالها، وإنَّ يوماً أو ليلةً يتوقع فيهما مفاجأة الموت لقمينان بأن يكونا موطن مخافة، ومحل فزع، ولئن تركنا والموت وما فيــه وهو الموت ليخفن عظم الخطب، ويهونن فادح النكب، وإن بعد الموت أهوال الحساب، وفواقر العقاب، ولئن انقطع العقاب ليهونن عظيمه، ويصغرن كبيره، ولكن لا سبيل إلى الانقطاع، منعت من ذلك آيات الخلود، ووجوب صدق الوعيد؛ فعليكم بالصلاة فإنها عمود الملة، وتاج السنة، والزكاة فإنها طهرة المال، ونهاء الكسب؛ والصيام فإنه جنة من النار؛ والحج، فإنه شريعة الخير، وسبيل التواضع؛ والجهاد، فإنه سنام الدين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها عنوان الصلاح، ومفتاح النجاح؛ وإياكم وقذف المحصنات، وإتيان الفاحشات، وشم ب المسكر؛ فإنه مفتاح كل شر، ما خير شراب يوجب في الدنيا الحد والنكال، وفي الآخرة العذاب والويال، ألا وإن الربا من الكبائر، وإن فاعله حرب لله ولرسوله، قال تعالى: ﴿ يَاأَتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا مَقِي مِنَ الرِّهَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِدِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِنْ تُمْتُعُمْ مَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَطْلِمُونَ وَلاَ تُطْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنعُمْ عَلْمُونَ ﴾ [القرة:٢٧٨-٢٨١]، وإن حزب الله ورسوله حزب لنا، وعدو الله ورسوله عدو لنا، ولا صلح بيننا وبينه إلا بهلاك نفسه، واجتياح مالـه، وما خيره بعد ذلك ﴿ عَسِرَ اللَّهُمَا وَالآخِرَةَ دَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُهِدِثُ ﴾ [الحج: ١١]، وما ضركم لـ و جعلتم نصيبنا من أموالكم لمساجدكم فخففتم من ظهوركم، ونقصتم من أوزاركم. وكان على أمير المؤمنين معونتكم، وحمل ما بهضكم، وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل وجه من وجوه الجهاد التي يدعوكم إليها أمير المؤمنين، فيعلو بـذلك ذكـركم، ويعظـم أمـركم، وتودع بطون الأوراق أفعالكم، فتجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام من الذكر الجميل، وتحيوا بذلك سنن الصالحين؛ فإنا نرجو أن يطول الله سبحانه مدة دولة الحق حتى ينقطع في ضمنها أعناق الجبارين المتكبرين وهي قشيبة البرد، عالية الحد، دائمة السعد فها ذلك على الله بعزيز؛ أما إني أقسم قسماً ليزول ريب المتعللين، وينزاح تلبيس المتأولين بالأرواح المقدسة، والأشباح المطهرة، محمد أبي، وعلي جدي، وفاطمة أمي، والحسن والحسين سلفي؛ لئن

لم ينته المفسدون عما بلغني لأنزلن بهم قاصمة تحترق الطارف والتالـد، وتنسى الولـد الوالـد، لا أستثني إلا مشيئة الله ربي، وعون خالقي حتى يقول قائلكم: هلك سعد فانج يـا سـعيد، فـيروم سعيد ذلك وقد صار منه بعيد، وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد، يحولان بينه وبين ما يريد، وليأخذن قوم مال قوم وهم ينظرون يقيناً لا تناهبه الظنون، فرحم الله من رحم نفسه، ولم يعرض للهلاك مهجته، ألا وإني وإياكم في وقت قد رد الله فيه الأمر إلى ورثة الكتاب من العترة الطاهرة، والذرية الطيبة، والشجرة المباركة أدلة الخير، وقادة الرشد، وأقمار الهدى، جبال الحلم، وبحار العلم، وثمرة الحكمة، ومفاتيح الرحمة وقد طال ما دالت دول الظالمين، والعاقبة للمتقين، وهم المتقون ﴿وَتُدِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَىٰ الَّدِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَصِمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْـوَارِثِينَ وَثُمَكُّنَ لَهُمْ فِـى الأَرْضِ وَتُسرِى فِرْعَـوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِـنْهُمْ مَـا كَـاتُوا يَحْدَرُونَ ﴾ [القصص: ٥، ٦]، فهذا زمانهم وأوانهم، فلينقطع طمع الطامعين في زوال أمر قد أحكم الحكيم أسبابه، وشد أطنابه، وأعلى قبابه، وأهمى بغيث الرحمة سحابة؛ فكم من رافع بـصره إليـه يرجو نفاعته صبت عليه منه صاعقة، ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بـصره البارقـة؛ فأسـعد الناس بدولة الحق من أطلق فيها عنانه، وسدد سنانه، وبسط يده ولسانه، ووطن على الصبر، واحتمال الأنفال جنانه، فلم تظهر دعوة ضلال إلا قمع شيطانها، ولا أغارت خيل جهالة إلا بـدد أعوانها، ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميدانها، ولا نبتت شمجرة غلو إلا قطع أغمانها، ولا عمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها؛ يا هذا عليك نفسك، كن جذيلها المُحكَّك وإن صرعك الحكاك، وعُذيقها المرجب وإن اخترمك الهلاك؛ إن الدار التي خلقنا لها أمامنا، وإن صبر ساعة أو عمل عمر من أعمارنا يورث دار الكرامة لأحمد صبرِ وأسعد عمر؛ إن حق الـرب جـل وعـلا علينا عظيم فيما مضي، فكيف فيما بقى من نعم الدنيا، وما نرجو من ثواب الآخرة غدا، الثبات الثبات رحمكم الله؛ فإنه من خاف الثبات لم ينم أبدا، شمروا فإن الأمر جد، وتـزودوا فـإن السفر بعيد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتخففوا فإن العقبة كؤود، ومن أمكنه أن يحمل من دار الـدمار إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل فإن ما خلف لغيره، لزوج ابنته أو زوجة ابنه، أو حليل زوجته مـن بعده، لهم نفعه وعليه تبعته ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ تَدِيرٌ مُولِاتٌ ۞ وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ مُبِينٍ ﴾ [الذاريات: ٥٥، ٥١]، وكونوا للمحق عوناً، وللمبطل خصما، ولا يغرنكم بالله الغرور، ومثلوا عند مغيب إمامكم حضوره، فإن لم يحضر فإن الله سبحانه لا

يغيب، وقد خاب من ليس له من رحمة الله نصيب، والستروا أنفسكم من الله سبحانه بطاعته لتفوزوا بالسلامة في الدنيا ويوم القيامة، وقروا الكبير، وارحموا الصغير، وأحسنوا يحسن الله إليكم، وكونوا لله يكن لكم، واذكروه في الرخاء يذكركم في الشدة، ولا تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ نَسُوا اللّه فَنسِمَهُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَيْرِوا ما بأنفسكم من طاعته فيغير ما بكم من نعمته ورحته، فقد قال تعالى: ﴿إنَّ اللّه لاَ يُعَمَّرُ مَا بِقَوْم حَتَى يُعَمَّرُوا مَا فِأَنفُسِهم وَإِذَا أَرَادَ اللّه فِعَوْم سُوءًا فَلا مَرَدً لَه الله الله الله لاَ يُعَمَّرُ ما بِعَوْم مَتَى يُعَمَّرُوا ما فِأَنفُسِهم وَإِذَا أَرَادَ اللّه فِعَوْم سُوءًا فَلا مَرَدً لَه الله ولتكن أيديكم على بقوم سُوءًا فَلا مَردً لَه الله الله واحدة، وكلمتكم متفقة، وأخلصوا لله سبحانه سرائركم، وساووا بين بواطنكم وظواهركم، ولا تتنابزوا بالألقاب، ولا تجعلوا مجالسكم أسواقاً للعصيان، ومجامع للطغيان فإن الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة، قال عز من قائل: ﴿إِذْ يَعَلَقَى الْمُعَلَقُهُانِ عَنِ الْمَويدِ وَعَنِ النَّهُ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَفِيتُ عَيْمِد وَقَى الْهُ مَا يَلْفِطُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَفِيتُ عَيْمِد وَقَالَ اللهُ اللهُ الله منا الله سبحانه عليكم قائمة، قال عز من قائل: ﴿إِذْ يَعَلَقَى الْمُعَلَقُهُ الْمُعَلِق عَنِ النَّهُ اللهُ عَيْم الله عَنْ اللهُ عَلْه عَنْ النَّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ ا

واعلموا أن من علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ، أحكم ما ينطق به ويلفظ، واعمروا قلوبكم بالخشية، ووطنوا أنفسكم على النصفة، ولتنفعكم التذكرة، وتنجع فيكم الموعظة، ولا تجعلوها عليكم حجة، وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات فإنه ظلكم، وباب حطتكم، وفلك نجاتكم، ولا تستطيلوا مدة الحق، وتستثقلوا أيلمه فإن الله سبحانه أرادبه زيادة الإيان، وقطع دابر الطغيان، وهلاك الظلم والعدوان؛ فلا تعرضوا للحق فإن من أبدى صفحته للحق هلك، والسلام.

# [كتابه عليه السلام إلى وادعة وبني صريم](١)

وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم:

إلى كافة من بلغه هذا الكتاب من الوادعيين والصريميين، سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد:

<sup>(</sup>١) الكتاب في السيرة المنصورية ٢/ ٣٤٧\_٣٤٦.

فإن الله سبحانه أقدر على نصرة دينه وإهلاك أعدائه (١)، لكنه تعالى بحكمته، وعموم رحمته، عرض الخلق لثوابه ونزول دار كرامته، بها فتح الله لهم من باب الجهاد في سبيله، وقد علمتم ما كان من الغشميين، والدوكليين (٢)، إلا من تمسك بالحق من التمرد (٢) عن أمر الله سبحانه والسعى بالفساد في الأرض ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِلِينَ ﴾ [المالدة: ٢٤]، ﴿ وَلاَ يُردُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِلات ﴾ [الالعام: ١٤٧]، وقد أعطيتمونا لله سبحانه صفقة أيمانكم، على نصرة الحق بـأموالكم وأنفسكم، وصبرتم عـلى زلـزال الخوف حتى أخمد الله نار الباطل، واشتدت قواعد الدين، ثم نجم من هؤلاء القوم ما نجم لغير أمر منا يعتدونه (٤) حجة لهم عند أهل العقول، والله عز من قائل يقول: ﴿لاَ تَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْم الآخِرِ يُواَدُونَ مَنْ حَادًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَاتَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُودِهِمُ الإِيمَانَ وَأَنَّدَهُمْ دِرُوحٍ مِنْهُ وَيُنْخِلُهُمْ حَتَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْقِهَا الأَتْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أُولَعِكَ حِرْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الجادلة: ٢٧]، فكونوا من حزب الله رحمكم الله، وشمروا، وافعلوا ما ترضوا به إمامكم الأدني، ونبيكم الأسني، وريكم الذي ك الأسماء الحسني، وبيده المات والمحيا، فإنا ما نخاف من تمادي ضلال هؤلاء القوم إلا أن يكلفونا على أن نحمل البلاد من العساكر المنصورة، الكثيرة الموقورة، ما يبغتها (٥) ويضر بأهلها، ونحن نفرح بقوتها، ودفع المضار عنها، فقد علمتم أنا أمرنا بالصائح في قطع ضيفة تكون من قبلنا وعلف الخيل، ونحن نحوطكم حياطة الأم البرة، فاعملوا لله سبحانه، وأخلصوا نيتكم في طاعته، وشمروا في حرب القوم حتى يكون الدين كله الله، ومن العجائب أنه يبلغنا أن الأمير جعفر بن القاسم يبايعكم على نفي الظلمة؛ فإن كنت أنا الظالم، فأنا أتولى دفع شر نفسي من المسلمين، ولكن الله يعلم أني لو تأخرت عن البلاد لأخذ السحر عمامته شارداً (٦) على الحقيقة، وإلا فأي يوم قد كاسر (٧) فيه الظلمة، وإن كان من أهل ذلك ولكنه لم يفعل، والله المستعان؛ فانظروا في أمر يخلصكم عند الله تعالى، والسلام.

<sup>(</sup>١) في السيرة: على نصر دينه وهلاك أعدائه.

<sup>(</sup>٢) من أهل دوكل من بلاد بني صريم.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: من المتمردين.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يعتبرونه.

<sup>(</sup>٥) في السيرة المنصورية: ما يتبعها.

<sup>(</sup>٦) في السيرة المنصورية: لأخذ الشحر عما منه شارداً، وقال المحقق في الحاشية: كذا في الأصل والعبارة غير مفهومة!!.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: كاشر.

# [كتابه عليه السلام إليهم أيضاً]

#### وكتب عليه السلام إلى وادعة وبني صريم أيضاً:

سلام عليكم فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فإن الله سبحانه خلقنا وإياكم لطاعته، ونهانا عن معصيته، ولم يرد بطاعتنا زيادة في ملكه، ولا يخش (١) من معصيتنا نقصا في سلطانه؛ وإنها أراد ذلك بنا لمصلحة تعود علينا، وقد أصبحتم في دولة الحق (٢)، بين يدي إمام محق؛ فأصلحوا ضهائركم لله سبحانه يصلح ظواهركم لكم (٣)، ولا تمكنوا الشيطان من أنفسكم فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمن ساعده نزع به إلى شر غاية، وقد وضعتم أيديكم بأيدينا، وكانت يد الله فوق أيدي الجميع ﴿فَمَنْ تَكُنُ عَلَى اللهُ اللهُ فَسَمُ وَهِهِ أَحْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

ولما نجم الحادث من الناكثين ببلادكم من بعضكم، ومن انضاف إليهم من المارقين من بعضنا، قمنا بها يجب علينا لله سبحانه في حربهم (أ)، ولم تقوموا بها يجب عليكم لله سبحانه من حرب أصحابكم، رعيتم حرمة المخلوق لقرابته منكم، ولم ترعوا حرمة الخالق لحقه عليكم، وقد علمنا سفك أحدكم لدم صاحبه في حق جاره، أو عصبته (أ) حمية، أو طمع، [في دنيا فلم لا يفعلوا ذلك في حق ربكم الذي نعمه عليكم متواترة باطنة وظاهرة] (أ)، (فلم نسيتم حق الله) (ال) وحق

<sup>(</sup>١) في السيرة: ولم يخش.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: في دولة حق.

<sup>(</sup>٣) لكم: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: لله سبحانه وحزبه.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: أوغضبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين: سقط من السيرة.

إمامكم الذي قذف بنفسه في (1) الأهوال دونكم (٢) حتى أخمد نار الفتنة، وفقاً عين الضلال، ونمتم في منازلكم آمنين، وأكلتم ما قسم الله لكم وادعين، وعرفكم طرق السلامة، وخلط نفسه منكم بالخاصة والعامة كأحدكم إلا فيما يعز الدين فهو أخفكم إليه، وأصبركم عليه، وما نريـد أن نمن عليكم، وإنها نريد تعريفكم؛ فاستيقظوا رحمكم الله وأعتبوا فليس بمسيء من أعتب ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ حَمِيمًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ ﴾ [السود: ٣١]، ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ تَدِيرٌ مُوين الذاريات: • ٥] ، فإن السر عنده علانية ، والغيب شهادة ، وإنه المطلع على ضمائر قلوبكم ، فاحرسوا أنفسكم (1) من الله سبحانه، وقد عزم إمامكم مستخيراً الله سبحانه، مستعيناً بـه عـلى الخروج إلى ذرية النار وبقية أهل الشقاق والنفاق من أهل مأرب، فاشحذوا عزائمكم وشمروا للنفير (٥) في سبيل ربكم، وارحضوا درن أوزاركم في مداهنتكم قومكم (٦)، وخلافكم (٧) إمامكم، وجاهدوا في سبيل ربكم لتحرزوا ثواب المجاهدين، وتذكروا في سيرة الأئمة [السابقين، وتجددوا ما درس من فعل سلفكم] (٨) الصالحين، مع جدنا على بن أبي طالب أمير المؤمنين -سلام الله عليه وعلى آله الطيبين- واعلموا أنكم إن تركتم هذا الأمر وقضي الله تعالى أن ينصرنا فإنه ينصرنا ولو غاب عنا أكثر العالمين، فبلا تخلفوا عنا فتصبحوا نادمين، ﴿إِنَّ تَعَصُّرُوا اللَّهَ يَعَصُرُكُمْ وَيُعَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [معد:٧]، ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّدِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ [الانفال: ٢١]، ولا من الذين قالوا لنبيهم: ﴿ ادْهَبُ أَتْتَ وَرَبُّكَ فَقَاطِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [الماندة: ٢٤]، واجعلوا الجواب نفوسكم مع الواصلين من المسلمين إن شاء الله (٩)، والسلام.

(١) في: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>١) في: سقط من السيره.

<sup>(</sup>٢) دونكم: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: من استعتب.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: نفوسكم.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: للسير.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: نفوسكم.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: وخلاف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٩) الرسالة السابقة في السيرة المنصورية ١/ ٣٦٨-٣٧٤.

# [كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير محمد يعزيه في والدته] (''

وكتب عليه السلام إلى ولله الأمير محمد بن عبد الله يعزيه في والدته رحمة الله عليها ورضوانه:

الأمر لمُديّرِ (٢) الأمور، ومقدر الآجال للصغير والكبير، وهو الخلف من كل سالف، والعوض من كل فائت، وإليه مرد ما بدأ، ومرجع ما ذرأ، وكل (٢) عظيم يصغره جليل عوضه، وجزيل ثوابه و ﴿ كُلُّ تَعْسِى ذَالِعِهُ المّعَوَّتِ وَإِقْمًا تُوعَوِّونَ أَجُورَكُمْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ هَمَن رُحْرَحَ عَنِ التَّارِ وَابِه وَ ﴿ كُلُّ تَعْسِى ذَالِعَة المّعَوَّة وَالْمَوْتِ وَإِقَمًا الْمُورِي الله وَالله وَالله إن صغر سنك عن وأقعِل المَحتَّلة فَلَن يصغر عنها حسبك، فعليك بالصبر الذي هو شعار سلفك الصالح، ولك في جدك رسول الله في أسوة حسنة، وقدوة مستحسنة؛ فقد مات أبوه وأمه فلم يضيعه ربه، ولا أفرده خالقه، وقد أبقى الله تعلى لك أباك إلى أجل هو بالغه، ومتعك بوالدتك حتى عقلت كثيراً من نعمه عليك (٤)، فأحدث (١) لله عز وجل شكراً، وأقبل على ما أنت عليه من المرس فلن يرد الأسف ما مضى، ولا قول لنا ولك إلا ما قال الصالحون: إنا لله وإنا إليه أختك فهي شقيقتك، وابنة أبيك وأمك عن واللتها، وطيب لها نفسها، ولا تحرج (٢) بالمضايقة والمشاقة صدرها وإن كانت أكبر متك في السن، فلك عليها حق الذكورة التي فضل الله بها والمشاقة صدرها وإن كانت أكبر متك في السن، فلك عليها حق الذكورة التي فضل الله بها الرجال على النساء، قلوب الرجال أقوى، وبأسهم أمضى، ونسأل الله تعالى بحقه العظيم أن يجبر مصابكا فيمن مضى، وأن يحسن لكها عنه (١) العزاء، ويخلف عنه (١) لكما خلفاً صالحاً، والسلام.

<sup>(</sup>١) كتاب يعزيه واللدته في السيرة المنصورية ١/ ٤١٥\_٤١٥.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: لمسير.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: وكم.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: من نعمة الله عليك.

<sup>(</sup>٥) كذا في السيرة وفي الأصل: فأحدب.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: ولا تجرح.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: فيه.

<sup>(</sup>٨) عنه: زيادة في السيرة.

# [كتابه عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين](')

وكتب عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين إبراهيم بن حمزة رحمة الله وبركاته عليه:

لا مطمع في البقاء، ولا زاد إلى المعاد(٢) إلا البر والتقوى، أما بعد:

فإن الموت حوض مورود، وسبيل مقصود، وبعده حساب وعقاب، وجنة ونار، ولا بد لكل نفس منه، ولا محيد لمخلوق عنه، وقد قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ دَاعِقَهُ الْمَوْتِ وَإِتَّمَا تُولُونَ فَسَ منه، ولا محيد لمخلوق عنه، وقد قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ دَاعِقَهُ الْمَوْتِ وَإِتَّمَا تُولُونَ وَلَا اللَّمَاءُ اللَّتَهَا إِلاَّ مَعَاءُ المُتَهَا إِلاَّ مَعَاءُ اللَّهَا إِلاَّ مَعَاءُ اللَّهُ وَهُولَ إِلَا عَمَانَ وَهُمَا الْحَمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمَا اللَّهُ اللَّ

وإن أشرف أنواعه القتل في سبيل الله سبحانه، الذي جعله الحكيم تعالى ثمناً للمصير إلى جنانه (١) والخلود في رضوانه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اسْتَعَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمُواللَهُمْ فِأَنَّ لِلْهُمُ اللَّهِ مُهَمَّ يُعَلَّلُونَ وَيُقْعَلُونَ وَعَدًا عَلَمْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِملِ لَهُمُ الْمَجَنَّة يُقاطِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَقَعُلُونَ وَيُقْعَلُونَ وَعَدًا عَلَمْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِملِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ فَاسْتَعَمْ مِوْ وَكُلِكَ هُو الْفُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ سَبحانه علينا الجهاد، وألزمنا حكمه، نهضنا له مشمرين، وبه المُطْمِمُ [التوبة: ١١١]، ولما فرض الله سبحانه علينا الجهاد، وألزمنا حكمه، نهضنا له مشمرين، وبه مستعينين؛ فمن الناس من أقبل، ومنهم من أدبر، والمقبل فائز، والمدبر عاجز، ولما كانت ليلة (١٤ خلت من شعبان جهزنا المجاهد في سبيل الله، المتجرد لأمر الله جيشاً (٥) فيه الأميران: صفي الدين إبراهيم، والصنو المرحوم صارم الدين إبراهيم بن حمزة؛ فلما وصلوا مطرة نفروا شبع عمد ابن إبراهيم، والصنو المرحوم صارم الدين إبراهيم بن حمزة؛ فلما وصلوا مطرة نفروا شبع

<sup>(</sup>١) الكتاب في السيرة المنصورية ج١ ص٢٦٦ـ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: ولا راد للمعاد.

<sup>(</sup>٣) في السبرة: جنامة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: ولما كان لليلة.

<sup>(</sup>٥) جيشاً: سقط من السيرة.

الضلال من سهولها والجبال، وقبضوا رهائنها، وجرت الحرب، وتواترت جنود الضلال (')، كقطع الجبال، وخذل الجند الصابر بعض (۲) من وثقوا به من العوام الضلال، فصبر أهل الحفاظ، فقام الصنو صارم الدين مجاهداً صابراً في عصابة يسيرة من الأمراء والطالبين ما عند الله من حماة الورى، فركبتهم الجنود الظالمة [كقطع الحبال] (۳)، فرزق الشهادة، (وفاز بالسعادة) (أ)، وعند الله نحتسبه (۵) صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، فلقد جدد ما درس من مآثر آبائه الأطهار، وأحيا من (۱) الصبر سنة في وقتنا كانت عافية الآثار، فأحسن الله للكافة من الإخوان من المسلمين فيه العزاء، وجبر لهم عظيم المرتزى، وخلفه علينا وعليهم بأحسن الخلافة وفيمن أصيب معه من المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين؛ وقد قطعنا التعزية إلا بالمواعظ في الكتب، والتذكير بالله سبحانه، لأنا في شغل بجهاد الظالمين، ونسأل الله تعالى النصر عليهم، وأن يديلنا منهم (۷)، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم]^^

وكتب عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم وقد أتاه إلى حوث يطلب الولاية عقيب منابذته وخلافه بدرب شاكر (٩):

فهمنا ما ذكره الأمير من وقوفه في غير قضاء حاجة، وعندنا أن أصول أمرنا قد انصرمت،

<sup>(</sup>١) في السيرة: شيع الضلال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعصر.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٥) نحتسبه: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: في الصبر.

<sup>(</sup>٧) في السيرة المنصورية: وإن يمكنا منهم، قال المحقق في الحاشية: في الأصل: يزيلنا!!.

<sup>(</sup>٨) جعفر بن القاسم القاسمي، خالف الإمام ونابذه وحرض عليه أهل درب شاكر وغيرهم سنة ٦٠٠ه وتسبب في معارك كشيرة انتهت بأسره على يد قوم من بني صاع فسلبوه وخلوا سبيله. السيرة المنصورية ٤٦٦، ٣٥٧، ٣٥٠، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) الكتاب في السيرة المنصورية ١/ ٤٦٤-٤٦٧.

ومواد العناد قد انحسمت؛ وذلك أن الأمر إذا بني على الصحة وصحت الإمامة كان العناد والخذلان إن وقع من موجبات الحسرة والندامة في الدنيا ويوم القيامة، وما ذكره من مشورة الخاصة والعامة؛ فنحن في أمر لا يغبى وجه صوابه، ورضى الله تعالى منوط بالتمسك بأسبابه، وقد صرت من كبار الشرف سناً وقدرا، ونحن في وراثة نبوة؛ وهل علمت في سيرة الأئمة السابقين أو سيرة النبيين (1) أن تولَّى الأعمال من سألها؟ فإن شككت في شيء فلست تشك في وصولك إلى الجوف وما جرى من الأمور التي لم تقع فيها مساعدة، فلم اجرت منك المعاونة دعيت إلى ذلك، وطلب منك ما هنالك.

فأما ولاية السوم فهي لغير الذرية الزكية، الطاهرة المرضية، ولست أخاف ما يخاف الملوك، هم يخافون خروج المالك من أيديهم، ويصلحون دنياهم بها يجوز وما لا يجوز، ونحن نخاف معصية الله سبحانه، فنصلح ديننا بها يهون وما لا يهون (٢).

وأما ما ذكر من أنه لا لوم عليه بعد ما عرض نفسه للخدمة، فكرهنا، فليس من تكره خدمته ولا تنكر لحمته، وخدمة مثله قود عسكر، وصعود منبر؛ وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن كره له هذا فكرهه الله، وأما جباية الأعشار، وجمع الدرهم والدينار، فذلك شغل غيره ممن يطلب (٢) بالحساب، وينهر عند الخطاب، وأما تسرعه للمصدر (٤) فغير ذلك به أجدر؛ لأنه من شيوخ الخضرة، وأكابر العترة، وعند استقامته في الطاعة (٥) لله سبحانه ولإمام الحق ينساق إليه من الأرزاق (١)، ويتصل به من الإرفاق ما يوفي على آماله، ويصلح المختل من أحواله، وهو فليجعل الدين أساس أمره، ويخاطر بدنياه، فلا يمتنع أن يجمع الله له الدين والدنيا فها ذلك عليه بعزين،

<sup>(</sup>١) في السبرة: أو سنة خاتم المرسلين.

<sup>(</sup>٢) في السيرة قال: إلى هنا ينتهي توجيه الخطاب إلى الأمير جعفر بن القاسم ثم يبدأ الإمام بعد ذلك بتوجيه الحديث إلى شخص آخر يشرح فيه موقفه من الأمير.

<sup>(</sup>٣) في السيرة المنصورية: يطالب.

 <sup>(</sup>٤) في (ب): وأما سرعة المصدر.

<sup>(</sup>٥) الطاعة: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: تنساق إليه الأرزاق.

فلا يجعل طلب نفع (٢) الدنيا أساس أمره فيخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

ويعلم (أنه إذا شمر في أمر الله سبحانه، وتجرد للجهاد في سبيل الله (ألك كان المطالب لـ (ألك بـ) يستحق من لا نجد سبيلاً إلى دفعه وهو الله سبحانه؛ لأن معونته تكون واجبة ديناً ودنيا، وعقلاً وشرعا.

وأما قوله هو بنفسه، فلا يكلفه الله إلا (٥) نفسه، وما نفسه بقليل، فينظر في هذا الأمر بفكرة صائبة (٢)، وروية ثاقبة (٧)، ويعلم أن رسول الله الله يقول في خبر طويل: «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه»، هذه شهادة عادلة من صادق لا يكذب، شفعت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعَقِ اللَّهُ يَجْمَلُ لَهُ مَحْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَبْثُ لاَ يَحْسَبُ ﴾ [الطلاق:٢، ٣]، ﴿ وَمَنْ يَعَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق:٢)، في بقي للمظلوم (٨) بعد هذا.

اعلم أن من طلب الثواب قبل العمل خالف حكم الباري عز وجل، قبال تعبالى: ﴿وَجَعَلْمَا مِنْهُمْ أَلِعَهُ مَ الْمَال عن من الحبالي مِنْهُمْ أَلِعَهُ مَعْدُونَ وَأَمْرِتَا لَمَّا صَمَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤]، وإذا صبر الإنسان ونصح استحق من الحبالق الثواب ومن المخلوق الثناء، وفاز بأوفر (٩) الأجزاء، وقد طال الشرح واقتبضي ذلك داعي (١٠) قرابته، وإيثار حاجته (١١)، وحفظ صحابته، والسلام.

<sup>(</sup>١) نفع: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: وتعلم.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: في سبيله.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: به.

<sup>(</sup>٥) إلا: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: بصائبة، وقال المحقق في الحاشية: والأصل صائبة.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: باقية.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: المطلوب.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: بأجزى.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: واقتضى ورعى قرابته.

<sup>(</sup>١١) في السيرة: إجابته.

## [من آخر كتاب له عليه السلام إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني صاحب المدينة]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني صاحب المدينة على ساكنها محمد وآله أفضل الصلاة والسلام(١):

لقد بلغنا في حرم جدك رسول الله على ما يسوؤنا من الملاهي والمعاصي وشرب المسكر، وعدوان السفهاء على الزوار، بسرق الأمتعة؛ فما عذرك وأنت وليه والقائم عليه، ولك من وراثة النبوة ما يتضاعف عليك به التكليف، ويتضاعف لك بالتزامه الأجر، فتيقظ أيدك الله بتوفيقه.

وقد بلغنا ما بينكم وبين الشريف الأمير أبي عزيز -أعز الله الجميع وجمع شملهم- من قطيعة الرحم، وسفك الدماء، والتعرض لما يقع به التدابر والتواتر (٢)، وما هذا يليق بتلك المعارق الرضية، والأصول الزكية (٢)، والمنابت النبوية، والمناصب العلوية؛ وإذا أردتم الحق جميعاً لم تختلفوا، وإذا أردتم الباطل فلا خير في الجميع؛ لأنه لا يليق بأهل هذا البيت إلا الصلاح، واقتفاء الأثر، ولا تلحق الذرية الطيبة السلف الصالح إلا بذلك، [قال الله تعالى] (٤): ﴿وَالَّدِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ وَلِكَانٍ الصَّحَيْمُ وَمَا النَّعْتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِي بِمَا وكذنا وكسَّبَ رَهِينَ منها جواب، وكذنا

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٥٣١\_٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: التدابير والتهاجر، وفي حاشية المحقق: وقعت الحرب بين الأمير قتادة الحسني أمير مكة وبين الأمير سالم بن قاسم الحسيني أمير المدينة بذي الحليفة بالقرب من المدينة وكان قتادة قد قصد المدينة ليحصرها ويأخذها فلقيه سالم وأجبره على الانسحاب، ثم تبعه إلى مكة وحاصره بها، فأرسل قتادة إلى أصحاب سالم من الأمراء واستها لهم إلى جانبه وحالفوه، فلها رأى سالم ذلك رحل عنه عائداً إلى المدينة وتوطد أمر قتادة في مكة.

ابن الأثير، الكامل جـ١٦ ص ٢٠٥، عمر بن فهد، إتحاف الورى ص ٢-٤، عز الدين عبد العزيز، غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام جـ١ ص ٥٥٢ ـ٥٥٨.

 <sup>(</sup>٣) في السيرة: بتلك المعارف والأصول الزكية.

<sup>(</sup>٤) زيادة من السيرة.

أن ننقد<sup>(١)</sup> في ذلك، وإن كانت الغيوب محتملة، والظن جميلا.

واعلم أيدك الله أنه إذا اجتمع أهل البيت سلام الله عليهم وقد كثرهم الله سبحانه واستجاب دعوة جدهم في فيهم حيث قال لعلي وفاطمة سلام الله عليها وعلى الطيبين من آلها: «جمع الله شملكما، وأطاب نسلكما، وأخرج منكما كثيراً طيباً»، فله الحمد (٢) كثيراً، نالوا أغراضهم، وجددوا معالم دينهم، وكبتوا أعداءهم، وهم لا يفتقرون إلى جند من غيرهم إذا اجتمع شملهم، واجتهدوا في جمع الشمل، ولم الأمر.

وبلغنا أنكم قد بدوتم والبادية جيدة أوفيها طيبها وشذاها ونزهتها ومتعتها ولكنا نخشى معها الجفوة، وقلة المعرفة بسير الآباء، وعلوم السلف الصالح من الأئمة النجباء سلام الله عليهم فلا تقع غفلة عن طلب العلم واقتباسه، فإن به يستضاء في الظلمات، وتحل الشبهات، وتفك المشكلات، وتعلو الدرجات، ولو جاء من ناحيتكم إلينا من تكون له رغبة في العلم، وحرص في طلب الخير، فلا ضير، وقد قال تعالى: ﴿ فَلُولًا تَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَاهِفَةٌ لِمَعَفَقَهُوا فِي الدين وَلِيْهُمْ وَلَا يَعْهُمُ اللهُمْ يَحْدَرُونَ ﴾ [الوبة: ١٢٢].

### [جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى]<sup>(°)</sup>

وكتب عليه السلام جواب كتاب أتى من وقش من الفقيه على بن يحيى يذكر فيه كلاماً بلغه في أذيتهم من بعض أهل المدرسة بذمرمر؛ وذلك أنه حكى طرفاً من مذهبهم بحضرة رجل منهم فعده سباً:

<sup>(</sup>١) في السيرة: ننفد.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: فالحمد لله.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: فاجتهد.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: وبلغنا أنكم بدأتم بداءة جيدة، هكذا أثبتها المحقق وأشار في الحاشية إلى أنها في الأصل: بدوتم والبادية.

<sup>(</sup>٥) هنالك كتاب آخر في السيرة ص١٦-٦٧.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

- وفي صدر الكتاب هذه الأبيات- جواباً عن أبيات وصلت منه:

دعاني أبو ليلى وللخيل قصفة

وللنبل خسف من أمامي ومن خلفي

وكان امروءاً ممن أبث سرائسري

وأمنحه محض المودة بال أصفي

ف\_\_\_اج\_اءن وداً ولكين تقلبيت

قلوب وأعدى الشرعادية الحلف

أحين أشاحت واستقلت رجالها

وخاض بنوها في بحار من الحتف

و ماجـــت بأمثـــال الجبــال وإنهــا

لأعظه مماقدت ضمنه وصفى

توقف في وم حسين لات توقف

ولم أقف عنهم بال أقرب أو أقفى

ف\_إن يقبلوا فسالنفع والصضر واحسد

وإن يدبروا فاخانز لت على خسف

فكم زاخر طام بسطت له يدي

وكم حادث صعب بنيت له عطفي

وأية يوم قلت للحرب جنبي

ومن أيها خطب عضضت عملي كفي

أماوالجيادالجورد تردي إلى الوغى

بصدكاً مثال المهربة الغصف

لعن لم يقسم سوق الحدى لا تركتها

تنام إذاريسع السنام من الخفّ أشال المهربياع زيد دع وة علوية والشياع زيد دع وة علوية أشد ياع زيد دع وة علوية وصاحبها طرفي أجاب لها قلبي وصاحبها طرفي ملم والل داع دع اكم إلى الحدى يصبر يحط اللبع ممتنة القف يسمبر يحط اللبع ممتنة القف وصاحبها وقد وم حيداري يعبدون على حرف وقد وم حيداري يعبدون على حرف ومستقدم في اأتداه على هدى

### [كتابه عليه السلام إليه مرة أخرى]

وكسالقهقرى غساو يسسير إلى خلف

فعاد جواب الفقيه يعتذر فيه ويذكر أن المطرفية لم يساعدوه، فكتب عليه السلام جوابه:

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقدم وتأخر من المراجعة، فيها يقطع المشاحنة والمنازعة، ويؤدي إلى الألفة، ويمنع الخلفة، وتلك سبيل الصالحين، وشعار أهل الدين، وقد كان ذلك كها ذكرت أولى، وجرت به السنن أولا، ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف

لغير حدث أوجب ذلك ولا رأي يقبل، بل على منهاج السلف الصائح سلام الله عليهم وسنن الحق الواضحة المبينة، زادها الله على مرور الأيام ظهوراً، ورد طرف كارهها حسيرا، وهذا لم يكن ظننا بمن ينتسب إلى الزيدية من بين فرق الإسلام؛ لأنها المختصة بأهل هذا البيت عليهم السلام كما روي عن المتسمى بالرشيد أنه قال: (والله ما بيني وبين الإمامية خلاف، ولئن خرج إمامهم على صفتهم لأكونن أول من يتبعه ويسلم له، وإنها عدوي هؤلاء الزيدية، كلها خرج من أهل هذا البيت خارج تحنطوا، وأصلتوا أسيافهم بين يديه، يطلبون الجنة).

وهذه صفتهم رحمهم الله خرج منهم بين يدي محمد بن محمد رضوان الله عليه بالكوفة أربعة آلاف متحنط، فهزموا هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس وثلاثين ألف راجل، وحق الآخر من العترة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى الله رشدها كحق الأول على الأول حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، ومعرض الشك قائم في الجميع وقد استوى الكل من المكلفين على عهد رسول الله في في العلم بمعجزاته، فلم يعقلها إلا العالمون، ولا اهتدى بها إلا المهتدون؛ فكيف بمن هو دون رسول الله في أدلة استحقاق دعاويه، فيها جعله الله سبحانه ولم يقصد بها قمنا له مع العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج عن عهدة ما لزم المستحفظين، من ورثة الكتاب المبين، وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها الله بلم الشمل، وطرد دواعي الجهل، وقد كان فيها تقدم لهم عذر وإن كان غير واضح في الاختلاف، فها العذر بعد قيام قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم إنها الخلاف قبله، وعنده يرجع الجميع إلى رأيه، وتنقطع دواعي الفتنة بميمون نظره ﴿أَطِهُوا اللّه وَأَطِهُوا الرّسُولُ وَأُولِي الأمّرِ مِتْكُمْ ﴿ [انساء: ١٩٥]، فلم يخلقكم الحكيم سبحانه عبثاً، ولم يهملكم سدى، فله الحمد كثيراً، وقد قال في: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سبحانه عبثاً، ولم يهملكم سدى، فله الحمد كثيراً، وقد قال في: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك» (۱).

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة، كذلك هذه الأمة إلا من عذراً عسك بالعترة، وليس لقائل أن يقول: نتمسك بمن تقدم دون من تأخر؛ لأن ذلك لم يكن عذراً لليهود لعنهم الله في إيهانهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام مع رفض

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى الطيبين من آلمه وكذلك النصارى لعنهم الله في عيسى وإيانهم به وبمن قبله، ورفضهم لمحمد وذلك لأنهم فرقوا بين النبيين، كذلك لا عذر لمن فرق بين الأئمة الهادين سلام الله عليهم أجمعين ودعوى من يدعي على الآخر خلاف الأول غير مخلص لأن الكل داع ولكل نبي عدو من المجرمين، ولكل إمام عدو من الفاسقين الناكثين والقاسطين والمارقين، وما نفرت عن أحد منهم فرقة إلا جعلت لنفارها علة، وتمسكت بأمير، وادعت أنه الدين، وشنعت وطعنت وربها تعدّت فلعنت؛ وذلك لا يرد صاحب البصيرة عن بصيرته ولا يلبس عليه ما تجلى من معنى مقصوده وصورته، قال وينوره، ويرد كيد الكائدين، من بعدي يُكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا، يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولى الأبصار وتوكلوا على الله»، وفي الحديث عنه صلوات الله عليه وآله: «من قاتلني في المرة الآخرة كان من شيعة الدجال».

قضى الله و بكون معادي أهل بيته من اليهود حكماً وإن برأ عنه لفظاً، يؤيد ذلك حديث جابر: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً، قال جابر قلت: يا رسول الله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»، ولا شك عند أهل التحصيل أن الفسق من جهة التأويل.

وقد علمت أيدك الله أن الكل من مخالفي فرق الإسلام مجتهد يرجو السلامة، وكل قائم من أهل البيت عليهم السلام يدعي أن دعوته باب الجنة وبيعته مفتاحها، قال وينه مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية»، والحديث الظاهر: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، فعند الزيدية أن لا بد منه، ولا يخلو الزمان طرفة عين عنه إما استحقاقاً وأمسك لعذر من قبل الأمة، وإما ظاهراً يدعو خلاف قول الإمامية ومن انتسب إليها، وفي المعنى الثاني: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»، وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خوف عظيم، وقد استوى في العقل وجوب دفع المعلوم؛ فإن رأيت أن تأتي بجهاعة من

أهل العلم والعقل والإنصاف، كما قال تعالى: ﴿ فَلُولًا تَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَاهِفَةٌ لِيَعَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُعدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ ﴾ [التربة: ١٢٧]، فإن كانوا على بصيرة في تأخرهم از دادوا يقيناً، وإن كانوا على غير بصيرة فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب؛ لأن غرضهم طلب النجاة وسبيلها، وهي ضالتهم، فلا تأس في ذلك بل هو عين الصواب.

وأما ما ذكر مما كان في صعدة، فعلم الله تعالى ما علمناه إلا من كتابك، وقد بلغنا من الناحية كلام يطول شرحه

### تمنـــاني ليلقــاني لقيــط أعـادم لـك ابـن صعـصة بـن سـعد

الكل إلى غير ذلك أحوج، هذي منابر آل محمد صلوات الله عليه معطلة من ذكرهم منذ دهر طويل، وفيئهم مأخوذ، وحقهم مغصوب، وثارهم مطلول، والفرقان فيها اختلفوا فيه موجود ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَعَتّبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿ الساء: ٨٣]، فأما إذا لم يبق إلا المغالبة فها أحد يخبئ على نفسه النجدة كها قال ضرار بن الخطاب:

#### وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الحرب هادن، وإن قام عمودها باين؛ فأي الفريقين كان أوهى وصل الأرض قبل صاحبه؛ فانظر في ذلك بها يوفقك الله سبحانه له، ويعينك عليه؛ فصاحب هذا الأمر على وجهين: إما أن يظهر فأقبح الأمور على من ينسب إلى الدين أن يظهر عليه وليس معه لسان صدق، وإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه كانت حسرة؛ فأكبر الأئمة لم يطبق على إمامته إلا بعد موته وإن لم يظهر له حجة على استحقاقه كانت شبهة يجب أن يكون في حلها على يقين ولم يرتكبها على الخطر، ويتمسك بحبل الغرر وهو متمكن من الاستبصار بالوصول إليه، والمراجعة له في أموره، والسلام.

# [من آخر كتاب له عليه السلام إلى عبد الله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى عبد الله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة (٢):

وقد بلغنا محاربتكم، والبصيرة يجب أن تُقدم على القتال كها روي عن زيد بن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه: البصيرة البصيرة ثم القتال، إن من قتل نفساً يشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير نفس. والأمة مجمعة على أنه لا يجوز القتال إلا على بصيرة، وإذا كانت إمامة بني العباس (صحيحة) الم يجز قتال من اعتزى إليهم، وإن لم تروا بإمامتهم فلا بد أن تلتزموا إمامة الرضى من أهل بيت نبيكم التكونوا محقين، ومن حاربكم باغياً قصدتموه بالحرب أم قصدكم، وهذا لا يغبي على عاقل منصف، فأما حالكها فقد علم الله ما سببناكها وإن كتبنا إلى ظهير الدين مفضل بن منصور في أمركها متواترة لكونكها من كبار العرب، ومحل الرفعة، ونحن نرجو بالعرب ولها ما يرجو أكثرها بنا ولنا، ولم تزل عترة محمد من هذه الأمة إلا القليل مجفوة، وهي على الجفوة صابرة، وعلى النصح للأمة أن مثابرة، ولو أن محمد عمداً من دام هدى، وبحار ندى؛ انظرا رحمكها الله تعلى فبالمأموم يعرف الإمام لأنه يده ولسانه، وإذا دجى، وأعلام هدى، وبحار ندى؛ انظرا رحمكها الله تعلى فبالمأموم يعرف الإمام لأنه يده ولسانه، وإذا كانت بغداد دار هجرة إمامهم (٥) وخرها لو صب لجرى نهراً، كيف تصح الإمامة؟ وهل يقود الأعمى كانت بغداد دار هجرة إمامهم (١ وخرها لو صب لجرى نهراً، كيف تصح الإمامة؟ وهل يقود الأعمى الأعمسى؟ ويسداوي العليسل العليسل! ﴿ وَلِقَهَا لا تَعْمَى المُتْصَارُ ولكِنَ تَعْمَى القُلُوبُ المَعِي في الصندور في المحدى؛ أخذ الله بنواصيكها إلى الرشد، وعرفكها نهج السلامة.

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٥٥٧ـ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال في السيرة المنصورية: وهما مذحج، وبلاد بني حبيش، وكانا ينتحلان مذهب الجبر فقد حاربهما الشيخ ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رازح وضيق عليها الأنفاس، وطالب أهل بلادهما بتسليم الحقوق الواجبة، فأتى كتابهما يستغيثان منه ويسألان الشفاعة إليه، ويذكران بعد ذلك أنها يحضران معه في مقامات الحرب وينابذان الأعداء من الغز وغيرهم، فكتب إليهما في عقب كتاب.

<sup>(</sup>٣) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: لها.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: إمامكم.

## من آخر كتاب له عليه السلام إلى حراز إلى بني سهل $\left[ ^{(1)} \right]$

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى حراز إلى بني سهل (٢) قال فيه:

اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن الناس اليوم على ما كانوا عليه أمس وقد أصفق (") على أمير المؤمنين هذان الحيان: مذحج وهمدان، ثم ذراريها على ذلك إلى الآن، إلا أن بعض همدان قد أصيبت بآفة في حب آل محمد صلوات الله عليه وعليهم وهو الغلو، أحبوهم حتى أبغضوهم، وفرقوا بينهم (ئ)، وطلبوا معدومهم، ورفضوا موجودهم؛ فنسأل الله العافية، فلم تزل الآفات تصيب الناس في الأبدان والأديان، وأنتم من صميم همدان وجراثيمها (ألشريفة، وبلغنا أنكم تقيمون (ألم جمعتين، والصواب تحكيم العقول لأنها حجج الله على خلقه، لم سمي رحمكم الله الخليفة خليفة، أليس لقيامه مقام رسول الله في فهل تعلمون أن صاحب بغداد قام مقام رسول الله في أو يدعي هذا أحد (٢) ممن لا ينكر المشاهدات، أو ليس يشرب الخمر، ويضرب له بالعيدان، ويفعل ما تعف (ألسنتنا عن ذكره، ولا نسلم من نقصه لمكان قرابته، إنا رحمكم الله وإن كنا عترة رسول الله في فلا نغر نفوسنا بالأماني الباطلة وأنيا ندخل الجنة بغير عمل، بل بالعمل الصالح ورحمة الله سبحانه في التجاوز عن الصغائر والهفوات، ومن أطاع الله سبحانه منا ضوعف له الثواب، ومن عصاه ضوعف عليه العقاب، وقرابتنا من رسول الله في توجب أن

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٥٥١\_٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال في السيرة: وقد أتى كتاب من الشيخ على بن سليبان، وكان قد أعطاه ولاية حراز وما يتصل بها وكان أهلها وبعض قرابته على مذهب الجبر، فلم يزل حتى مال إليه طائفة جزيلة منهم وصارت على مذهب العدل والتوحيد تقيم الجمعة للإمام عليه السلام والطائفة الأخرى تقيمها لصاحب بغداد وكان له من العناية بأمرهم والاجتهاد ما أثر في تلك الجهات وصار الغالب عليهم اسم الزيدية، فكتب الإمام إليهم في آخر كتاب كلام نسخته.

<sup>(</sup>٣) أصفق: اجتمع.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: وفرقوا دينهم.

<sup>(</sup>٥) جراثيمها: أصولها.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: تصلون.

<sup>(</sup>٧) أحد: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: تقف.

نلتزم من الدين أضعاف ما يفعله المسلمون؛ لأن أبانا سلام الله عليـه وآلـه الـذي شرع الـشرائع، وسن السنن؛ فنحن أولى الناس باتباعه، واقتفاء آثاره، واحتذاء أمثاله.

واعلموا أن أبا حنيفة والشافعي رحمة الله عليها كانا لا يعتقدان إمامة من هو أفضل من صاحب الوقت ممن يدعي ذلك اليوم من بني العباس؛ [لأن أبا حنيفة رحمه الله كان في عصر أبي جعفر الثاني من بني العباس] (1) وقد كان بقي للدين عندهم جلاله، فلما قام عليه إبراهيم بن عبد الله عليه السلام كتب إليه أبو حنيفة: (أما بعد فإذا أظفرك (7) الله بآل عيسى بن موسى فسر فيهم بسيرة أبيك في أهل صفين؛ فإنه قتل المدبر وأجهز على الجريح، ولا تسر فيهم بسيرته في أهل الجمل؛ فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريح). فلما قتل إبراهيم عليه السلام وجد الكتاب فأنزله (7) إلى بغداد، فسقي شربة مات منها شهيداً في حبنا أهل البيت وكان يفتي بالخروج مع إبراهيم، وسأله رجل عن الحج؟ قال: اخرج إلى إبراهيم فغزوة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة، فقال له رجل: لم لم تخرج؟ قال: ودائع كانت للناس عندي (2).

والشافعي رحمه الله كان داعياً ليحيى بن عبد الله في عصر هارون المتسمي بالرشيد في قصة تطول.

ومالك بن أنس رحمه الله سئل عن الخروج مع إبراهيم، فأفتاهم بـه، قـالوا: في أعناقنـا بيعـة لأبي جعفر، قال: ليس على مكره يمين.

وما أعلم القول بإمامة الفاسق لأحد من أهل العلم، ولا يختلف أحد من أهل العقول فضلا عن أهل العلم في فسق شارب الخمر ومن يأتي فاحشة، حاشا جماعة المسلمين، ولا يختلف أحد في شرب الأولين من خلفاء بني العباس وآخرهم للخمر ما خلا السفاح وأبا جعفر المسمى بالمنصور (والمهدي في آخر أيامه)(٥)، وقد علمنا من حال أحدكم في شراء الشيء الهين من متاع

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: أظهرك.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: فأمر له.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: عندي للناس، وذكر الإمام عبد الله بن حمزة القصة في (الشافي) جـ ١ ، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

الدنيا لو أمر خادمه أو ولده ليشتري بقلاً واستكثر الطعام واستقل البقـل ضـاق صـدره خـوف الغبن، فكيف يتساهل في ثمن الجنة وفكاك الرقبة؛ وإنها يكب رحمكم الله كـما قالـت العامـة عـلى الضفع (١)، فأما الرجال أهل العقول فلا يكب عليهم.

والغرض أن تعلموا أحد أمرين: إما أن يعترف من يلازمكم ويأمركم بالخطبة (٢) والشهادة على ذروة المنبر أن شهادته للعباسي بالصلاح شهادة زور، فأنتم لا تصلون الصلاة إلا وقد انتقض الوضوء للقول والاستهاع، وإما أن يقول ما شهد إلا بحق فقد غلب في الظن أنه لا ينقطع من تحجج (٣) منكم في هذه السنة المباركة إن شاء الله وأنا ألزم نفسي أني أقبل شهادة رجل عدل أو رجلين ممن يحج منكم أنتم يا بني أبي سهل أو ممن تثقون به وتصدقونه، ولا يكن ممن يحج إلى بيت الله الحرام ويرجع في اليوم الثاني بلا تعب ولا نصب، ورسول الله كان يكتري من المدينة إلى مكة حرسها الله، وخرج إلى بدر على بعير له فيه شريكان، فكان إذا جاءت عقيبة (١) نزوله قالا: يا رسول الله، اركب ونحن نمشي، قال في: «ما أنتها بأقوى على المشي مني، ولا أنا أغنى عن الثواب منكها»، فكان يمشي ثلثي الطريق ويركب ثلثها.

رجعنا إلى قصة الرجل أو الرجلين والحديث ذو شجون، فليبحث في مكة حرسها الله ويتخبر الجمع الكثير الذين لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فإن أخبر بها أخبرنا نظرتم في نجاة نفوسكم، وإن أخبر بها يشهد (٥) به على المنبر فالإمامة لذلك دوننا، وهذا خط أيدينا شاهد علينا فلا يغرنكم بالله الغرور، فقد علم الله أنا ما نحب قبيلة من قبائل العرب مثل محبتنا لكم من رأينا ومن لم نر منكم لمحبة من شاهدنا منكم وقسنا الغائب على الحاضر، وما نأمركم أن تشحوا (١) بأموالكم، اعطوا واسمحوا (٧) بها شئتم منها، وإنها نريد أن تشحوا (١) بالدين بعد انتقاده وطلب

<sup>(</sup>١) الضفع: روث البقر وهو أخضر يخبز على الجدران وينشف في الشمس فيكون الكبا، ويستخدم وقوداً.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: بالخطيئة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: من يحجج.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: عقبة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: شهد.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: تسخوا.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: اسخوا.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: تسبحوا.

البرهان والبصيرة فيه، وبشرط أن الذي تطلب شهادته لا يكون زيدي المذهب وإنها يكون كامل العقل حسن البحث، صادق اللسان، لا يشترط غير ذلك، بل يكون شافعي الفقه، وهذه النصيحة ما بذلناها لكم حتى قدمنا النية فيها لله سبحانه، ورجونا أن تكونوا من السابقين الأولين، ويسد الله بكم ثغراً من ثغور الإسلام، وتكونوا يداً من أيدي الحق، وتذكروا وقد ذكرتم بحمد الله في سير آل محمد سلام الله عليه وعليهم إلى يوم الدين فتفوزوا بشرف الدنيا والآخرة.

وافهموا أن من يدعوكم إلى الضلالة لا يقول: هلموا إلى الضلالة، لو قال ذلك لما اتبعه أحد؛ ولكن يقول: هلموا إلى الثواب والمغفرة؛ ويلبِّس الحق بالباطل كالذي يغش الذهب والفضة بها يشبهها وليس منها ثم يبيعه الأغهار، فيجوز عليهم، وإذا كان كل واحد منكم أعرف بطريقة أبيه ودينه فيجب أن يكون أعرف بطريقة أبي وحاله كذلك في أبيه والأب الآخر محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى الطيب من آلهما وفينا عاص<sup>(۱)</sup> كما في الناس، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدَ وَسَعَمُ مُنَعَمُ مُنَعَمَدٍ وَكَعِم مِنهُمُ مُنَعَمَدٍ وَكَعِم مِنهُمُ مَنْعَم وَرَحَعَلَنَا فِي دُرُتَعِهِما النُّهُونَ وَالْكِمَاب فَمِنهُم مُنْعَم وَكُور مِنهُم فَاسِعُون والسلام.

# [كتابه عليه السلام إلى المطرفي أبي الفتح بن محمد العباسي]

وكتب عليه السلام إلى الشريف أبي الفتح بن محمد العباسي العلوي وهو بهجرة الجبجب (٣) وهو يرى رأى المطرفية:

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إلـه إلا هـو، ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لمـا يحـب ويرضى، أما بعد:

<sup>(</sup>١) في السيرة: عارض.

<sup>(</sup>٢) السيرة المنصورية ٢/ ٥٤٥\_٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) قال في هامش السيرة: هجرة الجبجب بأرض بكيل الهان نسبة إلى قرية الجبجب من عزلة مخلاف ضوران ناحية ضوران، قضاء آنس. مسلم اللحجي أخبار الأثمة ٢ - ٣٠، الشرفي: اللآلئ المضيئة ٢/ ٢٦٥، التوزيع السكاني لمحافظة ذمار ص٣٦.

فإن كتابنا هذا صدر من محروس ذمرمر حماه الله تعالى لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى عن سلامة لموليها الحمد والمنة والشكر، ولم يكن قبلنا من الأعلام إلا ما انتهى إليك من إيقاع الهدنة بيننا وبين الأجناد بصنعاء مدة محدودة، وأحوالهم على غير نظام لما يعلم من جهلهم بحرمة العهود، واستخفافهم بالعقود، وكان ذلك لأمور نجمت من مردة العرب، وتعذر الجمع بين الفريقين، فأخربت (1) الهدنة لهذا السبب

ولما بعد العهد بالمكاتبة من قبلك بعثنا هذا الكتاب مستدعياً أعلامك وأخبارك، ولوحشة تقلب الدهر وأهله وما لحق المتسمين بالدين منهم خاصة من ربقة في دينهم المهلكة التي أصلها نبذ هداتهم، ومعاداة أدلتهم وأطيابهم (٢) من عترة نبيهم صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله ورجونا أن تكون عندك بعض دخائل القلوب وإن كانت الأسوة الحسنة برسول الله فقد قال له ورب نهياً بصورة الاستفهام في لفظ الترجي: ﴿لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُوْمِيِينَ ﴾ [النعراء: ٣]، فنسأل الله تعالى ثباتاً في الأمور ترسخ به الأقدام في مقامات الحق، ونوراً مستضاء به في ظلمات الشك، ويقيناً يعصم من الحيرة (٤) عند ورود الشبهات، ودركاً للمنجيات، ونجاة من المهلكات، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا مشفوعة بصحة الاعتقاد، خالصة لرب العباد.

ولما كانت الزيدية زبدة الشيعة لاعتصامهم بالصحيح من مذاهب العترة المشفوعة بالبرهان المنهي إلى العلم اليقين، ولهم سهات يعرفون بها وينازعون أهل الضلالة فيها، منها: تفضيل العترة النبوية بمجرد القرابة والنسبة إلى رسول الله على جميع الخلق، وقام بذلك الدليل وهو علمنا أن رسول الله وسول إلى الجن والإنس كافة وكان تبليغه للرسالة، ونصحه للأمة (م) من أعظم

<sup>(</sup>١) في السيرة: فأجريت.

<sup>(</sup>٢) الشعر للمتنبي، انظر شرح ديوانه جـ٣ ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) وردت بدون نقاط ولعلها كها أثبتنا، أو لعلها (أطنابهم).

<sup>(</sup>٤) في السيرة: ويقيناً في الحيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: ونصيحته الأمة.

المنة، وإنقاذه لهم من شفا الحفرة، إلى غير ذلك مما انساق إليهم به الله من الخير والرحمة والبركة (١)، وقد ثبت عند جميع العقلاء من المسلمين والكافرين أن تعظيم الولد يكون تعظيماً للوالد ومكافأة له، إذا كان محسناً بمجرد قرابته، حتى أن من كره تعظيم ولد المحسن كان مسيئاً عند أهل العقول، فهذه واحدة وهي الأصل ضيعت فضاعت بوهوم خارجة عن نسق العلوم، ومن ذلك ما أوجبت النصوص المتظاهرة، والأخبار المتـواترة في الفـزع إلى الهـداة، والرجـوع إلى الولاة من العترة الطاهرة، قال الوصي: (أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة، هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة، قالما في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض». هذا قول الوصي، قام الدليل بكونه توقيفاً (٢)، إذ هو خارج عن قبيل المجتهدات لكونه غيوباً وإخبارا عن الكائنات، وهذا من غرر الحديث ودرره ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٣]، قضى بكون العلم الأول في الآخـر فيهم بأول الحديث وآخره، وهلكت أمة نوح عليه السلام إلا راكب السفينة، فكذلك هذه الأمة وإلا فلا معنى للتمثيل، ولم يعصم دين أهل الكهف إلا دخول الكهف، كذلك حكم أهل عصرهم، ومن لم يدخل باب السلم فليس بمسلم، وتاهت الأسباط في كل وجهة، حتى توجه وا بعد المدة الطويلة إلى باب حطة، فدخلوه، فغفر لهم، كذلك هذه الأمة، ومثَّلهم بالكتباب وقبر نهم به، ووقت الافتراق بزوال التكليف، وأنهم لا يفارقون الحق ولا يفارقهم، وما قول من يقول: نتبع المتقدم دون المتأخر إلا كما قالت اليهود لعنهم الله: نتبع موسى ومن قبله، والنصاري أبعدهم الله: نوالي عيسى ومن سبقه؛ أو كاختيار (الرافضة) و(الواقفة) و(الكيسانية) و(السبئية) فهم وإن وقفوا على رضا فقد جاروا في القضاء، حيث لم يطردوا الأدلة، وتحروا(٣) حكم العلة؛ فمن اقتدى بالجاهلين من الجهال، وقال: أقف عند الهادي عليه السلام. قلنا: وما يخلصك من إلزام أولئك

<sup>(</sup>١) والبركة: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: توفيقاً.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: وقيدوا.

الطغام، قست على صور المسائل، وكنت عين الجاهل، يا هذا، إنها هو عجر أو بجر(١)، المفرق بين الأئمة الهادين، كالمفرق بين النبيين سلام الله عليهم أجمعين وأنت أيدك الله ممن اختص من نفاذ المعرفة بذكاء الفطنة، إذ مجرد العلم لا ينفع مع فقد ذكاء الغريزة، وقد كان عذر الشيعة في الاختلاف متوسطاً لتمحضهم شيعة، وكل فرقة تأنف من الانقياد لاجتهاد(٢)، في العذر بعيد ظهور قائم العترة، ماضي الحجة، نافذ الفكرة، الباسط وجهه ٣) ولسانه بالحجة والبرهان، وكفه وذراعه بالسيف والسنان، أنقيم والضروع (١٠) جافلة، واللقاح باهلة، فلها الغيمة (٥) آخر الزمان؛ وإذا كانت ترفض هداة الأمة، ودعاة العترة واحداً بعد واحد، فما بقي أرجى من ترجو على قود فعلها إلا الدجال لعنه الله؛ لأن المهدي عليه السلام لا يأتي بقربان تأكله النار، إنها يدعو إلى ما دعا إليه من سبقه من طاعة الجبار، ويفتقر (٢) إلى أعوان وأنصار، يعرضون وجوههم (٧) لحد الشفار؛ فانظر في أمرهم، فإن اتبعوك في الحق وإلا فلا تتبعهم في الباطل، فإن تابعوك فكن لهم (وكيلا، واجعل الله عليك) (٨) كفيلاً، لنجهدن في إسقاط الفرض عنك وعنهم، بل عن الإمام والأمة بدليل واضح، فإن كان ذلك كذلك وقفوا عن (٩) دليل، وعذر (١٠) عند العلي الجليل، وإن استحكمت عليهم أناشيط الحق، واستبهمت عقد الفرض سلكوا منهاج الدليل، واتبعوا خليفة الرسول ١١٠ وكانوا من أمرهم على يقين، واقتفوا آثار المتقين؛ ففي الرواية عن هارون المتسمى بالرشيد أنه قال: ما بيني وبين الإمامية خلاف، والله لئن خرج إمامهم على البصفة التي يقولون لأكونن أول من يتبعه، وإنما عدوي هؤلاء الزيدية، الذين كلما خرج من أهل هـذا البيت خـارج

<sup>(</sup>١) البجر بالضم: الشر والأمر العظيم.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: لأختها.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: يده.

<sup>(</sup>٤) ضروع الماشية من الشاة والإبل، اللقاح: ذوات الألبان من النوق، باهلة: أي مهملة بغير راعي (هامش السيرة عن لسان العرب).

<sup>(</sup>٥) في السيرة: العتمة، ولعلها: فلم الغيبة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: يفتقد.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: صباهم.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين: سقط من السبرة.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: على.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: وعذروا.

تغسلوا، وتحنطوا، وأصلتوا أسيافهم بين يديه يريدون الجنة، فهؤلاء عدوي، وعدو آبائي. وإنها وقفت الإمامية عند المعدوم؛ لأنهم وصفوا إمامهم بالمستحيل المتعذر، فهلكوا وأهلكوا، فنعوذ بالله من مثل حالهم لنا ولكافة المسلمين، والسلام، وصلى الله على محمد نبيه وآله.

## [كتابه عليه السلام إلى أهل لصف لما بلغه جفوتهم لأخيه الشهيد](١)

وكتب عليه السلام إلى أهل لصف في شهر جمادى الآخرة سنة اثنتين وستهائة، وقد بلغه جفوتهم للشهيد صنوه إبراهيم بن حمزة رضي الله عنه وصدهم عن زيارته وتعظيم شأنه، من خالطهم من روافض الشيعة، وعزم على نقله عنهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله

[من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين] (٢) إلى كافة الساكنين بلصف من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فقد بلغنا جفوتكم للشهيد الذي ثوى (٣) بين أظهركم، وحط رحله في أفنيتكم، وجاد بنفسه دون بلادكم، واستقبل بوجهه العدو صبراً واحتساباً، حين زاغت الأبصار فشلا، وبلغت القلوب الحناجر وجلا، وظن قوم بالله الظنون جزعاً، وابتلي المؤمنون بالهزيمة امتحاناً، وزلزلوا (زلزالاً) (٤) بالحادثة اختباراً، فرخص عنده من الموت ما غلا عند غيره، وغلا عنده من الفرار ما رخص عند سواه، وعلم القصد فتمم العزم، ومضى على البصيرة، على منهاج (١٠) السلف الصالح،

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٧٥٣\_٤٥٤، ولصف واد في عزلة الحنشات ناحية نهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل، وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: توفي.

<sup>(</sup>٤) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: مناهج.

مستقلاً لكثرة العدو وعزمه، مستصغراً لعظيمة نجدة؛ فبلغنا أنكم هاجرون لقبره، قالون لصرعه، قد صغرتم منه ما عظم الله سبحانه (جهلاً) (1)، وجهلتم ما علم الصالحون حيرة وشكاً، كأنكم لم تسمعوا قول محمد فينا أهل البيت خاصة: «أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد هزة وجعفر، رجلٌ منا أهل البيت خرج بسيفه فقاتل إماماً ظالماً فقتل (٢)، فهلا رحمكم الله استشفيتم (١) بتراب مصرعه من الأدواء، وسألتم بتربة مضجعه رفع الأسواء، واستمطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء، وعظمتم حاله كها يعظم حال الشهداء، وأوجبتم من حقه ما ضيع الأعداء، وعمرتم على قبره مشهدا، وجعلتموه للاستغفار مثابة ومقصدا، ونذرتم له النذور تقرباً، وزرتموه تودداً إلى الله سبحانه وإلى رسوله وإلينا وتحبياً، فقد روينا عن أبينا رسول الله في حديث فيه بعض الطول، أنه نظر إلى الحسن والحسين عليها السلام وهما يلعبان بين يديه، فبكى، فهابه أهل المنزل أن يسألوه، فوثب عليه الحسين عليه السلام فقال: ما يبكيك يا أبه؟ فقال: «يا بني، إني سررت بكم اليوم سروراً لم أسر بكم قبله مثله، فجاءني جبريل، فأخبرني أنكم قتلى، وأن مصارعكم شتى»، قال: يا أبت، فمن يزورنا على تباين قبورنا؟ قال: «قوم من أمتي، يريدون بذلك بري وصلتي، إذا كان يـوم القيامة أتيت حتى آخذ بأعضادهم فأنجيهم من أهوالها وشدائدها» (٤).

ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قلينا له جواركم، ورغبنا به عن داركم، وعملنا بعد الخيرة لله سبحانه على نقله من أوطانكم إلى من يعرف حقه، ويتيقن فضله وسبقه، فلو رعيتم له حرمة القرابة، وفضل وراثة النبوة؛ لعلمتم حرمة ذلك الدم الزاكي، وكثر عليه منكم الباكون والبواكي؛ فإن كان ذلك من غرضكم، فإنا نفعله إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن من إرادتكم فلسنا نتركه بتوفيق الله سبحانه، فاعلموا، والسلام، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص١٦٨. طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: استسقيتم.

<sup>(</sup>٤) الحديث في أمالي أبي طالب، وبعض الألفاظ مختلفة مقاربة. باب فضل أهل البيت عليهم السلام ص١٦٩.

## [كتابه عليه السلام إلى الشرفاء آل الهادي بالجبجب](١)

وكتب عليه السلام إلى الشرفاء آل الهادي عليه السلام بالجبجب وقد بلغه فساد من بعضهم وإيواء القوم من أهل الفساد سنة ٢٠٢هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

[من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين] (٢) سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد، وسلوك منهاج السلف الصالح من الآباء والأجداد، الذين نزلت فيهم البشارة إلى أبينا محمد الله بقول سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَتْتَ مُعدِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد:٧]. أما بعد:

يا أو لاد خير الناس في عصره، فلا بد لنا ولكم من مقام تندى فيه جباهكم، وتيبس (٣) شفاهكم، فقد بلغنا سلوككم مسلكاً لا يليق بأصلكم سلوكه، له عند أبيكم سلام الله عليه ورضوانه حكم لا بد فيكم من نزوله.

اعلموا أن طهارة الوالد لا تعصم الولد من أن يحيق (أ) به سوء عمله، ولا تصغر عند أهل البصائر عظيم ذنبه، بل ذلك مما يعظم جرمه، ويكبر نقصه وثلمه (أ)، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُنُوحًا وَإِنْسَرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّنُوَّةَ وَالْكِتَابَ مَمِنَهُمْ مُهْعَدٍ وَكَ فِيرٌ مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) وردت في السيرة المنصورية ٢/ ٧٧٧-٧٧٩، والجبجب: محلة من قرية زبون، عزلة بني ذويب، ناحية حيدان (هامش السيرة عن التوزيع السكان محافظة صعدة)، وتقدم أن هجرة الجبجب في أرض إلهان مخلاف ضوران قضاء آنس.

<sup>(</sup>٢) زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: وتنبس، وقد محق المحقق جمال العبارة وبلاغتها حيث أورد المؤلف النضدين (تندى) و(تيبس) ليصور في أبلخ وأوجز عبارة خزي الواقف في هذا المقام الموعود.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يليق.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: ويلمه، وهو خطأ.

فَلْسِقُونَ﴾ [الحديد:٢٦]، في كان ضركم لو شيدتم ما أسس أوائلكم (¹) الطاهرون (٢)، وسقيتم ما غرس أسلافكم الصادقون، فكنتم كما قال ابن جعفر (٣):

إنــــاوإن أحــــسابنا(٤) شرفــــت

لــــسناعــــلى الأحـــساب نتكـــل نبنــــي كــــا كانــــت أوائلنـــا تبنـــي ونفعـــل مـــــــ الما فعلــــوا

أخبرونا ما الفعل الذي اختص به المفسدون في بلادكم ورفعتم نفوسكم عنه لتبقى لكم مزية (٥) الشرف، وفضيلة ولادة النبوة والإمامة، أفلستم جنداً أشداء لها، تكون معه حرمة ذلك البلد المشاركون في أذية تلك المشاهد المقدسة المكرمة، والأرواح المطهرة المعظمة، ما كان عذركم إلى أبيكم صلوات الله عليه وعلى الطيبين من آبائكم ومنكم، لو بعثه ربه فهو على ذلك قدير وأنتم على باب أسد مكفرين (٦) في السلاح بتلك الخيل السيان الحسان، والرماح المصلاب الطوال، تتنظرون إذنه لخدمته وصباحه، والمعاصي والمنكرات من الملاهي (٧) قد سكت مسامع أبيكم عليه السلام ومسامع الطيبين من آله، ونطقت مسجده، وأحاطت بمشهده، أو يبدأ بإقامة الحق في المؤمنين ينساها لكم، أو يسوغكم ما يجب من الحق لأنفسكم على أنفسكم، أو يبدأ بإقامة الحق في

السسنا وإن كرمست أوائلنا يوماً على الأحساب نتكل

انظر شعر عبد الله بن معاوية ص٦٣٠.

<sup>(</sup>١) في السيرة: آباؤكم.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الطاهرين، وهو خطأ نحوي واضح.

<sup>(</sup>٣) قال محقق السيرة: ينسب هذا الشجر لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كما ينسب كذلك إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقد جاء البيت الأول في ديوان عبد الله بن معاوية على النحو التالي:

<sup>(</sup>٤) في السيرة: آباؤنا.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: مرتبة.

<sup>(</sup>٦) الكفر: التغطية، يقال للابس السلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح (هامش كذا في السيرة.

<sup>(</sup>٧) الملاهي: سقط من السيرة.

غيركم (قبل إقامة الحق فيكم)(١)، لو فعل ذلك لباء بظلمكم(١)، واستحقب عظم وزركم وإثمكم، لا بد من غصن التفاف (٣) لنأخذ من فرعكم لأصلكم، ونقوم ما مال من ظلكم، ونؤدي ما يجب من حرمة جدكم سلام الله عليه ورضوانه، الذي استضأنا بنوره من ظلم الشبهات، وببركة سعيه تسنمنا عالي الدرجات، فكنا ومن سلك منهاجه من ذريته الطيبين سلام الله عليهم أجمعين أولى به منكم بشهادة الكتاب، وحكم رب الأرباب، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى اللهِ عليه ع النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران:٦٨]، وقد بلغنا تخبط سفهائكم [على الرعايا وسرق عبيد المسلمين وأمتعتهم فها أنكر المسلمون ولا غير الصالحون، أفهذا فعل أولاد النبيين، وذرية الأئمة الهادين](٤)، وعند الاتفاق إن شاء الله تعالى ينجو الصادقون، الذين سبقت لهم من الله الحسني، وينزل بأهل النضلالة عقوبة تنسيهم العذاب الأكبر بالعذاب الأدنى، هذا وقد بلغنا توبة من تاب، وإنابة من أناب، ولكن لا توبة في عصر نا إلا بتشمير في الجهاد، ومباينة لأهل الفساد، إنها بايع رسول الله ١١٠ الرجال بيعة النساء (٥) في العقبة الأولى، فأما البيعة الأخرى فعلى حرب الأسود والأحمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبذلك عز الإسلام وقامت قواعده، وظهرت أدلته، وبانت شواهده؛ فعند ذلك وجب على الرجال غير المعذورين التجرد للنضال، وركوب الأهوال، في طاعة ذي الجلال، والاستهداف للقتل والقتال، فمن تأخر عن ذلك منهم، وقام بسائر الفرائض غيره ظهر عصيانه، وفسد إيانه، واتضح خلله، وبطل عمله، فانظروا لأنفسكم مقعدا، وارجعوا إلى قديمكم لتفوزوا مع الفائزين اليوم وغدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: لنا نظلمكم.

<sup>(</sup>٣) التف: وسخ بين الظفر والأنملة، وقيل: هو ما يجمع تحت الظفر من الوسخ (هامش السيرة عن لسان العرب) ولعلها (غصن النفاق).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل، وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: مع النساء، وهو خطأ.

# [كتابه عليه السلام إلى الأمير سليمان بن موسى فيه آداب وحكم في سياسة الأمر](١)

وأنشأ عليه السلام كتاباً إلى الأمير علم الدين سليمان بن موسى فيه آداب وحكم في سياسة الأمر، وفي صدره كلمات قليلة من أقوال الحكماء، وسائره تولى إنشاءه سلام الله عليه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله محمد وآله

سلام عليك، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إلىه إلا هو، وأسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فإنك غبت ولم يغب عن القلب ذكرك، والاشتغال بأمرك (٢)، وقد صرت في أمر عظيم يهون مع الصبر ومعونة الله سبحانه، فرأيت أن أكتب إليك بـأمور بلغـت إلى عنـدي مـن آداب الملـوك لتعتمده فتنفع به (٣) وتنتفع إن شاء الله.

قال بعض الملوك لبنيه: (استعينوا بالأشراف، ولا تستعينوا بالسفلة؛ فإن النعمة على الأشراف أبقى وهي بهم أليق، والمعروف عندهم أشهر، والشكر منهم أكثر) وقالت الحكماء: (لا ينبغي للسلطان أن يحقد لأن خطره قد عظم عن المجاراة (أ)، ولا أن يحسد؛ لأن شرفه أعلى من الحسد، إلا أن يحسد ملكاً على حسن التدبير في رعيته فيعمل مثل عمله، ولا أن يغضب؛ لأن الغضب والقدرة إذا اجتمعا فيمن لا يملك نفسه وقع الهلاك، ولا يكذب؛ لأن أحدا لا يقدر على استكراهه، ولا يبخل؛ لأنه أقل الناس خوفاً للفقر؛ إذ ماله سلطانه، وهو معه أينها كان، ولا يمن السلطان على رعيته بالإحسان إليهم بحسن التدبير؛ لأنه نفع بذلك نفسه وحلى ملكه، كها لا يمن السلطان

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٧٦١\_٧٦٤.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: بأمره.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: فينفع.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: المجازاة.

على دابته بحلية (1) سرجه ولجامه وركابه، ولا يتسرع بالإساءة إليهم؛ لأن الإساءة إليهم تكدر ما قبلها من الإحسان، ولا يدع النظر في لطيف أمر رعيته اتكالاً على الاشتغال بجسيمها (٢)، فإن صلاح كل واحد منها لا يغني عن صاحبه، ولا تبدل أمراً فعله الصالحون قبلك، وانعقدت عليه الألفة، ورضيت به العامة، ولا تضع سيفك مكان سوطك، ولا سوطك مكان سيفك؛ فإن لكل واحد منها موضعاً إن ترك صاحبه فيه فسد الأمر (٣)، ولا تغفل مذاكرة العلهاء في تثبيت سنن العدل.

واعلم أن القضاء عمود الأمر، فاحفظ صاحبه؛ لأن الناس لا يستغنون عنه ولا يصلحون إلا به؛ فإن حفظه يحيي الحق، ويمبت الباطل، وذلك علامة الحق وبرهانه، وتفقد أمور من يتولى خدمتك في جليل الأمور وحقيرها لتكون على معلوم في الإساءة، والتأديب للمسيء، والبر والإحسان إلى المحسن، ولا تجاوز الحد في العقاب ولا في الإحسان؛ لأن لكل شيء حداً إذا تجاوزه فسد، وأشهر لمن تحت يدك أنك لا تعجل بالعقاب ولا بالثواب؛ فإن ذلك أدوم للخوف والرجاء وبها تستقيم الطاعة، وبادر بعمل كل يوم، فلكل يوم ما فيه ولغد ما يحدث في غد، وعليك بالعدل فمن حرمه فلا خير له (فلا للناس في سلطانه، ولا تعجل إلى تصديق الرعية، ولا تغفل عن إنصافهم، وأسرع إلى الاستماع منهم، وعدهم، وفي لهم بحسن الانتصاف لهم، وكاف المحسن على إحسانه، والمسيء على إساءته؛ لأنه إن لم يكن ذلك، زهد المحسن وتجرأ المسيء، وتثبت عندما تقول وعندما تفعل وعندما تعطي وعندما تقبع والرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد العطاء، والإقدام بعد التأني بعد الإقدام، ولا تكل إلى غيرك من الأمور ما لا يقوم به سواك؛ فإن ذلك يفسد أحزم من التأني بعد الإقدام، ولا تكل إلى غيرك من الأمور ما لا يقوم به سواك؛ فإن ذلك يفسد الساسة.

<sup>(</sup>١) في السيرة: على ذاته بجلية.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: بحسبها.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: فسد الآخر.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فيه.

واعلم أن الظفر ينال بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، وملاك الرأي تحصين الأسرار، وأدب على الظن، وعاقب على اليقين.

واعلم أن الملك والدين أخوان لا يفترقان؛ لأنك لا تجد ملكاً إلا وهو ينسب إلى دين حق أو باطل؛ لأن الدين أساس الملك، والملك حارس الدين، وقد أصبت من الدين أصحه بحمد الله فابن عليه أمرك، واشغل بحفظ حدوده فكرك، وأعد للأمور أقرانها قبل نزولها، وتفقد أمر نفسك؛ فمن كان الناس أعرف منه بعيب نفسه فهو عاجز جاهل، وليكن أبغض الرعية إليك أكشفهم لعيوبهم عندك إلا أن يذكر أمراً يتعلق بدولتك، فذلك نصح وليس بكشاف، وما تغطى فلا تكشفه فإنها عليك ما ظهر وعلى الله ما بطن، وحصن (١) سرك، واختر للمشورة أهل الرأي والحزم، كها ذكرنا في عهد الولاة (٢)، وقد كنت ذكرت أمراً كالناقد فيه، وأغفلت عن الجواب عنه، وهو أنك تشد وألين (٣).

واعلم أن الملك لا يستقيم إلا بذلك؛ لأنه لا بد للناس من متنفس، فإذا فتحتُ الباب أغلقت، وإذا أغلقتُ فتحتَ ليجد الناس في أمر سلطان الحق مسلكاً فيترددون فيه؛ لأنك إن أغلقت وأغلقتُ طلبوا في غير البابين طريقاً، ولكن إن لنتُ شددتَ، وإن شددتُ لنتَ، فيكون رجوع الناس من الحق إليه، ولا تعد ذلك نقضاً لما أبرمت، فإن قطعت على تصويب أمر فامضه، وإن أشرت بخلافه، فكما أن فرصة إذا أمكنتك عملتها وإن لم يتقدم بها عهدٌ.

فهذي حِكَم قد خصصناك بها لمكانك منا، فاتخذه قبلة، واعمل بمقتضاها ترشد إن شاء الله، والسلام عليك بقدر شوقنا إليك، ولا تخلنا من إعلامك، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) في السيرة: وخص، قال المحقق: ربم كانت هذه الكلمة في أصل المؤلف (وصن)، وكم لمحقق السيرة من هفوات مثل هذه.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الولاية.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: تلين، قال المحقق: في الأصل: (وألين) واستبدلها بـ(تاين) وهو خطأ.

## [كتابه عليه السلام إلى كافة مذحج براحه]

وكتب عليه السلام إلى كافة مذحج براحه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد الله إليكم، أما بعد:

يا معشر مذحج، فإنكم أنصار الدين، وأولياء العترة، وأكثر من يدخل الجنة، وبدلك وردت السنة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وقد كانت لأولكم نصرة لأهل بيت النبوة إن جدد تموها كنتم خير خلف لخير سلف، وقد ظهر عندكم مذهب المطرفية، وهم رفضة الذرية، وبغضة العترة الزكية، وقد كان لهم من الكفر في اعتقادهم الفاسد ما كفى، ثم قد بلغنا أن رجلاً في بلادكم جدد ذلك بكفر سموه القفحة، معناه أنه ما بقي لله تعالى في خلقه تدبير ولا إرادة؛ فإن كنتم على ما أعطيتم الله من نفوسكم وصفقة أيمانكم فلا تدعوا له ولا لأحد من المطرفية قراراً في أوطانكم، وأزعجوهم، فإن أنكروا اعتقادهم وتستروا بالنفاق فلا يمكنهم كتمان ترك صلاة الجمعة، ومن تركها فهو فاسق بإجماع الأدلة والأمة، فلا تقبلوا زورهم ومحالهم، واهدموا أطلالهم، وإن آمنت منكم طائفة وكفرت أخرى بمعونتهم لهم، فليقم المطيع على العاصي حتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون بوصولنا إلى بلادكم إن شاء الله بجنود منصورة، يستهونون الشديد، ويستقربون البعيد، مقنعة في الحديد، تهلك كل جبار عنيد، وتهدم كل قصر مشيد، حتى يقول قائل أهل الضلالة: انج با سعد فقد قتل سعيد؛ فاعملوا في ذلك ما أراكم الله وهداكم له، ولا يبعد الله إلا من ظلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم

## [قوله في آخر كتاب له عليه السلام إلى السلطان سنقر] $^{(1)}$

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السلطان سنقر وقد كتب إلى الأميرين شيخي آل الرسول: شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى الهادي عليه السلام بأنه قد وهب لها صعدة وأعهالها بشرط أن لا يدخلها أمير المؤمنين عليه السلام.

قال فيه:

ونحن أهل عافية من الله سبحانه، فله الحمد حتى يرضى، نريد لكم الخير في الدنيا والآخرة، وأنتم على الضد من ذلك (٢)، فنحن وإياكم على ما قال علي عليه السلام متمثلاً بقول أخي مذحج في خليله المرادى:

أريــــد حياتــــه ويريـــد قـــتلي عـــ ذيرك مــن خليلــك مــن مــرادي (٣)

وذلك أنكم كتبتم للأميرين (<sup>1)</sup> الفاضلين الداعيين إلى الله، شيخي آل الرسول عليه وعلى آلـه أفضل الصلاة والسلام بهبته البلاد بشرط أن لا أدخلها ولا ينفذ أمري فيها.

واعلم أرشدك الله وهداك، فرشدك وهدايتك أحب إلى من حمر النعم، وأعده من جلائل النعم إن لم تعلم ذلك علمه الله تعالى (٥) أنه لولا أمري لم يستحلا فيها بينهما وبين الله سبحانه أن يتصرفا

<sup>(</sup>١) الكتاب ورد في السيرة المنصورية ٢/ ٧٩٥-٧٩٧، قال: ثم جاء كتاب السلطان سنقر إلى الإمام عليه السلام مضمنا شكره والثناء عليه ويحمده على تمام الصلح بينه وبين وردسار ويقول: إنه قد أنفذ ذلك وأمضاه وأن رضاه منوط برضاه؛ إذ هو قائم مقامه ونائب منابه وأنه وافي بها عقد غير ناقض بها ربط، فأمر الإمام عليه السلام بإجابته وكتب بخطه الكريم في آخر الكتاب كلاماً نسخته: (نص الرسالة أعلاه).

<sup>(</sup>٢) في السيرة: بذلك.

<sup>(</sup>٣) الشعر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي (هامش في السيرة عن ديوانه ص٦٥).

<sup>(</sup>٤) في السيرة: إلى الأميرين.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: فالله به أعلم.

هنالك برفع سوط ولا سيف ولا قلم، أفتظن أن يحيى بن أحمد نزل الحقل على كبر سنه، وضعف جسمه طالباً للدنيا ومنافساً فيها؛ إنها نزل لكتاب أمرت به من ذمر مر ألزمه فيه النزول لتطهير تلك المشاهد المقدسة من المعاصي، ولولا أمري لم يستجز القتال، ولولا أمري بأمان أسد وأصحابه ما استجاز الأمير بدر الدين محمد بن أحمد أيده الله ما فعل لهم وبذلك أمرنا (الأمير علم الدين) "السيان بن موسى، فإن كفر الجميع ذلك، فالله تعالى لا يكفره، وإن لم يشكره فهو تعالى يشكره

## مـــن يفعـــل الخـــير لا يعـــدم جوازيـــه لا يـــذهب العـــرف بـــين الله والنـــاس <sup>(۲)</sup>

وما قولكم إذا جمعنا الله سبحانه وإياكم، وسألنا: لم عاديناكم وحاربناكم؟ قلنا له (٣): إخواننا بغوا علينا، فحاربناهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، بترك المنكرات، ورفض المسكرات، (فها قولكم في قيلكم لنا لمثل هذا، أفأنتم أعلم الغير هذا فليس إلا لأمرنا بالقسط) (أ)، والنهي عن المنكر، وإقامة عمود الدين، وحراسة سرح الإسلام، فإن أمرتمونا بذلك فسمعاً سمعاً شفعاً شفعا، ولعل بعضكم أرضى بنا بعضاً والله ورسوله أولى بالرضى، أنتم تطلبون آثار رسول الله في العود والحجر والمدر، ونحن لحمه ودمه، وعترته وذريته؛ فإن علمتم أنه يسوؤه ما ساءنا فأطيعوه بنا، وأطيعوه لنا، فإنا قد روينا عنه وروت الفضلاء من الأئمة أنه قال لنا: «أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالكم»، وفي حديث آخر: «من حاربني في المرة الأولى وحارب عتري (٥) في المرة الثانية كان كمن حارب مع الدجال» وغير ذلك من الأخبار (٢)؛ ونحن عائذون بالله منكم، فإن عصيتمونا فمستعينون به عليكم، وقد أظهر لكم الآيات، فجعلتموها من حوادث الأيام، عزمت على الحركة إلينا فيات صاحبك، (وعزم خليلك

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) الشعر للحطيئة (هامش السيرة عن ديوانه ص(١٠٩).

<sup>(</sup>٣) في السيرة: لهم.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فما قولكم لعل هذا فأنتم أهل لغير هذا فليس إلا الأمر بالقسط.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: أهل بيتي.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: الآثار.

وردسار فهات أخوه) (١) وخرب دارنا فخرب الله تعالى داره، وقلدتم الموت في رقاب الناس، وهكذا تفعل السيول الكبار؛ فإذا لم تكن الواقعة إلا في النفس فعند ذلك يغلق الذهن ولا تغني الندامة، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، فالله الله في نفسك، اجعلها أعز الأنفس عليك، وحصنها من عذاب الله عز وجل بطاعته، وكها رغبت بها عن ذل الدنيا فعصيت من هو فوقك، ارغب بها عن ذل الآخرة واعص من هو دونك، وتوكل على الله في أمورك كلها لتفوز مع الفائزين غداً، وتنجو مع الناجين السعداء، وقد أكثرنا وجلبنا بضاعة نرجو من الله سبحانه نفاقها، فإن كسدت فلله سبحانه جلبناها، ورحمته طلبناها امتثالاً لقول الباري المصور: ﴿فَدَكِرْ إِتَّمَا أَنْتَ مُدَكِرٌ ﴾ [العائمة: ٢١]، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق لنا ولكم ولكافة المسلمين، والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك.

## [كتابه عليه السلام إلى كافة حمير بثلا ومسور]

وكتب عليه السلام إلى كافة حمير بثلا ومسور كتاباً يذكر فيه أمر المطرفية الرافضة بعد أن ظهر منهم السب والأذى والهجو بالأشعار:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد، أما بعد:

فإن للخير أسباباً وللدين نصاباً، آل محمد صلى الله عليه وعليهم أسبابه، وودهم نصابه، هم الأدلة على الدين، وهم هداة المسلمين، لهم عليهم حق الولاية، ومزية الرعاية، في نجم قرن ضلال إلا ومنهم قاصمة، ولا فاض بحر طغيان إلا وفيهم واصمة، وهم سفن النجاة، وماء الحياة، وقد علمتم يا معاشر حمير بها تواتر إليكم من الأخبار أن هذه الفرقة المطرفية الطبعية،

<sup>(</sup>١) في السيرة: وقتل خليك أخى فهات أخوه.

المارقة الغوية، أول من أجاب بالعيان دون أن يخبركم إنسان؛ لأن البيعة كانت في بلدكم، وضمن أوطانكم، وأن الشيعة المطرفية أول من أجاب دعوتنا، وأعطى بيعتنا، وشهد في السر والجهر بإمامتنا، فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد كذبوا في الانتهاء، وإن كذبوا أولاً فها المانع أن يكونوا في الحالين كاذبين سواء.

ولما قمنا بعد أن مرجت أسباب الدين، ووهب قواعد اليقين، وعلت سفاسف النفاق، وسطعت نيران الضلال، وظن قوم بالله الظنونا، وابتُلي المؤمنون وزلزلوا زلـزالاً شــديدا، ففقأنــا عين الفتنة، وأخمدنا نار الضلالة بعزمة علوية، وعصمة نبوية، راكدين في الجولة، ثابتين في الصولة؛ إن حاس حيسُ (١) لجيش كنا أثبت الناس في موجه أساساً، وإن عصفت ريح سلطان كنا أكثر الناس فيها عزماً ومراساً؛ هذا وقد عددنا المطرفية من الثابتين عند ظهور القائم، المجردين في مرضاة الله شداد العزائم لإظهار محض الطاعة، وانخراطهم في سلك الجماعة، وكان معنا في شبام منهم مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين رجلاً، فلما زال الزبد عن الصريح ولم يبق إلا أن نغلب فنريح، أو نموت فنستريح، فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقدمين على الهول المهيل، ناهضين بالحمل الثقيل، تسللوا عنا لواذاً بأصول البرقوق (٢)، مائلين إلى الخذلان والعقوق، إلى أن جاؤونا إلى صنعاء مهنئين، فسألناهم عن الحال، فتناقض أعذارهم، وبان بوارهم، وظهر قرارهم، فعذرناهم، وقلنا: ضعفاء نخبت قلوبهم عن المصدام، وكرهوا مفاجأة الحمام، فاجتمعوا إلى صنعاء جمعة ثانية عامة، فجدد شيوخهم البيعة، وانتشروا ولاة في الآفاق، فخانوا الأمانة، وركبوا متن الخيانة، فقلنا: نفراً أرادوا الابتذال بالمال، وأن يصلحوا به الحال، فمشينا بهم كما يمشي العليل بدائه، ويرسل على الحركة فضل ردائه، فلما صعبت عليهم الأمور أن أظهروا اعتقاد الإمامة لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام، وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام، فداووا جرماً بجرم وغسلوا إثماً بإثم وقالوا: اطعنوا في إمامة الإمام ليكون عذراً لكم في التخلف عند العوام، فسبوا برياً، وجاءوا من الإفك شيئاً فرياً وقالوا: كان وكان، وأخبرنا فلان عن فلان،

<sup>(</sup>١) الحيس: الخلط، وهو الأمر الرديء الغير محكم.

<sup>(</sup>٢) البرقوق: أشجار المشمش، إشارة إلى هروبهم إلى حمل وسناع وهما منطقتان مليتتان بهذه الأشجار.

وصلوات الله على الهادي عليه السلام، وعلى الطيبين من آله الكرام، يوهمون أن الصلاة عليه تنقص من بعده، وتبطل إمامة غيره، ولو كان حاضراً لخذلوه؛ لأن الموت مكروه لمن قلّت بصيرته في كل أوان، وهو عليه السلام كان جذل الطعان، وحليف السيف والسنان، وإنها يظهرون للأنام أنا لا نكره الإمام، ولهذا يرون محبتنا لمن مضى من الأئمة الأعلام مكيدة يعرفها فيضلاء الرجال، وتجوز على الأغهار الجهال.

قلنا: هلم إلى المناظرة، فإن كنتم على يقين ظهر للناس صحة ما أنتم عليه وعذرتم عندالله وعند الصالحين، وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبين، وانخرطتم في سلك الصالحين، وعددتم من أنصار الأثمة الراشدين، فكرهوا ذاك وذاك بعد أن استقام لهم شيخ آل الرسول في حصن ثلا فطلبوا لجفوته عللاً، فقاتلهم الله أنا يؤفكون، أشاهداً بعد يحيى بن أحمد يريدون، ودليلاً بعده إلى الرشد يبتغون، ثم إني لما قرأت كتاب الله متأملاً، وجعلته لي شغلا؛ لأنه حياة القلوب، وشفاء الكروب وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعائة آية وسبعاً وثلاثين آية محكمة كلها لا تحتمل التأويل، لو أن من تحت أديم الساء كذبوا بآية منها لكانوا بحكم الله من الكافرين، ووجب جهادهم على جميع المسلمين، فكيف بمن كذب بمجموعها؟!

فأما كلام رسول الله وكلام الأئمة من ولده عليهم السلام فهم له رادون، وعنه صادون، وإنها الأصل كلام الله، فإن صدقوه صدقوا ما بعده فهو فرع عليه، وإن ردوه طاب الجلاد، وتعين فرض الجهاد، وغزوناهم كها نغزو الكفار، وأوقدنا النار إزاء النار، فإن ظهرنا عليهم بنصر الله وتتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، وبعنا النساء والعيال، كها نفعل بالمشركين، ولم يكن عندنا لكل حالم إلا السيف؛ لأن هذا حكم الله وحكم رسوله في المرتدين من العرب، وقد تعللوا بالمخافة منا، والذمة بين المؤمنين والكافرين ثابتة، والله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام الله، فإن طلبوا ذمة أذ عمنا، وإن طلبوا جيرة أجرنا، وإن قبلوكم يا رجال حمير ومن أحبوا من سلاطين همدان وقبلوا رؤساء العرب من قبائل قحطان وعدنان رفقاً صحنا لمن رفقهم في أسواق البلاد: أن رفيقهم رفيقنا، وجارهم جارنا، وحضر الجميع منكم حتى يسمعوا كلام الله، وظهور حجج أولياء الله على أعدائه، وإن تمردوا عن ذاك وذاك لا ناظروا ولا ناصروا، فها بقي لهم عندنا إلا

السيف وكفى به ناصراً للمظلوم ومنتصراً من الظالم، فإن الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام، فرسان الخيل وعباد الليل حملة القرآن، وأحلاس الطعان، فخالفوا علياً عليه السلام في ثلاث مسائل:

الأولى منها: لم حكم الرجال في دين الله؟

والثانية: لم محا نفسه من إمرة المؤمنين؟

والثالثة: لم لم يَسْبِ يوم الجمل؟ فقتلهم على عليه السلام قتل الكلاب، وصب عليهم سوط العذاب.

واعلموا رحمكم الله يا معشر المسلمين أن الكافر يحل قتله ضعيفاً كان أو قوياً، وأن ضعفه مع الكفر لا يعصمه من القتل شيئا، بل إذ قد حلّ قتله، فأحب الأشياء إلينا أن يكون ضعيفاً؛ لأن القوي يتعبنا علاجه، ويصعب علينا اعوجاجه، فتأملوا الأمور بعين الفكرة، وتأهبوا للقيام والنصرة، فلو خذلتمونا خذلانهم ما عَزّ لله دين، ولا حمي سرح المسلمين.

وبلغنا أنهم يقولون: وأين الجهاد؟ فقلنا كها قيل في المثل المنتشر: (هان على الأملس ما لاقى الدبر) أين أنتم عن نجران وبيحان ومأرب والجوف وغزو تهامة وما ظهر في الجنات وشبام في الخاصة والعامة من المواقف المشهودة، والآثار المحمودة التي حضرتها رجال حمير، وما كسبوا فيها من ثواب ومفخر، وأنتم منجحرون انجحار الضباع، مترددون بين الدراعة والقناع، تأكلون الحار والبارد، متفيئون في ظلال المساجد، لا الله تتقون، ولا من محمد التستحيون، قد خذلتم ذريته بأنفسكم، وخذلتم الناس عنهم بمكركم، فشركتم في دمائهم، وعددتم من أعدائهم، قال رسول الله في: «حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي وعلى من حاربهم وعلى المعين عليهم، أولئك لا خلاق لهم في الدنيا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم».

وقال (من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة»، وقال الله الثانية كان من شيعة الدجال»، وقال الله الأولى وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال»، وشيعة الدجال هم اليهود لعنهم الله، فانظروا في معنى هذه الأخبار رحمكم الله، ومن اختص بها تجدوهم القوم لا محالة، وفي الحديث عنه في أهل بيته: «قدّموهم ولا تَقَدّموهم، وتعلموا منهم

ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا»، فقد خالفوا وشتموا وأنتم الشاهدون، فضلوا وكفروا بشهادة الصادق الأمين، فإن لم تقوموا عليهم فمن القائمون؟!

ومن عجائبهم وإن كانت لا تحصى أنهم يقولون: لا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون، ويشحنها قوة للمسلمين، ومراغها للفاسقين!!

قلنا: فسأين أنستم عسن قولسه تعسالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْعَطَعْتُمْ مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْحَمْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وما أخرجنا الأموال الجليلة التي صارت إلينا إلا في هذين الوجهين، أفليس رسول الله على يا جهال خندق على نفسه من المشركين، وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار والمهاجرين، كل واحد منهم يحب أن يموت قبل صاحبه، وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن يموت صاحبه قبله ومعه الملائكة مسومين، فأين أنتم عن الآثار النبوية يا أجهل العالمين، لا بكتاب الله صدقتم، ولا بكلام رسوله آمنتم، ولا ذريته اتبعتم، فأين تريدون؟

قلنا: فما الصواب؟ قالوا: يبرز الإمام إلى العدو فإما قتلوه وإما قتلهم.

قلنا: هذه الذي تريدون، أن يلقى العدو بغير مكافاة، لا لعمر الله، بل نطرق إطراق السجاع عند عدم الناصرين، ونثب وثوب السباع عند وجدان المعين، ولا نزال شجىً في حلوقكم، وقذى في أعيانكم وفي أعيان إخوانكم الفاسقين، حتى نطهر الأرض منكم أجمعين بالتائبين من العاصين، والمستجيبين من المؤمنين، والأعوان من المسلمين، ونستنجز في خلال ذلك وعد رب العالمين: ﴿ هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللّهُ مَنَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَوْ وَيُولِ الْمُسْرِكُونَ وَاللهِ اللهِ وَلَوْ حَدُولُ وَتُعَمِّلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَوَله تعالى: ﴿ وَتُمكّن لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما وَتَعَمَّلُهُمُ أَنِيمًا مِنْ الشّهِ إِلَى الغار خوفاً من المشركين، وانحاز في شعب أحد حذراً من سطوة الكافرين حتى قال شاعرهم:

فلولاصعودالشعب غادرن أحماً

ولكـــن نجـا والـــسمهري شروع

ولم يزل الله إن أمكنته فرصة وثب، وإن خاف من طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبة للمتقين.

قلنا: وما تنقمون على الإمام؟ قالوا: عاقب.

قلنا: أفلستم تعاقبون؟ قالوا: رحَّل الناس من بيوتهم.

قلنا: فأنتم ترحلون.

قالوا: غرَّم. قلنا: فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقسوق شيء، فأقل أحواله أن يكسون مثلكم، يجوز له ما يجوز لكم.

قالوا: أعطى أموال الله العصاة. قلنا: أفليس أعطيتم أموال الله إسهاعيل الكافر اللعين؟

قالوا: مداراة. قلنا: فإذا جاز إعطاء العصاة أموال الله مداراة جاز إعطاؤها للحرب والمكافاة، وإذا جاز إعطاؤها من يعصي الله جهراً جاز إعطاؤها من يعصي الله سراً، وإذا جاز لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمير المؤمنين، فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفوس والأموال، فتيقظوا يا معشر الجهال، فها بقي إلا الفجر أو البجر، فقد علمتم اللب وأعييتموني كها قيل في المثل السائر: (من شب إلى دب) وإنها يذكر من يذكر أعيتني ناشر، فكيف بدردر؟! هذا مثل في امرأة حمقاء قبل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقال: (بأبي دردرك، فغدت كسرت أسنانها وجاءت إليه فقالت: كل أهلك دردر، فنظر، فإذا ليس في فمها واضحة، فقال: أعيتني ناشر فكيف بدردر؟ معناه: وأسنانك بتوشير الحداثة فكيف بدردر؟ أعيوني في حال ما وافقوني ونافقوني فكيف بعدما ناصبوني وكاشفوني؟

قالوا: فعل الأئمة كذا وكذا. قلنا: تخبرني عن ضب احترشته، وبئر نبشته، أفلسنا أولاد الأئمة وأولاد الرجل أعرف بدينه؟ أفلسنا أهل البيت وأهل البيت أعرف بها نزل فيه؟ ولكنكم كها قيل في المثل: (لا تعجر مسك السوء عن عرف السوء) لما خبث اعتقادكم ظهر فسادكم، ضيعتم الخير البارد، ولقيتم السهم الصارد، فكنتم كها قيل في المثل الشارد: (تجنب روضة وأحال يعدو) اخترتم الشقاء على الراحة، ومن أمثال العامة: (قيل للشقي: هلم إلى السعادة. قال: حسبي ما أنا فيه) وقد

دعونا القوم إلى الله سبحانه، فإن أجابوا قبلنا الإجابة، وإن أبوا جلبناهم بالساعد الأشد، وحصبناهم بحاصب الرد وكنا كم قال الشاعر:

ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا كما قيل في المثل: (دع امرءاً وما اختار) ولكن منع من ذلك خوف النار، وطاعة الحكيم تعالى ومراده في قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحيج ٧٠]، فلا نوم ولا غفلة حتى يفيئوا إلى أمر الله عجلا، أو نكرع السيوف فيهم علا ونهلا، بأيدي رجال على الهول شداد، يستمرئون مر الجلاد، وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناها، وكاملة من معالم الدين أثرناها، في أولئك القوم أكثر عبادة ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر، فذاقوا مس سقر، وقتلهم خير البشر، فانظروا في ذلك يا معشر المسلمين ولا ترخصوا للقوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

#### [كتابه عليه السلام إلى ورد سار جواب كتاب ضمنه بعض الأذى والجفاء]

وكتب عليه السلام إلى ورد سار (١) جواب كتباب ضمنه بعض الأذى والجفاء وذكر فيه الإعراض عن المطرفية بعد أن وصله أناس من كبارهم يستنصرون به وأهدوا له هدايا:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم

سلام عليك، وإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى أما بعد:

<sup>(</sup>١) وردسار: (هو وردسار بن بنامي الشاكاني من كبار القادة الأيوبيين ظل على ولاته للملك المعز إسهاعيل إلى أن وقع الخلاف بينهها فانتضم بقواته إلى الإمام في الحادي عشر من جمادي الآخرة سنة ٩٩٨ه، ثم وقعت أحداث وأحداث انظر السيرة المنصورية.

فإن كتابك وصل إلينا مضمناً أنواع الأذية التي لا تليق بأهل الرئاسة والأصول الزكية، وأرباب النفوس الأبية، وذكرت تقلبنا في الأحوال، ولا شك أن ذلك من أقبح الخلال، ولا سيها لأهل الرفعة والجلال، فإن كنت واعظاً أو آمراً فسمعاً سمعا لمن أمر بها أمر الله به ورسوله وفعله ولم يناقض قوله فعله، والله سبحانه يقول: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَعسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَتْعُمْ وَأَتْعُمْ وَتَعْلَى الْبُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَعسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَتْعُمْ

وأما ما ذكرت من الوفاء بالعقود، والتهام بها انبرمت عليه العهود، فمن لنا بـذلك، أفليس في عقدنا وعقدك أنك تسلم ألف دينار في بلد حاشد وأربعهائة للقاسم بن إبراهيم؟ فالأربعهائة التي للقاسم بن إبراهيم على وجه الإنعام، والألف مما جرت عليه العلانية وتم به الكلام، فنحن وإياك كها قيل في المثل: (يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينيه) وعنفتنا في المدافعة ولم ندافع مدافعة مطال، ولا اعتذرنا بمحال، يعلم ذلك ذو الجلال، ولا علمنا أن معك حاجة للخيل والجهال، إذ عندك منها بحمد الله كل سامي القذال، طويل الشكال، وإنها أردت بها الشائعة، ففي أي وقت حصلت فهي فيه واقعة.

وأما ما ذكرت من كتابنا إلى السلطان عمران بن الذيب، في ابتدأناه بكتاب وإن كان أهلاً لذلك؛ لأنا تركنا مكاتبته خوفاً من الله سبحانه في نقض العهود، ولكنه كتب إلينا، فرددنا جوابه بأمره بالصلح والتغطية، والله على ما نقول وكيل، فإن نقل إليك إنسان الحديث فهو كاذب عند الله سبحانه وعندنا، وإن جاءك كتابنا فمر ثقة يقرؤه عليك، فهو بخط كاتبنا، وما ألحقناه فهو بخطنا والكل لا يمكن تشبيهه، ونحن نقبله علينا ولنا.

#### [ذكر عقائد المطرفية والسبب في قتالهم]

وأما ما ذكرت من المطرفية الطبعية الكفار ﴿الَّدِمِنَ مَثَلُوا يِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْمَوَارِ ﴿ مَهَمَّ اللَّهُ مَارُكُ ﴿ إِبراهِم: ٢٨،٢٩]، وقتلنا لمن قدرنا عليه منهم، فلم نفعل ذلك ليسلموا لنا الحصون التي في أيديهم، ولا ليعطونا الأموال التي معهم، ولا لشدة

كلبهم علينا في الحرب، ولا لثأر نطلبهم به، ففكر فأنت من أهل العقول، وإنها فعلناه تقرباً إلى الله عز وجل؛ لإظهارهم صريح الكفر في بحبوحة دار الإسلام، ونحن نحكي لك طرفاً من ذلك يدل على ما وراءه، نفوا عن الله سبحانه المفاضلة بين خلقه، وقالوا: لا يرزق من عصاه، ولا ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ولا يخص برحمته من يشاء، ولا يرزق من يشاء بغير حساب، ولا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا يزيد في الخلق ما يشاء، ولا يبلو بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولا يبلو بالخير والشر فتنة، ولا ينزل من السهاء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ونفوا قوله تعالى: ﴿ أَفَرَا نَعُمْ مَا صَحْرُدُونَ ﴿ أَأَتُهُمْ تَحْرُدُونَ ﴾ الأرض بعد موتها، ونفوا قوله تعالى: ﴿ أَفَرا أَنْعُمْ مَا صَحْرُدُونَ ﴾ أَأَتُهُمْ تَحْرُومُونَ ﴾ الرّار ض بعد موتها، ونفوا قوله تعالى: ﴿ أَفَرا أَنْعُمْ مَا صَحْرُدُونَ ﴾ الْمُدرِدُونَ ﴿ لَوْ تَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَطَلَلْعُمْ تَعَفَكُمُ وَنَ أَنْ المُدرِدُ أَمْ نَحْنُ الْمُدرِدُونَ ﴾ الواقعة: ٣٠-٧٠].

قالوا: هذا كله بالإحالة والاستحالة، والفطرة والتركيب، وما قصد الله سبحانه شيئاً من هذا. رداً لكلامه، وكفراً لإنعامه.

وأنكروا قول التحالى: ﴿ يَهَا لُهِ مَنْ يَمْاءُ إِنَاقًا وَيَهَا لِمَنْ يَمْاءُ الدُّكُورَ ۞ أَوْ يُرَوّعُهُمْ فَكُورَاكًا وَإِنَاقًا وَيَحْعَلُ مَنْ يَمْاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيرٌ ﴾ [الشورى: 43، 10]، وأنكروا أن يكون الله سبحانه اختص محمداً ﴿ بالرسالة واصطفاه بالنبوة، وقالوا: إن النبوة من فعله دون أن تكون فعلاً لله. وكم فيهم من نتين الفم قلح الأسنان، معوج الخرطوم، واسع الشدق، يناظر على أنه لو أراد لكان نبياً مثل محمد ﴿ وأمثال هذا من كفرهم جم غفير، والقليل يدل على الكثير، وضوء البارق يشير بالنو المطير، ومع ذلك إطباق مشايخهم وعلمائهم على سب أصحاب رسول الله ﴿ ورضِي عنهم وعائشة وحفصة رضي الله عنها ونحن نشهد بذلك وكفى بالله شهيدا، لقد فوضي عنهم واراً، وخاصمونا أسفاراً، فقلنا: كيف تسبون قوماً قامت بهم قناة الدين، ورسخ عمود الإسلام، ودارت رحى الإيهان، وخدت نار الكفر والطغيان؟!!

وذكرت أن المقتول منهم من حملة القرآن، وهل قتلناه إلا على إنكاره نـزول القـرآن، وخلعـه بذلك لربقة الإيمان.

فهذه زبدة لطيفة من كفرهم ذكرناها، وكاملة من ضلالهم آثرناها، فهل تستجيز أويستجيز مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر موالاتهم على هذا فلا تكن للكافرين ظهيرا، ولا للخائنين خصيها، وإن رأيت أن يثقل ميزانك بقتلهم والقيام عليهم، فهو فرض الله عليك، وبالله أقسم يميناً كنت غنياً عنها لو خفت حنثاً فيها إني أرى على حد معرفتي وما أداني إليه علمي أن جهادهم وسفك دمائهم أقرب إلى الله سبحانه من جهاد الكفار في ثغور الإسلام حماها الله سبحانه؛ لأن هؤلاء الأشرار كفار في بحبوحة الدار، فنزعهم منها أولى من قتالهم في ثغورها، فتفهم هذا الكلام وما لحق الشيعة المتوالية الذم إلا بسببهم؛ لانتقاصهم السلف الصالح رضي الله عنهم فلو لم أجد عوناً على حربهم إلا النمل لقاتلتهم بها تعرضاً لثواب الله سبحانه.

فأما صلاتهم وعبادتهم فأنت تعلم أنها تقصر عن عبادة أصحاب الصوامع من النصارى لعنهم الله، فلم تغن عنهم عبادتهم من عذاب الله شيئاً، وإن جحدوا ما حكينا من مذهبهم ورجعوا للحق على يديك، فاستوثق منهم وحلفهم بالنذور وأهلا بالوفاق، وإن أرادوا الوصول للمناظرة لنا وتعللوا بالخوف فاعقد لهم بالرفاقة، واجمع مع رفاقتك وإن كانت كافية من شئت من الشرف والعرب، وانفذ صحبتهم من شئت من القضاة والفقهاء شهوداً علينا، فإن صدقنا في دعوانا على القوم وبينا كفرهم وخروجهم عن دين محمد الله عند الله أن تكون أعنة الخيل في يدك، وأنت اليوم أحد ملوك الدنيا، وأنت تقدر على قتلهم، فترفع السيف عنهم، ما عذرك عند الله غداً؟ وما هذا حق الله عليك.

وأما ما ذكرت من أنك عفوت عنا، فالعفو شيمة الأحرار لو فعلت، ولكنك ما قدرت منا إلا على إبراهيم رحمه الله فقتلته أقبح قتلة، ومثلت به أشنع مثلة وما بقي من أنواع المثلة إلا الطبيخ، فإن كنت تركته عفواً تقلدنا الصنيع، وقدرت على دور ضعيفة القيمة والهبة إلينا أردناها للكن من الأمطار، والتنج من الرياح، فهدمتها أعظم الهدم، وجردت فيها ماضي العزم، ولم تكن إلا لـذكر الله كما يعلم.

فأما إن كان عفوك عنا بأن قبلت منا تسليم ما سألت فقد عفوت عن أهل شعوب بهذه الصفة إن أعطوك ما رسمت عليهم أعطيتهم العافية، فكذلك فعلك معنا، فلا تمتن علينا بشيء

نحن والناس من العامة فيه سواء، ودليل ما قلنا كتبك هذه: لئن لم تفعلوا وتصنعوا ليكونن وليكونن،، وإنها كان العفو أن يتقرر عندنا لك شيء وتتركه لنا، أو تحوز البلاد علينا ثم تقول: دونكم إياها، وهذا لم يكن؛ لأن عندنا أنكم ما تركتم البلاد ولا خرجتم منها باختياركم، ولا شفقة علينا ورحمة لنا، ولا خرجتم بحولنا أيضاً وقوتنا لكن بحول الله وقوته، وتأييده لوليه وابن نبيه في لكنا قد مننا بحقن دماء من قدرنا عليه من أهل يافث وجند صعدة وعندنا خط أسد واعترافه بالمنة؛ لأنا خفنا إنكاره فأخذنا خطه، فتذكر من قدرتم عليه من جهتنا وعفوتم عنه حتى تكون منة، فالمنن بين الرؤساء غير مستنكرة، والأمير الأجل بدر الدين محمد بن أحمد أدام الله عزه ما عقد لأسد وأصحابه الرفاقة إلا بعد وصول كتابه يستأذننا في ذلك، وخطنا عنده بالإذن باق.

وأما السب والأذى الذي ضمنته كتابك فذلك مما لا جواب له منا، على أنا نعترف لك بالصنيع فيه؛ لأن الذين سبوا رسول الله على سبوه بأعظم مما سببتنا به، فأنت بالنسبة إليهم محسن.

وأما ما تهددت به من الجنود والعساكر، فأنت على ذلك قادر، ولكنا نستكفي الله شرّك وشر كل ذي شر، فإن لم يبق إلا هذا قلنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن عاملون على القدوم إلى صعدة حرسها الله تعالى بالصالحين من عباده ثالث عيد النحر أو رابعه، عرفنا الله وإياك وكافة المسلمين بركته، ونضم ما جرى به الكلام من الخيل والجهال وننفذها إن شاء الله تعالى إن لم يعق عن ذلك عائق، وبالله قسماً صادقاً لو بقي أصغر أمير من الغزيرجع إليه الأمر وملكنا أكثر الأرض ما تأخرنا عن وفاء ما جرى به العقد إلا أن يأتي نقضه منكم خوفاً من الله رب العالمين، ومن يوم اصطلحنا الكتب تأتي إلينا فلا نجيب إلا بها نرجو فيه الخلاص والسلامة، فلا ندري ما عملت في مثل ذلك، ومهها غفلت عنه فلا تغفل عن قتل المطرفية ونكالهم لوجه الله تعالى، حاربتنا أو سالمتنا، ولا تنس قول أضعفهم: لو أراد لكان مثل النبي ولا تظن أنا تقولنا عليهم، فنحن لا نستجيز الكذب ولا رد المكتوم عند من نستخبره عن قولهم فيريد بذلك النصيحة.

واعلم أن السلطان بشر بن على الذعفاني يتهددنا بمصير أولاد قاسم بن إبراهيم إليك، وقد قلنا لأصحابنا: أنتم أشرف منه نفساً، وأبعد عن فعل الدنايا، فإن كنت قد عزمت على نقض

الهدنة فهي عشر سنين وعشرة أيام وعشر ساعات، قد مضى منها تسعة شهور ونصف شهر كنت تأمر بشراً بتخليص الرهائن علينا، وإن رأيت الوفاء فمنا الوفاء إن شاء الله تعالى، والمراد منك أن لا تقطع في عداوتنا، ولا تسمعنا ما لا يليق بمثلك، فبيننا وبينك من المعرفة ما يجب رعاية حرمته. إن المعارف في أهل النها النهاجي فرسم

وقد قال النبي الله وأحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما» ولو أردت عداوتنا وحربنا فأنت ملك ومثلك يحارب من نافسه في الأمر أو نازعه في الملك، وهذا عذر في الدنيا وإن كان لا يخلص عند الله غداً فلا منقود عند أهل الدنيا في هذا، ولكن ما عذرك في أرذال الناس أهل الأصول الدنية إذا سبونا وآذونا وهجونا وأنت تقدر على منعهم والاستخفاف بهم، وأنت حائل بيننا وبينهم، ولولا ذلك لأظهروا من الصلاة علينا والمدح لنا ما نحن عندهم بخلافه، فكل شيء وصلنا منهم فكأنه في الحكم من جهتك؛ لأنه لولا أنت لما قدروا على ذلك وقد طولنا وزدنا ونقصنا ونحن ندل عليك لسابق المحبة وسالف الصحبة.

واعلم أن ما بيننا وبينك عربي يريد لنا ولك ألفة ولا ينقل إلا ما يوجب الوحشة، والله سبحانه يختار فيها نرى فيه الخيرة، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى أبي الفتح العباسي'']

وكتب عليه السلام إلى الشريف أبي الفتح العباسي وقد وصل إلى ذمرمر جواباً عن كتاب أتى منه فقال فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فقد وصلنا كتابك إلى محروسة حوث وما بلغ إلينا من قبل من قبلك في مدة إقامتنا في ذمر مر هاه الله لك كتاب قبله، وفهمنا ما ذكرت من الحوادث بينك وبين أصحابك، وبئس لعمر الله الأصحاب أصحاب ينكرون فضل النصاب، ويردون آي الكتاب إلا من باعهم دينه بالتافه اليسير من الدنيا الفانية، فإنهم يعظمونه ما استقام على رأيهم، وما عسى أن يجبر تعظيمهم من تصغير الله ورسوله و و لاة الأمر من عترة نبيه سلام الله عليه وعليهم وأتباعهم من الصالحين رضي الله عنهم وقدر الشهادة قدر الشهود.

والحمد لله الذي آل الأمر إلى نكس رؤوسهم، وظهور خضوعهم وبؤسهم، وكامن عداوتهم الحمد لله الذي آل الأمر إلى نكس رؤوسهم، فإياك أن تغتر بهم فقد أورثتهم بغضتهم للعترة الطيبة، وعداوة الذرية الطاهرة نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بها أخلفوا الله ما وعدوه وبها كانوا يكذبون.

وأما ما ذكرت من بلوغ أعلام الحوادث الظاهرية وقتل من قدر عليه، واتضح المنهاج إلى قتله من المطرفية وحقنك لذلك فمن خف من علماء الفرقة الغوية فما كنت لذلك مطية، وليت شعري

<sup>(</sup>١) الأمير أبو الفتح بن محمد العباسي، كان من العلماء الذين بايعوا الأمير المنتصر بالله محمد بن مفضل بسن علي بسن علي العفيف حينها قام محتسباً في زمن ظغتكين واستمر في مناهضة الأيوبيين إلى قيام الإمام عبد الله بن حمزة، وقد وصلا كلاهما إلى الإمام مع مشائخ هجرة وقش وكبارهم من المطرفية سنة ٩٩٥هـ ) انظر السيرة المنصورية).

هل بلغك قتل إبراهيم بن حمزة رحمه الله أم لا؟ فيخف لديك لمساس رحمه، ووجوب حرمته على فضلاء المسلمين، وعامة الصالحين، حيث أثبت للموت قدمه حياءً من الله أن يـولي العـدو دبـره، وإن كان مقتضى هذه الخفة التبصر والاسترشاد، والتثبت في الاعتقاد في أصل أمرنا أو فرعه، فالقدر أقوى شهود المدعي، وأنت تعلم كتابنا مع الشيخ يحيى بن علي الـذماري إليـك خاصـة وإليهم عامة في الوصول والمباحثة، ونسخة الكتاب عندنا باقية إلى الآن ولم تطل مدة الزمان فيـزل ذكر ذلك عن الأذهان، وطلبنا فيه الوصول إلى محروس ذمرمر حماه الله لإقامتنا هنالك للمراجعة والمباحثة في أمور الدين التي لا يسع جهلها فلم يتفق ذلك ، ثم الآن وقع الطلب لذلك، فإن كان المراد لأن يقع العذر بذلك عند العوام فدون هذا التضريب يقع به الإشكال ويتقوى الاعتلال، وإن كان المراد التبصر وطلب النجاة لزم الوصول إلى الجهة التي نحن فيها ولو كانت الشقة أبعد، وخوف الضرر من العاجلة أوكد، ومثلك لا يعلم بهذا الحال، قال تعالى: ﴿لِلَّفُعَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَمْعَغُونَ فَصْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِصْوَاكا وَيَتْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَعِكَ مُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الخشر: ٨]، فلم يرعهم الخوف على المدور والأموال من المهاجرة إلى ذي الجلال وإيثار جنبة الفقر على جنبة الغني والأمن، وإن تناهى نفار أولئك القوم أوثقنا لهم بها يوثق به أهل الدنيا وأهل الدين، وإن غلظ الأمر فليعقد لهم المتمسك بمندهب آبائه الطاهرين منكم بالذمة، فإن تناهي الخطب كنا نبعث بالرهائن الوثيقة فيهم إلى محروس ذمرمر أو ثلا حماهما الله سبحانه بالصالحين من عباده، وإن تمادي القوم في الطغيان ولجوا في العصيان رجعتم إلى أنفسكم يا بني على عليه السلام العباسي والفاطمي، فإن كنتم على بصيرة في ضلال القوم فيتُّسوهم ونابذوهم وانتهروهم لله سبحانهُ، فقد روينا عن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله الطبيين: «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمناً وإياناً»، في الخاف بعد هذا، وإن كنتم على بصيرة في صحة ما هم عليه فضموا قواصيهم، وأجمعوا أمرهم، ثم اقتضوا إليَّ ولا تنظرون، وإن كنتم في شك من ذلك وصلتم وجرت المراجعة لتكونوا من الأمر على يقين، فأنتم في نيصاب شريف لا يجمل لمن ركَّب منه أن يتساهل في أمر نفسه وحفظ ما أعطي من زاكي شرفه، ولو كان قيامنا عليهم لغير الله سبحانه لطلبنا له أوسع من وقتنا هذا، ففي وجوهنا من حرب الظالمين ما فيه كفاية، ولكنا لما ظهرت هذه الدعوة المباركة رجونا أن يجمع الله سبحانه بها شمل الإسلام فضلاً عمن ينسب إلى الشيعة والولاء، وجاء الناس فبايعوا، وأكثر ما تعلقوا بـ مـن الـشرط أن تكون البيعة على مقتضى الدعوة، ونحن نعلم وإياهم أن من شرائط الإيمان الاستقامة فكيف بالإمامة، فقبلنا ذاك والتزمناه وهو فرض الله علينا، فبلغنا في ذلك الأوان على العلم حديث به اتصل في هذا الزمان من كبار من ينسب إليهم من أمر أصحابه أن يصلوا بغير طهور، فعلمنا أن الأمر من القوم مبني على النفاق وخفة الدين وقلة الورع؛ لأن النفاق ليس من أخلاق الصالحين، والتقية ليست من رأى الزيدية خلافاً للإمامية.

واعلم أيدك الله أنا قد قتلنا القوم خبرة ومعرفة من الصغر إلى الكبر ومناظرتهم لنا مرة بعد أخرى على إنكار نزول القرآن الكريم زاده الله شرفاً على مرور الأيام وإنكار بقائه، ولم نطل على الأمم إلا ببقاء معجزة نبينا التي هي القرآن الكريم والكتاب العزيز والذكر المحفوظ.

ومن ذلك إنكارهم لظواهر كتاب الله سبحانه، وردهم لما يعلم من مضمونها حقيقة، وأنت تعلم أيدك الله أنا كفَّرنا الباطنية وقضينا بردتهم لحملهم لكتاب الله سبحانه على تأويل لا يوافقه بحقيقته ولا بمجازه، ولا خلاف بين العترة الطاهرة وعلماء الأمة في كفرهم وردتهم لذلك، فالمخصص للمطرفية إن اعتقدوا الكفر بالخروج من حكمه ﴿أَكُمُّ المُحْرَبُ وَالقر: ٤٤].

فأما السب والأذى الذي يختص بنا فلو لم يكن إلا هو لكنا نتعمده في حق الله سبحانه إن جوزنا رجوعهم إلى الحق، على أنا قد روينا عن النبي في أهل بيته سلام الله عليهم: «قدموهم ولا تقدموهم، وتعلّموا منهم ولا تعلّموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تستموهم فتكفروا» فقضى في وهو ماضي القضاء بالضلال على من خالفهم، والكفر على من شتمهم، وهذا وإن كان من الآحاد فقد جمع شرائط الصحة فجاز به العمل في الأمور الشرعية نفياً وإثباتاً، فالأمر كبير والخطر عظيم وليس وراء النفس مطلب، وما العجب منهم في السب، في ارتكبوا من الكفر بالله سبحانه الذي لا يحتمل التأويل أعظم، إنها العجب من إقراركم إياهم عليه وممالاتكم لهم فيه، فإن ادعيتم الجهل بذلك وعدم العلم به فها الطريق لنا إلى إنكار ما ادعته السوف سطائية ومن شاكلها في إنكار الضر وريات، فلا عطفكم الدين الذي هو الأصل الثابت، والحبل المتين، ولا المروءة العلوية، والحمية الهاشمية، فقد علمتم إطباق بني هاشم على حماية رسول الله في

مسلمها وكافرها، المسلم يحامي على الدين، والكافر يحامي على الحسب الزاكي، فروينا بالإسناد الموثوق به أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله الله الله عمد، طفت مشارق الأرض ومغاربها، وبرها وبحرها، فلم أر أهل بيت أفضل من بني هاشم».

ولما قلنا الأبيات الرائية:

#### وكمم مدع للعلم جاء مصماً

نقلت إليهم، فأجابوا عنها بالسب والأذى تقريراً لما حكينا عنهم من إنكار إنزال الله سبحانه للغيث من بعد ما قنطوا، وامتنانه بذلك في آي كثيرة لا تغبى، في تجهموا حرمة الإسلام، بل صرحوا بالكفر في بحبوحة داره.

وأعجب من ذلك أن هذا السب ما نسج لنا إلا من مجلد العابد منهم قد ادخره وسيلة بينه وبين ربه لئلا يلقاه بغير جواز، لأنا روينا عن النبي أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ألا لا يجوزتَّ أحد إلا بجواز، فيقال: وما ذلك الجواز، فيقال: حب أهل البيت، المستضعفين في الأرض، المغلوبين على حقهم، فمن لقيني بحبهم سكنته جنتي، ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق» أفتوهمهم أنهم لا يحسنون الشعر، فهذا جهل عظيم أو تفاضل بين شعرنا وشعر غيرنا، فالتفاوت بين كلام البشريسير، لولا ذلك لبلغ الفائق منه حد الإعجاز، وهذا أمر مستحيل.

فأما شعر ابن النساخ الذي هو عليه إن شاء الله تعالى وعلى أحزابه كراعيه النكر لكفره لا لأذاه فقد أراح على نفسه من الاعتراض في السيرة بنفيه النسب، ولا شك أن هذا أراح على من رام نفي الأمر وذلك أنه ناقض الأرجوزة بزعمه بالسبِّ دون الاعتراض على الأدلة بشبهة أو دليل إن كان على حق، وشرح قوله تطويل، والحساب عليه إن شاء الله أطول، ولكنا نذكر منه تصديق ما حققنا لكم: ذكر في قافية منها جمعنا للدنيا وحرصنا عليها وما ينضاف إلى ذلك من قلة الورع، ثم عقب ذلك بذكر النبي في وذكر بعض ما هو أهله فقال:

ف\_\_\_ا اقتنـــــى أحمـــد منهـــا درهمـــا ولا اجتبــــى إلا الــــذى منهـــاحمـــــى

وبهذا صار عندهم مقرباً وإليهم محبباً.

فانظر إلى هذه الفكرة الدقيقة التي أوصلته إلى هذا الحد، وانظر تلك الفرقة المخلصة المقرة لـ على هذه المقالة.

فهذه أمور كما ترى، فانظر في أمر نفسك ومن طابقك من الشرف على الانقباد للحق ومن اتبعهم من الصالحين، فأقرب الشرف منا نسباً، وأدناهم قرابة أولاد الهادي عليه السلام فبالله قسماً صادقاً لا أستثني إلا مشيئته وعونه لئن صَلت مع الفرقة الكافرة منهم مصلت، أو تغلب على الشرك منهم متغلب وقامت شوكة لأنادين على بناتهم في الأسواق تجديداً لشرع جدهم فقد ملك عمه العباس وابني عمه وباعهم أنفسهم بعد قول العباس رضي الله عنه: إني كنت قد أسلمت وأخرجت كرها، فقال في: «الظاهر من أمرك أنك علينا» ولما سبى معقل بن قيس الرياحي رحمه الله بني ناجية عن أمر علي عليه السلام لإطباقهم على منع الزكاة استحلالاً عاب عليه أهل العراق ذلك، فقال:

عليَّ بسبي بنسي ناجية وكفِّ ي بسبيهم عالية فقلت قلوبكم القاسية على الحق والسنة الماضية

لعمري لئن عاب أهل العراق الأعيب من سيهم كفرهم وقد قال قوم قسا معقل وقلست سيبت على ردة

وهم الذين شراهم مصقلة بن هبيرة وأعتقهم، وكان في أمرهم ما هو مشهور.

وتفكر أيدك الله سبحانه ما الذي بقي بوثقنا منهم بعد إتيان شيوخ أهل قاعة وكبارهم ومراجعتنا لهم في محضر شيخ آل الرسول سلام الله عليه وعلى آله وعقده للذمة لمن كان عنده في دفع الإمامة حجة، فأنكر وأجحد الإمامة أشد الإنكار، وشهدوا بصحتها ووجوب الانقياد لأحكامها، والعمل بلوازمها، وقررنا الشهادة على واحد فواحد حتى تموا، وأشهدنا الله وكفى به شهيدا، ومن لقينا لم ينازعنا في الأمر، بل يظهر لنا فوق ما يجب عليه من الحق، فما الطريق لنا إلى صحة ما يظهر ون.

فأما من نافق على عهد رسول الله في فكان الظاهر من أمرهم غمس أيديهم مع رسول الله والنادر من كان يتخلف عن مشاهده في فإن تخلف بعذر تعلل وطلب الاستغفار، فلذلك كف عنهم، فلا برهان على إجراء مثل ذلك الحكم على هؤلاء ورسول الله في عرفهم في لحن القول، وهؤلاء صرحوا الكفر تصريحاً لا مدخل للتأويل فيه، فإن هداهم الله على أيديكم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولسنا نبعد عن محبوبكم على الوجه الذي يخلص عند الله سبحانه وهذا أمر له ما بعده.

فأما حرب الغز أو سلاطين العرب فلم نقم إلا له، ولو أردنـا المتاركـة ففي أرض الله سعة. وأما بدايتنا بهم دون الفرق فلانتسابهم إلينا:

#### وذو اللب يبدأ بالني هو أقرب

وإنها نريد تقويم الفرق بالزيدية:

#### وكيف يقوم الظل والعود أعوج

فإذا أخلصت الزيدية إن شاء الله طلبنا من وراها، ثم كذلك حتى يخلص الدين لله سبحانه أو يزول التكليف عنا فنخلص عن عهدته، والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة الله وبركاته.

## [كتابه عليه السلام إلى المشائخ بثلا وكانوا ينتحلون مذهب المطرفية]

وكتب عليه السلام إلى المشائخ بثلا وقد مات أبوهم علي بن منصور الضريوة، وكانوا ينتحلون مذهب المطرفية، وغرهم ما شاهدوه منهم من النسك والعبادة، وكانت لهم رغبة في السلامة وخوف من الله تعالى:

اعلموا رحمكم الله أن المصاب من أصيب في دينه، والمرزأ من كانت رزيته في فوات رحمة ربه، وقد بلغنا إقبالكم إلى الله سبحانه وانقط اعكم عن الدنيا فأقبلنا إليكم، ورغبنا في هدايتكم، وأعرضتم عنا ونفرتم، وأنا أدعوكم إلى الهدى وطاعة الملك الأعلى، ولستم بجهال ولا سفهاء، احضروا إلينا وانظروا ما يحكى لكم عنا، واسمعوا كلامنا، فإن قضت عقولكم بصحة ما نحن عليه لم تهلكوا أنفسكم، وإن بان لكم خلاف ذلك كنتم على بصيرة من أمركم معذورين عند الله سبحانه في تأخركم، وأكبر مكيدة فعلها الكفار في أمر رسول الله في أن نهوا الناس عن سماع ما جاء به، فقالوا: ﴿لاَ صَمْعُوا لِهَدًا الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيغِ [صلت: ٢١].

وفي حديث أبي أزيهر الدوسي: دخلت مكة، فلقيني رجال من قريش، فقالوا: لا تسمع محمداً فإنه ساحر، فرق بين المرء وزوجه، والوالد وولده، والأخ وأخيه، قال: فوالله ما زالوا بي حتى

تركت في أذني كرسفا<sup>(۱)</sup>، فدخلت المسجد، قال: فرأيت النبي في المسجد، فقلت: وا ثكل أماه، أنا رجل عاقل أعرف الخطأ والصواب، ما عليَّ أن أسمع محمداً، فإن كان على حق اتبعته وإلا تركته، قال: فتركته إلى غفلة المشركين ثم دخلت إليه منسزله، فقلت: اعرض عليَّ ما عندك؟ فعرض عليَّ الإسلام وأسمعني القرآن، فهداني الله فآمنت على يديه وقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى قومي، فبعثني إليهم، وقلت آية، فقال: «الآية معك»، قال: فلما طلعت على قومي وقع بين عيني مثل القنديل، فقلت: يا رب لا في وجهي يقول قومي: إنها مثلة، فحول إلى طرف سوطي، فلما وصلت جاءني أبي، فقلت: إليك مني يا أبت، فلست منك ولست مني، قال: ولم يا بني؟ قلت: لأني آمنت بالله تعالى وبرسوله محمد رسول الله في قال: يا بني، فديني دينك، قال: وجاءتني امرأي، فقال لها قوله أولاً، فقالت: فديني دينك، قال: فقلت: اغتسلي على حماذى الشرا وصنم كان لهم) قالت: أفتخاف على الصبية؟ قال: لا، فاغتسلت وأسلمت.

وأصل هذه القصة أنهم صدوا الناس عن سياع رسول الله ونحن وإياكم في مثل ذلك، صلوا وصلوا بزادكم إن لم تستحلوا زادنا، واسمعوا قولنا وحججنا، فإن أتيناكم بالحق فاقبلوه وإلا طابت نفوسكم، فالعاقبل إذا خوف خاف، فإن كان علياء المطرفية يريدون المناظرة وقد لبَّسوا على العوام بالخوف، والخوف حادث لما علمنا إصرارهم فها المانع لهم من الوصول من قبل؟ ثم إن قالوا: نريد رفيقاً أو ذمة، فالرفيق جائز والذمة بين المسلمين والكفار ثابتة، فإن أحبوا ذمة أذممنا، وإن أحبوا صحابة صحبنا ورفقنا، وهذا غلاط يعرفه أهل العقول وأنتم منهم، أفليس قد بايعوا على الإمامة في الابتداء ولم يشكوا في صحتها، وصلوا الجمع، فإن كان نفاقاً فقد دخلوا في زمرة المنافقين، وإن كان حقاً دلّ على صحة اعتقادهم؛ لأن الإمامة في على صحة الاعتقاد.

فتدبروا هذا الكلام وانظروا، وتدبروا الآيات التي انتزعناها من كتاب الله، فإن من رد آية من كتاب الله فإن من رد آية من كتاب الله كفر، فكيف بأربعائة آية وسبع وثلاثين آية كلها محكمة لا يجوز العدول بها إلى ظاهرها، وعلى عليه السلام قتل الخوارج وهم عبّاد الليل، وفرسان الخيل، ووعاة العلم، على

<sup>(</sup>١) الكرسف: القطنء

الخلاف في ثلاث مسائل، كلها في الجرم دون مسألة واحدة مما خالفت فيه المطرفية.

وقد كنا نأمل وصول الشيخ ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ إلينا ونعول عليه في الاتفاق بيننا وبينكم فغلب الله على أمره، فبادرنا بهذا الكتاب خشية أن نموت ولما نقم لله حجة على من يرجى صلاحه من خلقه فإن الموت يفزع القلوب، فنسأل الله تعالى بحقه العظيم لنا ولكم حسن الخاتمة، والصلاة على محمد وآله.

فعاد جوابهم بوصول كتاب من المطرفية يحققون فيه رغبتهم في المناظرة.

## [كتابه عليه السلام إلى مشائخ ثلا مرة أخرى]

وكتب إليهم أيضاً عليه السلام هذا الكتاب قال فيه:

فهمنا ما ذكروه من شأن المطرفية المرتدة وما جاء به كتابهم من رغبتهم في المناظرة، فأذكرونا بها قال الشاعر:

تمنـــاني ليلقـــاني لقـــاني لقـــاني لقـــان ليــان معــصة بــن ســعدى

وما سألوه من المناظرة يكون بذمرمر أو ثلا أو مسور، فتلك ديار لا يكره وصولها، ولا يـشنأ حلولها، ولكنا نبني على أصل وهو وجوب وصولهم إلينا وذلك لا يزول بإنكارهم.

وأما المخافة التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال فالمحال لا يغبى على عقلاء الرجال، وكفى في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة، فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام المناظرة بان لأمة محمد بطلان ما أنا عليه، والعاقل لا يغرر بجاهه إن لم يعقل أمور الآخرة، ولو جاء الكفار وفداً ما استجزنا قتلهم، وقد جاء رسول الله به رجلان من قبل مسيلمة الكذاب لعنه الله، فسألها عن نفسه، فقالا: نشهد أنك رسول الله، فقال: «ما قولكما في مسيلمة؟ فقالا: نشهد أنه رسول الله، فثبت من دينه الله قال وفود

الكفار لا يجوز، لا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة عليهم السلام وصلحاء الأمة، فالذمة منا لهم مبذولة، نشهد بها في الجوامع، ونصيح بها في الأسواق والصوامع، فهذه واحدة.

الثانية: أن يرفقهم منكم جماعة من السلاطين بذمرمر ومن السلاطين بمسور، ومن بني صاع وشيوخ حمير، ومن اقترحوا وأحبوا من الشرف يحيى بن حزة فمن دونه، فالصحابة ثابتة الحكم في دين الإسلام، وقد نطق بها العزيز العلام بقوله: ﴿وَالصَّاعِبِ مِالْمَتْبِ ﴾ [الساء: ٣٦]، وقد قال رسول الله في في المسلمين: «تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» فكان شرعاً جواز ذمة العبد والمرأة وهما أدنى المسلمين فكيف وأنتم أكابر ورؤساء الدنيا والدين، وأفاضل المسلمين، فهذه الثانية.

والثالثة: وهي القاطعة، النافعة، الجامعة، المانعة أن يقع روابط ما قدمنا، ويشفع ذلك لمن اقترحوا من الرهائن من نفوسنا وإخوتنا وبني عمنا، ومن الشرف والعرب الذين تحت أيدينا، ونفذ لهم مع الذين ذكرنا ونحصر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولنا، فإن ظهر أن المطرفية على الحق أقدنا بالرجلين من قبلها إلا أن يختار أولياؤهما العفو والدية ألزمنا نفوسنا رضى المطرفية في صاحبهم ألفي دينار، وتبنا إلى الله سبحانه وأشهدنا على نفوسنا بالخطأ على أعيان الملا، وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس؛ لأن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة، وهذه مرتبة جليلة، فهذا لهم والذي عليهم، فإن دخلوا في دين الله تعالى وبايعوا عترة رسوله وسمعوا كلام الله تعالى قبلنا ذلك وحمدنا، فالرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل وليس بمسيء من أعتب، وإن تمادوا في الطغيان ولجوا في العصيان كان منالهم الأمان إلى الباطل وليس بمسيء من أعتب، وإن تمادوا في الطغيان ولجوا في العصيان كان منالهم الأمان إلى الأشهر أن المؤمم من أعتب، وإن تمادوا في الطغيان وتحدا الله، وقتلناهم بكتابه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا انسلَحُ اللهُ مَرْصَد فِي المُنهم ثُم طلبناهم بعد ذلك بحكم الله، وقتلناهم بكتابه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا السَلَحُ اللهُ مَنْ وَمَدُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَحُدُوهُمْ وَاصَرُوهُمْ وَاقَعُدُوا لَهُمْ اللهُ عَفُورٌ اللهُمْ الله الله عَفُورٌ الله عَفُورٌ الله عَفُورًا المَنهم أن الله عَلَوا المَنهم أن الله عَلُوا وَأَقَامُوا المَلكَةُ وَاصَوْا الرَّكَاة فَحَلُوا سَيهاهُمْ إِنَّ اللَّه عَفُورٌ الله الله عَلَى الله عَ

وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى الله من خلاف إمام الحق، ولا أقاموا الصلاة الواجبة في عصره وهي الجمعة، ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينًا من ارتكابهم لأنواع الكفر، وخلافهم كتاب الله سبحانه وسنة نبيه و أثمة الهدى سلام الله عليهم.

ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لتوجهه إلى جنابكم الرفيع، ولكن عن ذكرهم ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لتوجهه إلى جنابكم الرفيع، ولكن عن ذكرهم والع إلى سَيهل ربّك والعركمة والممورة في جهلهم بكتاب الله تعالى؛ لأن هذه الآية قبل نزول السيف والتعبد بالجهاد، فآية السيف نسخت كل آية هذه صورتها، ولكنهم قوم يجهلون، أفلم يسمعوا قوله تعالى: ﴿فَاأَتُهُا النّبِيُ جَاهِدِ النّكُفّارَ وَالمُمُنافِقِينَ وَاغَلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ حَهَيّمُ وَبِقَسَ الْمَصِيرُ التحريم: ١٤)، فإن النّبي حافي المحواب وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في حرب القوم وقتلهم وإنزالهم حيث أنزهم ربهم، فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة، وإن أبوا إلا المناظرة هنالك فكل رجل من المخترعة اليوم يعلم ويدين الله تعالى بأن علمه بعض علمي، فليناظروا الفقيه الأجل أحمد بن محمد المحلي في ناحية ذمر مر، فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأ، وهذا لا يخطر به عاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلاً عن دليل قاطع، وإن أحبوا في جهتكم أنفذتم المذكور ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه، وإلا فالحرب والمنابذة في الله سبحانه، ولولا عالمذكور ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه، وإلا فالحرب والمنابذة في الله سبحانه، ولولا كل حال لا بد إن شاء الله تعالى من وصول تلك الجهة والإقامة بها حتى ترسخ قواعد الدين، ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء الله، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائن]

وكتب عليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائن تكون عند السلطان بشر بن حاتم في الطاعة لوردسار على أن يقود معهم العساكر إلى الجوف:

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد، أما بعد:

فإن السلاطين الأجلاء أدام الله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القائم لهم وعليهم، ولهم سوابق في هذا الأمر محمودة، وقد كان بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لنا، وأن الحصن حماه الله قد صار باسمنا، فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه

المفسد علينا، ولا يقف فيه الرهائن في توهين أمرنا، وإن كان من في الحصن حماه الله بالصالحين طائفة منا وطائفة علينا، والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم القضاء، وأنا أعطي الله عهداً يطالبني بالوفاء به لئن مكنني الله سبحانه من الأمر لا جاورني من عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم، فأنا على موعود من ربي ولن يخلف وعده.

وكذلك بلغنا أن المطرفية الكفار، الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار يتوسمون الوصول إلى الحصن المحروس، وإذا كنّا نعادي وأنتم توالون اختل التقدير وفسد التدبير، ونحن نروي لكم عن رسول الله في أنه قال: «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيانا» (۱) فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة وأن محمداً في صادق فانتهروهم وصغروهم كها صغرهم الله سبحانه، وما أمرناكم بهذا الأمر تحصناً دونكم، ولكنا نريد كهال أدنياكم، فقد صارت رجالكم معدودة من رجالنا، وأموالكم من جملة أموالنا وذلك فضل الله عليكم إن حفظتموه، والظن بكم فوق ما سألناكم وذلك فرض الله عليكم وحقه عندكم، والسلام.

## $^{(7)}$ كتابه عليه السلام إلى آل دعام بالجوف

وكتب عليه السلام إلى آل دعام بالجوف كتاباً نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد، أما بعد:

يا معشر آل دعام، (فإن لكم في ود آل محمد صلى الله عليه وعليهم نصيباً وافراً وسوابق

<sup>(</sup>١) سبق تخريج ألحديث.

مشهورة، وهفوات) (١) نكث وغدر لم يحمد من فعلها، بل قطع الله أثره ومحا رسمه، وجعله عظة لمن اتعظ من خلقه، وفيكم مع ذلك أهل وفاء وصفاء لم يشب وفاءهم غدر، ولم يغير صفوهم كدر، والصالح خير من الطالح، والعذب أزكى من المالح، فاقتدوا بالمرشدين ولا تقتدوا بالمفسدين، وقد علمتم ما في أعناقكم من الأيهان والعهود وهي لا تبلى بمرور الأيام، ونحن راغبون في عهارة بلادكم، وصلاح أرضكم، وكثرة أموالكم، وعهارة (٢) دياركم والله على ما نقول وكيل (٣).

وقد بلغنا أمور من جهتكم، فإن كانت حقيقة فارجعوا عنها فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإن كانت مستحيلة فهو الظن بكم، بلغنا [أنهم اختلفوا وردوا أيانهم إليكم] (أ) ولسنا نكره أن تكونوا قادة لجميع العرب في طاعة الله وطاعتنا، ولكنا نعلم أن هذا الأمر لو كان لنفع عاجل أو ثواب آجل ما قدموكم فيه، فلسنا نعلم من مجبتهم لكم وشفقتهم عليكم ما يوجب ذلك، ولكن أرادوا يحقنوا بدمائكم دماءهم، ويصونوا ببلادكم بلادهم، ولو رجع الناس فوضى وخرجوا من ولاية هذا الأمر لرجع أمرهم إلى نفوسهم وشغلوكم بنفوسكم، وألطاف الله سبحانه في خلقه أدق من نتائج نظرنا، وتدبيره في عباده لا تنتهي إليه غوامض فكرنا، وقد كتبنا هذا الكتاب إعذاراً وإنذاراً، فإن كنتم على ما بيننا وبينكم (فأعلنوا ذلك) (6) فوالوا أولياء الله، ونابذوا أعداء الله ولا تخلفوا عنا لنراجعكم في الأمور بها يعود صلاحه على الجمهور، وإن كنتم على غير ذلك فشدوا حيازيمكم للحرب من السهاء والأرض، وتوقعوا مصارع البغي وعواقب النكث، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق لصالح الأعمال، والهداية في جميع الأفعال والأقوال، ولعل من لو شئنا لذكرناه وسوف نذكر الحديث مشافهة إن شاء الله تعالى في أبغض الأوقات إليه وأحبها إلينا بعون الله ومشيئته. يقول:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين: من السيرة، وهو في الأصل بلفظ: فإن لكم وداً وهفوات ...إلخ.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: تشييد.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: شهيد.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: بلغَتا أنه مهما حلفوا وردسار أيهانهم إليكم.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين: زيادة في السيرة.

ما كتب الإمام إلينا إلا مخافة سطوتنا ومن حربنا ولسنا نكره العافية، والله سبحانه يعلم حقائق الأمور، فلا يكون الجواب جبنا إلا أنتم أو جواب منصرم، وقد كتبنا إلى كل درب بالجوف لإبلاغ الحجة إلى ربنا والمعذرة إلى خالقنا وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار] (١)، ولقد رحمنا أهل الجوف لما في بلادهم من الضر والجدب عند أن أردنا المعونة منهم في الخيل التي صالحنا عليها العدو (١) لم نعلم أن معهم من القدرة على تسليم الخيل التي وعدوهم بها، فها أعجزهم عن الخير، وما أقواهم على الشر، ولو ساعدتنا نفوسنا على تركهم وهجرانهم لندموا آجلا على فراق ظل دولة الحق ومباينة (١) كنف الأمن، والسلام.

# [كتابه عليه السلام إلى ورد سار جواباً عن كتاب أتى منه](''

وكتب عليه السلام جواباً لورد سار عن كتاب أتى منه فيه سب وأذية.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَتُدِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَىٰ الَّدِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الأَرْضِ... ﴾ [القصص: ٥] الآية (٥).

أما بعد:

فإنا وقفنا على كتابك وتأملناه فوجدناه على نوعين:

أحدهما(١): سب محض وأذية لا تليق بأخيار البرية ولا يجمل بمثلنا أن يجيب عليه إلا بما قيل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: من قوله: ولعل من لو شئنا ...إلى قوله: عقبي الدار. زيادة من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الغز.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: منابذة.

<sup>(</sup>٤) السيرة المنصورية ٢/ ٩٣١\_٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) تمام الآية: ﴿ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكسن لهسم في الأرض ونسري فرعسون وهامسان وجنودهمسا منسهم مسا كسانوا يحذرون﴾[القصص:٥٠٦].

في المثل السائر (٢): (كل إناءٍ يرشح بما فيه) فلو كان في وسعك أطيب مما وصل لما دخرته، فقدر الشهادة قدر الشهود، هذا النوع الأول.

وأما النوع الثاني: فالذي يتعلق بالوعيد والتهديد فذلك مما يفعله الملوك ولكن بالمكن دون المستحيل واللفظ (٣) الجميل.

ويحك، هل بيدك أزمة المقادير فتمضيها كها تريد، أو<sup>(1)</sup> لك سُخِّرت صروف الأيام فتنقص وتزيد، أفلست في دار الغرور ودار الزوال التي كم من واثق بها قد خدعته، ومطمئن إليها قد صرعته، وذي تاج فيها قد أكبته لليدين والفم، سلطانها دول، وصفوها كدر، تريك المغبوط مرحوما، والمرحوم مغبوطا، لا يدوم نعيمها، ولا يندمل كلومها، فانظر فيها اليوم لنفسك نظرا يخلصك عند الله غداً.

وأما ما ذكرت من أنا لا نرعى (٥) العهود والأيهان، فهذا كها قيل في المثل السائر: (رمتني بدائها وانسلت) ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِّحِ ﴾ [القرة: ٢٢]، أفلست صاحب الذمة التي أكدتها بيمينك، وآثرت في نكثها (٢) دنياك على دينك، فأججت نيران الحروب، وعصيت علام الغيوب، وادعيت الإحاطة بأقطار الدنيا علما وقدرة، وأنك منحت (٢) الظفر والنصرة، (فنقض الباري ما أبرمت، وهدم ما شيدت وأحكمت) (١)، [فكانت عاقبة الأمر ما علمت] (٩)، ﴿ وَإِنْ عُدَتُمْ عُدَنَا وَجَمَلْنَا جَهَنَمُ لِلْكَافِرِدِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨]، ثم كان في هذه السنة الماضية جرى ما جرى من جرى من

<sup>(</sup>١) أحدهما: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) السائر: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: والوجه.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: أم هل.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: نراعي.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: وآثرت فيها.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: منجب.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين: سقط في السيرة.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين: زيادة في السيرة.

الهدنة، ولم نكره حقن دماء هذه الأمة والتأني حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، ففي خلال ذلك كتبك إلى أرباب الفساد، ومكايدك مشهورة عند الحاضر والباد، فعل من لا يحمي للدين ذماراً، ولا يرجو لله وقارا، فأضربنا عن مطالعتك في ذلك لعلمنا بدخيلة سرك، وحقيقة أمرك، حتى يكون ما كان من عندك، فنستعين بالله تعالى على حربك، ونستكفيه ما يخشى من خوف شرك ونعود إلى ما كنا نحن وأنت فيه من الحرب التي لا ننكرها ولا تنكرها وهي لك وعليك، ولم ندع فيها من كيدنا ممكنا ولا ندخر طاقة، هذا وفي أثناء كتابك ذكر (١) مراحمك وعواطفك، وأي أمر قدرت عليه فثنتك عنه (١) الرحمة أو عطفتك المروءة، أوردتك من إتيانه الحمية، أفلست قدرت على الدور التي أظلتك سقوفها، ونالك معروفها، فهدمتها من أساسها كفراً وعقوقاً، فهدم الله دارك، وأزعج قرارك، أن لم تعقلها وعقلها سواك، وموعظة صم عنها صداك.

وقدرت على إبراهيم رحمه الله تعالى فمثلت به بعد قتله، ولم تحله محل مثله، فعدمك الله أخاك، وأراك فيه ما أراك، وما بقي يعظك إلا ما يقع (٦) في خاصة نفسك، فيا ذلك على الله بعزيز، فإن أحلت عذرك أن على جهلك فذلك ليس بعذر لمثلك، ﴿ مَلْ كَدَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا مَا يَعْمِ وَلَمَّا مَا يَعْمِ وَلَمَّا مَا يَعْمِ وَلَمَا عَلَى الله بعزيز، فإن أحلت عذرك على جهلك فذلك ليس بعذر لمثلك، ﴿ مَلْ كَدُبُوا بِمَا لَمْ يَحْن جهلهم عند الله سبحانه عذراً، ولا صار لهم من العذاب سترا، فتيقظ لما يخرج من لسانك فقد نها يقيناً على عداوتك (٥)، بل على عداوة من هو أقوى منك عزيمة، وأشد شكيمة، وأعرق رئاسة، وأحسن سياسة.

وأما نشابك وسهامك، وودقك وغمامك، فإذا وقعت الحرب (فلا مخبأ بعد بـؤس ولا عطـر بعد عروس)(٢).

<sup>(</sup>١) ذكر: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) عنه: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٣) يقع: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فعلك.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: فقديهاً بقينا على عداوتك.

 <sup>(</sup>٦) في مجمع الأمثال ٢/ ٢١١: (لا مخبأ لعطر بعد عروس) ويروى: (لا عطر بعد عروس)، قال المفضل: أول من قبال ذلك امرأة
 من عذرة يقال لها أسهاء بنت عبد الله وكان لها زوج من بني عمها يقال له عروس فهات عنها، فتزوجها رجل من غبير قومها =

وأما ما ذكرت من الخلافة وأسبابها، وعنيت (١) من أربابها، فذلك أمر ليس لك في ميدانه مجال، ولا في جوه (٢) مصال، ولا ندري ما تقول، إنها نخاطب أهل المعارف والعقول.

الوكنت تعلم ما أقول عذرتني

أو كنست تعلم ما أقسول (٣) عدالتكا

وأي برهان على جهلك<sup>(٢)</sup> أعظم من قولك: إن دعوانا<sup>(٧)</sup> لم يدعها أحد من الأمة<sup>(٨)</sup>؟ أفلم تعلم أن أهل هذا النصاب الشريف من آبائنا عليهم السلام شجا كل ظالم وشحاك كل غاشم في الدولتين المتجانستين في الصلال، المتوارثتين<sup>(١)</sup> بالزور<sup>(١)</sup> والمحال، الأموية والعباسية المحوطتين<sup>(١)</sup> بأمثالك وأشباهك<sup>(٢)</sup> من جهال البرية، ويحك، وهل أحد من فقهاء الأمة يجيز إمامة من لا تصح عدالته ولا يظهر علمه، ولا تكمل خصال الإمامة فيه؟ أفليس مالك وأبو حنيفة والشافعي رحهم الله أقوى من قوى من كان في عصرهم من آبائنا عليهم السلام

يقال له نوفل، فعرضت به في كلام طويل، فلما رحل بها قال: ضمي إليك عطرك، فقالت: (لا عطر بعد عروس). ويقال: إن رجلاً تزوج امرأة فأهديت إليه فوجدها تفله فقال لها: أين الطيب؟ فقالت: خبأته، فقال لها: لا مخبأ لعطر بعد عروس، فذهبت مثلاً. يضرب لمن لا يدخر عنه نفيس.

<sup>(</sup>١) في السيرة: وعينت.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: في حرّه،

<sup>(</sup>٣) في السيرة: تجهل ما تقول، وقد صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب. وهو الذي أثبتناه في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: مائق، والأصل جاهل، صوبها المحقق من جمهرة أشعار العرب.

<sup>(</sup>٥) الشعر للخليل بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: على وجهك.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: دعواها.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: الأثمة.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: المتواترتين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بالدور.

<sup>(</sup>١١) في السيرة: المحيطون.

<sup>(</sup>١٢) سقط من السيرة.

وبايعوهم؟ فاعلم إن كنت تعلم، وهؤلاء أئمة (١) فقهاء العامة، أفليس عقودهم أعني بني العباس انبرمت للأطفال على أمة الضلال! أفليس الخلائف المضلة الذين جعلتهم لك أئمة، وقطعت بولايتهم للأمة، يشربون الخمور! ويرتكبون الفجور (١)! وعندهم صنوف أجناس اللهو! فإن أنكرت ذلك أنكرت الضرورة، وجحدت ما تعترف به الأمة، وأكبر دليل على بطلان ما هم عليه مع ما تجانسه أنك عمن يدعو إليهم، ويعتقد ولايتهم، وأنت مأمومهم (٣) وهم أئمتك، وأنت على مثل ما هم عليه، لا تفيق من الخمر، ولا تقلع عن الشر، ولا تدع من المنكر إلا ما لم تدعك إليه نفسك، جرياً على منهاج أئمتك، فيا عجباً وما عشت عاينت العجب من خلافة أنت وأشباهك في المعاصي ولاة شرعها، وهماة سرحها مع إظهار (١) ما أنتم عليه من معاصي الله سبحانه وتعدي حدوده، ورفض أحكامه، فارتع على ضلعك، وقس شبرك بقبرك (١)، وانظر في حقيقة أمرك.

وأما إنكارك النسبة في الكتب إلى رسول الله في فذلك أمر غير مستنكر إلا لمن ألحد في النبوة، وجهل أسباب الأبوة، فاسأل من يعرف نقل الصحاح، ومسالكها الفساح.

وأما ما ذكرت من فطم فاطمة لنا، فلعمري إنها فطمتنا من المعاصي والمنكرات، وشرب المسكرات، فتالله ما عرفنا الخمر إلا مشاهدة لما أهرقناها عند إظهار الله لنا عليكم، ولا المنكرات إلا علماً بخبر من أشبهكم، ولم لا أكون كذلك وفوق ذلك ونشوئي (٢) بين التأويل والتنزيل، ودروجي بين التحريم والتحليل، وأبي رسول الملك الجليل، وجدي خدمه جبريل، فإن سببت

<sup>(</sup>١) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: الفجور صنوف ألحان الغناء.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: مأمورهم.

<sup>(</sup>٤) إظهار: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: بفترك. في مجمع الأمثال ١/ ٢٩٣: ارق علي ضلعك، يقال: ضلع البعير يضلع، إذا غمز في مشيته ومعنى المثل تكلف ما تطبق إلى أن يقول: ويقال (قِ على ضلعك) من وقى يقي أي إبق عليه يضرب لمن يتوعد فيقال له: اقصد بزرعك وارق على ضلعك أي على قدر ظلعك أي لا تجاوز حدك في وعيدك وابصر نفسك وعجزك عنه. ويقال: (ارقاً على ضلعك بالهمز أي أصلح أمرك أولاً، قال الكسائي: معنى ذلك كله: اسكت على ما فيك من العيب.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: ونشري.

فلك أشباه في السب، وإن كذبت فلك أضراب في التكذيب (١)، ولنا أسوة بآبائنا الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام فصبروا على ما كذبوا وأوذوا.

## ويمسشتموا فسترى الألسوان مسسفرةً لا صفح ذلَّ ولكن صفح أحسلام (٢)

وما كان يعجزنا الكلام وقد وعدنا بترك الجواب عن السب، وذكرنا بعض ما ارتكبت من الذنب، فإن كان سباً فعلى من الجرم؟ أعلى من فعله؟! أم على من نقله؟!

ويحك، أما تستحي من سبّ من أمرت بالصلاة عليه في الصلاة، وتعبدت بطاعته في الأمر، وفرضت عليك ولايته، ولزمتك رعايته، أفليس بيعة الإسلام منعقدة على كل مسلم بأن يحمي رسول الله و ذريته من بعده مما تحمى منه نفوس المسلمين و ذراريهم، فكانت نصرة أكثرهم خذلاناً، وحماية بعضهم سطوة، فما ضروا غير أنفسهم، وأغنى الله سبحانه عنهم من نقله إلى جواره، ورضي له سُكُنا داره، وزالت الدنيا عمن أخلد إليها، فزالت عنه لـذتها، وبقيت تبعتها، ولا يبعد الله إلا من ظلم.

وأما ما ذكرت من النزال والنضال وقود الرعال إلى الرعال، فلسنا بمن يُروَّع بالحرب، ولا من يفزع بالطعن والضرب، ولو تكافت الأجناد بالعد والعدة لكنت أحب الفريقين للمباعدة، وأدناهما إلى السآمة للمصادمة والمجالدة، وإن لم يعترف بذلك لسانك عرفه قلبك، ولعل لطف الله يجمع بيننا وبينك في أبغض الأيام إليك وأوترها (٣) لك يوم يسلمك الله سبحانه إلى عملك، ويكلك إلى نفسك فتندم ولات حين مندم، وتقدم شر مقدم، وترد مورد من خان، ويهبطك العشاء على سرحان (١)، فتلتبس عليك الموارد بالمصادر، وتحيط بك (٥) صروف المقادر، فتضيق

<sup>(</sup>١) في السيرة: في الكذب،

<sup>(</sup>٢) في هامش السيرة قال: ينسب البيت إلى إبراهيم بن العباس الصولي.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: وأوثرها، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يقول المثل: (سقط العشاء به على سرحان)، وأصله أن رجلاً خرج يلتمس العشاء فوقع على ذئب فأكله، يضرب في طلب الخاجة يؤدي صاحبها إلى التلف (هامش السيرة عن مجمع الأمثال).

<sup>(</sup>٥) في السيرة: وتحبطك.

بحالك (١)، وتسلمك رجالك، ولا يغني عنك مالك، ولا يحمد مآلك، فيتمثل لك الموت بشراً سوياً، فتقول: ﴿ فَالَمَعْنِي مِتُ قَمْلَ هَذَا وَكُنتُ تَسَيّاً مَنْسِيًا ﴾ [مرج: ٢٣]، فتجر ذيول الهزائم، وتنتقض منك العزائم، بقوم يجرون الوشيج (٢) ويلوون (٣) العمائم، وينتمون إلى عبد مناف وهاشم، لم تلوث أعراضهم المآثم، ولم تدنّس ثيابهم الكبائر والعظائم، وقد قبلنا منك الرد، وتبرأنا منك التزاماً بأمر رب العالمين، ونبذنا إليك على سواء ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُ المَّعْلِيدِينَ ﴾ [الانفال: ٨٥]، فاجهد جهدك، واجمع جيشك (٤)، واجلب بخيلك ورَجلك (٥)، وحرض على عداوة عترة محمد من كان من شكلك، وحذا نعله على نعلك، فبعين الله ما قلت وفعلت، وسوف يرد عليك ما رجوت وأمّلت، فكم قبلك من جبار قد قصمه الله، وكامل في الظلم قد وصمه، ومتمرد قد حطمه، فلا تغتر و بالمهل، ولا تستبعد حلول الأجل، فقد فرحت بها أوتيت، وبطرت (٢) لما أوليت، وقد قال تعالى في أشباهك من أهل الاغترار: ﴿ مَعَى إِذَا هَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وبطرت (٢) لمناهُعَة هَ إِذَا هُمَ مُبُلِسُونَ ٢ فَقُطِعَ دَاوِرُ القَوْمِ اللّه عَلَى اللّه مَا مُبُلِسُونَ ١٤ فَعُ الطّالمين.

وأما ما ذكرت من تلاوة أول النحل وآخر (ص)، فلو سكنت مغناها (Y) لعلمت أنك أولى بمعناها، والله لك بالمرصاد، وسيذيقك غب العناد، وعاقبة الفساد، كما فعل في الأمم الماضية، والقرون الخالية، الذين أخذهم أخذة رابية، فهل ترى لهم من باقية؟ نزلت بهم القارعة، وصرعتهم الصارعة، فصاروا حصائد ذنوبهم، وعقائر حوبهم، وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ينادى وليدهم، ولا يؤمَّن شريدهم.

<sup>(</sup>١) في السبرة: فيضيق مجالك.

 <sup>(</sup>٢) الوشيج: الرماح.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: ويلوثون، ولاث العهامة على رأسه عصبها.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: حشدك.

<sup>(</sup>٥) ورجلك: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وتطرب.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: سلكت معناها.

وأما كتابنا الذي عثرت عليه فهل فيه إلا تعريف (1) بعض حالك (٢) تعريفاً لا سباً؛ لأنك تعلم عظم إقدامك على العهود، ونكثك للعقود مرة بعد أخرى، شفعاً ووترا، أول ذلك صلح النضلع وما كان فيه من الشروط التي نقضتها، والربوط التي رفضتها، وأغفلنا ذلك كأنه ما كان، ولم نذكره في كتاب إلى هذا الأوان، ثم بعد ذلك الذمة التي حلفت عليها الأيهان، وهي سنتان، فنقضتها قبل مضي ربع المدة، ولم تنحل منها بدون الفعل عقدة، وهذه الهدنة جعلتها عشر سنين، وحلفت عليها بأبلغ يمين، فحالفت أهل الجوف، وقبضت رهائنهم قبل المباراة، وإن كان لا تراعي ذمة مؤقتة في شرع رب العالمين إلا أن يدفع الحق سطوة المبطلين، فأمسكنا عن البلاد بعد ظهور ما ظهر خوفاً من رب العالمين، مع علمنا بأنك لا تلتزم حكم الوفاء، ولا تحسك بالصفاء، ولو كنا نقدم على ما أنت تقدم عليه لما رجعت من سفرك [من مأرب إلا وقد قضينا المآرب] (٣)، الله وقد عفينا ما تجدد من أثرك، ولتركنا المنازل طلولا، وجماعات من خلفت فلولا، وحصنا البلاد عرضاً وطولاً، ولسنا نأسف على نقض العهود، وارتكاب حوبه، وكل حافر يشرب من قلبه، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم.

## [آخر كتاب له عليه السلام إلى الملك علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب](''

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى الملك على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد جاء منه كتاب على يد الشريف المقري يعقوب بن الولي الحسيني في شهر شوال سنة إحدى وستمائة، يذكر فيه أمر الغز الذين في اليمن.

<sup>(</sup>١) في السيرة: صفة.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: أفعالك.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) السيرة المنصورية ٢/ ٥٣٤-٥٣٤، ويعقوب بن الولي وفد إلى الإمام سفيراً من السلطان علي بن صلاح الدين بـن يوسـف بـن أيوب وكان وصوله من قلعة عزاز أو أعزاز وهي بلدة فيها قلعة شيال حلب. معجـم البلـدان ١١٨/٤ وكـان رسـولاً أيـضاً لميمون القصري من كبار الترك فلبث مدة بذمرمر.

قال عليه السلام:

لقد كثرت (1) غيرتنا على ملككم، وحيّتنا على أمركم، أن يتحكم فيه غيركم (٢)، هذا بعد ارتكابهم الأمر العظيم، والخطب الجسيم، في قتل سلطانهم (٣)، وكشف حريمه، وضرب السهام عليها كما تقسم بنات الروم في عساكر المسلمين.

وما قتلهم لمن قتلوا بعد ذلك إلا في حق نفوسهم لا لنقم ثأر صاحبهم، ولقد جهدوا في الصلح فلم نجبهم دون أن لبسهم الله شيعاً أن وأذاق بعضهم بأس بعض، فإن عزمت بعد الاستخارة لله سبحانه [على أمر قدمت فيه النية الصادقة لله سبحانه] في نصرة دينه، وعترة نبيه المغلوبين على حقهم فقد طالما حلئوا عن مياههم، وروعوا أن من رياضهم، واستؤثر عليهم بفيئهم، وغلبوا على إرثهم من أبيهم وجدهم، ولم تحفظ وصاة رسول الله في فيهم، فقد روينا بالإسناد الموثوق به إلى أبينا (٢) رسول الله في: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي» (١)، وروينا عن جدنا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (إن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة، هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين و حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك (١) فيكم ما إن تمسكتم به لن المرسلين و عجة من ذي حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: «إني تارك (١) فيكم ما إن تمسكتم به لن

<sup>(</sup>١) في السيرة: كبرت.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: أمركم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) المقصود هو السلطان المعز إسماعيل (نقلاً عن السيرة).

<sup>(</sup>٤) في السيرة: فلم يدعهم بغيهم دون أن يلبسهم الله شيعاً.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: وفزعوا.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: إلى النبي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو طالب عليه السلام في أماليه. باب الترغيب في الحب في الله ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: النبيين.

<sup>(</sup>١٠) في السيرة: تركت.

تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» (1).

واعلم أيدك الله بتوفيقه وأعانك بتأييده أن خلافة النبوة عظيمة، وعبؤها ثقيل، وليست من الملك بسبيل، أبا حسن كيف يقود الأعمى الأعمى؟ أم كيف يداوي العليل العليل؟ تأمّل رحمك الله بعقلك مخرج هذا الكلام، فإن أمرنا صعب ثقيل، إنها الخليفة من قام مقام رسول الله في في أمته من بعده، فعال العائل، وبسط النائل، وشهد مشاهد المسلمين، وقام بمهمات الدين، وأمر بالمعروف بقوله، ونهي عن المنكر ولم يكن من أهله، فلسنا نعد نفوسنا بالمحال، ولا نمنيها الأماني الكاذبة، فإنا وإن كنا أبناء (٢) الرجل الذي شرع الشرائع، وسنَّ السنن، وأقام عمود الدين، فذلك لا يغنى عنا إن عصينا من عذاب ربنا شيئاً، فيضاعف (٢) على عاصينا العقاب، كما يضاعف لمطيعنا الثواب، ولم يفرق بيننا وبين جند اليمن إلا منعنا لهم عن ركوب المنكرات، وشرب المسكرات، وإلا فهم لأمرائهم قالون (٤)، وعليهم زارون (٥)، وإلينا مائلون، فإذا عزمت فانتخب أهل العفاف عن المعاصي، والورع عن المنكرات (٢)، واستقل واستطب وأبشر بفتح اليمن بين قطريه لو أوتيت بهائة فارس على هذه الصفة؛ لأنه تنضاف إليها دهماء العرب، والسواد الأعظم من الناس، ونحن في العدة التي يحققها لك الواصل فغيض عدونا منا أكبر من غيضنا منه، وفرع الأمر وأساسه، وعينه ورأسه إخلاص العمل لله سبحانه، وصدق النية فيه، وأفضل الملك ملك يتصل نعيمه بنعيم الآخرة، ويلبس صاحبه ثياب الدين الفاخرة، فأما ملك الدنيا فهو زائل، وظلها حائل، [وسنادها مائل)(٧)، كم واثق بها قد خدعته، ومطمئن إليها قد صرعته، وذي تاج فيها قد أكبته

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في السرة: أولاد.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: بل يضاعف.

<sup>(</sup>٤)قالون: تاركون.

<sup>(</sup>٥)زارون:

<sup>(</sup>٦) في السيرة: المسكرات.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين: زيادة في السيرة.

لليدين والفم، سلطانها دول، وصفوها كدر، ولا وروحي محمد وعلي صلوات الله عليها وعلى آلهما ما كان أسر (۱) من وصول كتابك إلينا، وحبسنا الرسول؛ لأنه أتى ونحن في محروس حصن (۲) ذمرمر، والحرب قائمة بيننا وبين عسكر اليمن، وإلى صدور الكتاب [لثلاث خلون من شوال من سنة إحدى وستمائة] (۱۳ هي باقية وهي سجال، ولنا فيها بحمد الله تعالى في أغلب الأحوال أكثر مما علينا، وانتظارنا لكم أو لما يأتي منكم وفق ذلك أو جنس ذلك انتظار الحبيب الغائب، والشقيق الآيب، فافعلوا من ذلك ما يوفقه الله سبحانه، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاهروا على الفساد](1)

وكتب عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاهروا على الفساد ومكنوا الغز من بلدتهم باختيارهم، وصاحت صوائحهم بطرد الأشراف وقتل خدامهم ومن انتسب إليهم كتاباً قال فيه:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين إلى كافة المكمين (٥) أحلاف المتبرئين من أو لاد النبيين.

سلام على من اتبع الهدى، وتجنب مسالك الردى، وعلم ﴿أَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْنَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْرَاهُ الْجَرَاءُ الأَوْفَى ﴾ [النجم: ٣٩-٤١].

أما بعد:

<sup>(</sup>١) في السيرة: أشر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) حصن: زيادة في السبرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٤) السيرة المنصورية ٢/ ٥٨٤\_٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) آل المكم وجيرانهم بأثافت.

وقد أردنا بهذا الكتاب استطلاع ما عندكم، ونعلم أحوالكم (١)، ونرجوا أن الله سبحانه لا يخذلنا ولا يضيعنا، وإن ضيعنا الناس فنحن ذرية نبيه المستضعفون في الأرض، المغلوبون على حقهم، وقد قال تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْتَعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَعِيثَةً وَتَحْمَلُهُمْ الدورَ وَتَحْمَلُهُمْ أَعِيثَةً مَا وَتَحْمَلُهُمْ الدورَ وَتَحْمَلُهُمْ الدورَ وَتَحْمَلُهُمُ الدورَ وَتَحْمَلُهُمُ الدورَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهُمْ مَا وَتَحْمَلُهُمُ الدورَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنهُمْ مَا صَادُوا يَحْدَرُونَ ﴾ [القصص: ٥، ٦].

<sup>(</sup>١) في السيرة: موعد.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: نعم الله.

<sup>(</sup>٣) وردت في السيرة: حاتم بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: ويحكم.

<sup>(</sup>٥) هل: سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: جوابكم.

### [رقعة كتاب إلى الأميرين شمس الدين وبدر الدين](١

ولما أتى كتاب من سنقر إلى الأميرين شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى بن يحيى بأنه قد تصدق عليها بصعدة وأعمالها بشرط نفي الإمام عليه السلام عنها كتبا إليه عليه السلام يعجبانه من ذلك ويستوردان رسمه في الجواب لسنقر، فكتب إليها أن يجيبا: إنا لا نتعدى أمر إمامنا فكيف نمنعه من بلاده، ونحن ولاة فيها عن أمره.

### وكتب إليهما رقعة أدرجها في جوابهما وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله

فإنه بلغنا أن صاحبك هجرك وأقصاك، فأقبل إلينا فلن يضيق عليك ما وسعنا.

قال: فقلت: وا مصيبتاه، انتهى بي الحال إلى أن طمع فيّ المشركون، فسجرت التنور وألقيت

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٧٩٤\_٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من السيرة.

الكتاب فيه، فقد انتهى الحال لقلة التشديد على المفسدين ممن يعتزي (١) إلى الشرف ومن يكون منهم إلى أن طمعوا في لبس الحق بالباطل، فأشاعوه في الآفاق، ونشروا الكتب ولا سيها سليهان بن القاضي، وابن الفاكهة، فإن رأيتم تدارك الدين بالغضب على المفسدين الذين منعنا من تأديبهم، وتحذير غيرهم بها ينزل بهم من ارتكاب مثل فعلهم خوف غضبكم وتضيق صدوركم.

فانظروا في ذلك نظراً يخلصكم عند الله عز وجل، ونسأل الله النجاة لنا ولكم وللمسلمين.

## [كتابه عليه السلام إلى الأميرين أيضاً](٢)

#### وكتب إليهما أيضاً فقال عليه السلام:

يحقق بحضرتهم (٣) النبوية أني لم أكتب ما في التذكرة، وأنا أجهل أن الجواب ما أتى ولكن أردت التذكير كما قال تعالى: ﴿وَدَكِرُ فَإِنَّ الدِّكِرَىٰ تَعْفَعُ الْمُوْمِينِينَ ﴾ [الدربات:٥٥]، وعلينا لله سبحانه حق، وعندنا منه عز وجل وعد.

فأما حقه فأن لا تلحقنا (٤) فيه لومة لائم، ولا نواد من حاد الله ورسوله ( الله وأما وعده لنا فأن يجعل العاقبة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يظهر ديننا على الدين كله.

فأما ما ذكر بدر الدين أيده الله من أنه  $V^{(0)}$  يقصد بكلامه ما يفهم من ظاهره، فهذا بخلاف ما الكل عليه من حمل الألفاظ على ما تحتمله لغة وعرفاً، والمعلوم من المفسدين أنهم يعوجون المستقيم  $V^{(1)}$  من الكلام فكيف ما يحتمل  $V^{(1)}$  مرادهم وإن المقصود  $V^{(1)}$  سواه، وليس كل هذا الحرص

<sup>(</sup>١) في السيرة: يعتري، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) السيرة المنصورية ج٢ ص٢٠٨-٨٠.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: نحقق لحضرتهما.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: لا تأخذنا.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: لم.

<sup>(</sup>٦) في السيرة: يعرفون المفسد.

<sup>(</sup>٧) في السيرة: ما لا يحتمل.

<sup>(</sup>٨) في السيرة: وإن كان.

والمكاتبة خوفاً على إنكار إمامتي؛ لأن تعبدي فيها منوط بعلمي فيها يجب عليّ، وظني فيها يجزيني فيها أظن غيره، ولو اجتمع الناس على أني الإمام فذلك فرضهم فيها يظهر، وإن علمت خلاف قولهم من حال نفسي لم يجز لي الرجوع إلى قولهم، ولا أجزاني<sup>(1)</sup> في تقليد الإمامة فيها بيني وبين ربي، ولو اجتمع أهل هذه البلاد علماؤهم وجهالهم على رفض الإمامة وأنا على يقين (من أمري) لم يضرني ذلك، وإنها مخافتنا على دينكم الذي ارتضاكم الله له وارتضاه لكم أن تهدم قواعده الفرقة، كما شيدت بنيانه الألفة، ولا بد من أحد أمرين: إما باشرتم أموركم بأنفسكم وشددتم في أمر الله عز وجل على القريب قبل التشديد على البعيد، فقد ادعينا عليكم أنا فعلنا هذا في جهتنا، فإن كان لا يثبت هذا الكلام لكوننا مدعين أنفذتم من أولياء الله قبلكم من يقبل قوله بأن يتفقد الأمور في جهتنا، إما ونحن عالمون أو غير عالمين وكان لا يأتي إليكم من هذه الجهات بأن يتفقد الأمور في جهتنا، إما ونحن عالمون أو غير عالمين وكان لا يأتي إليكم من هذه الجهات ألا من يأتي للمعونة في أمر الله فهذا يجب، وإما أن يقع الإجماع على من يرتضيه الجميع وكان الكل أعواناً على الحق.

وأما ما ذكراه أدام الله عزهما من التغريم بخلاف السنة، فلو اعتقدناه خلاف السنة لما أقررنا سليمان عليه، ولا حابيناه في حق الله لو كان يملك لنا الأرض، ولكن عندنا أن التغريم للجنود المحقة جائز وأنتها الشاهدان الصادقان لنا على أهل الحقل بأنا كتبنا إليهم وإلى أهل صعدة أن ترفعوا<sup>(1)</sup> ولا تخالطوا الظالمين، فخالفوا الأمر، وكانوا يداً ورجلاً لأعداء الله.

وأما الذمة ليربوع ومرثد<sup>(0)</sup> فلم يقع خلاف في ذمة كبار المسلمين وأمرائهم، فكيف وأنتم للدين قدوة ودعاة رشد، وأئمة هدى.

وأما أنه لم يفعل مثل هذا في دولة سيف الإسلام (طغتكين أيوب)(١) لعنه الله، فإن كان المراد

<sup>(</sup>١) في السيرة: ولا أحرى بي، قال المحقق في الهامش: في الأصل: (أحراني)، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين: زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: أعوانك.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يرفعوا.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: مريد.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين: سقط من السيرة.

أنه أكثر فلا يمتنع هذا وأن يدفع المحق أكثر مما يدفعه المبطل، والحديث هل يجوز التغريم أم لا يجوز؟ فأما الفعل فهذه (1) قهرة يربوع وقهرة مرثد (٢) فيا أوجبه شرع النبي بحكمكم أو حكم من تنصبونه على سليان بن موسى [فيا وجب] (٦) لم يقدر على الامتناع في روحه ولا عسكره، ولو كان في ألف فارس لم يمتنع منكم من صاحب العصا فيها نظن (٤)، وكتب الوالي صالح الذي عدلتموه (٥) متواترة في الثناء على المذكور في حسن السيرة، ووجه الحق وقاح لا يستحي من أحد، ولو وجب عليكم حق لحملناه دينا ومنعا لو تعبنا فيه وتلفت فيه نفوسنا نريد بذلك رضاكم، ولكن لا تعجلوا حتى تبينوا، ونحن نأمر سليان بها لزمه هان أو عسر لم يتأخر عنه، [ولكنه كتب إلينا بأنه سألهم شيئاً فكرهوه، وأخلوا مكانهم وضربته الرعية] (١)، وسأل الوالي عن خراب القهرة فأجازه، وعن مطالبته لأهل البلاد بها سألهم من الغرم فقلله وهونه في جنب (١) ما يلزمهم، وعندنا خطه بتصويب الفرق وتقليله، وسأله هل في خراب هذه القلعة منقود؟ فقال: لا منقود، وهي مغصوبة، ومرثد متمرد عن الحق (١) ويستحق الإهانة، فابحثوا من هذا ولا بد من أحد أمرين: إما مصاححة (١) سليان والوالي ومصادقتهها، وإما الشهود بينهها، فمن وجب عليه أمر لم نرحه منه.

وأما أولاد الهادي عليه السلام وكونهم في حصن تلمص بأمركم فلم تجروا إلا الصلاح، ولكن الظاهر على ألسنتهم خلاف ذلك، والكتب منتشرة عن سليمان بن القاضي خاصةً بأنا خالفنا على الإمام، وأنا لازمون للحصن للسلطان، فعل الله به وصنع، وأن البلاد بلاده، حتى قد طمعوا أعداء الله فيها وإن كانت محمية بجند الله عز وجل ونصره لأوليائه.

<sup>(</sup>١) في السيرة: في.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: مريد.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: يظن.

<sup>(</sup>٥) في السيرة: عذلتموه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين: سقط من الأصل، وهو في السيرة.

<sup>(</sup>٧) في السبرة: وهو يترقى جنب، لم يتبين المحقق الكلمة في المخطوطة وجاء بحاشية لا داعي لها.

<sup>(</sup>٨) في السرة: الحقوق.

<sup>(</sup>٩) في السيرة: إمضاء حجة.

وأما كهلان وسواهم من المعاندين، فالله تعالى يجعلهم تحت جران الحق إلى يـوم الـدين آلـة للمحقين (١)، فإن رفعوا رؤوسهم فنحن الـذين تعرفون، رجونا أن يـدمرهم الله تعالى بأيـدي المؤمنين، ولسنا إن شاء الله تعالى نعذر الياميين مما فعلوه فيها تقدم ومن قطع النخيل، ومما يلزمهم، فلا يعصمهم منا في ذلك عاصم، فليست المعرفة تنفع فينا من الحق، ولا الصحبة، ولا النسبة.

أهل الدرب الأسفل بشوابة قلعناهم وهم أنساب، وأهل أثافت كان أشد الناس لهم حرباً الحسن بن حمزة، وكذلك لو تجوَّر عندنا إنسان ما جورناه من الحق.

حريم القاضي نصر يترددن إلى بيوتنا بالكبار والصغار حتى مات لعنه الله عز وجل، ونهضت عجوزه الكافرة إلى ذمرمر، ودخلت إلى امرأتي، وهم يظنون أن حب النساء ينسينا حب الله سبحانه، فأمرنا إليها إن أقرت تلك الملعونة كان حد ما بيننا(٢)؛ لأنا خشينا أن تعلمها المذهب فتجورت بالسلطان سالم بن علي، فكان من أمره ما علمتموه، فلم يتأخر عن أمر الله.

وهذه الحكايات نريد بها تحقيق ما غاب عنكم مما يعلمه الله سبحانه ويعلمه الدهماء من أهل جهتنا هذه، وقد علم الله تعالى اشتياقنا إلى لقائكم (٣)، ولكن بقينا في أمر لا يعلمه إلا الله تعالى، العدو قريب الدار، كثير الأنصار، وذمتهم كلا(٤) ذمة، كنا على النهوض على وجه المبادرة، فلما عزمنا جاء العلم بتجهيزهم عسكراً عظيماً، وإنهم أظهروا إرادة نقض الصلح وقصد بلادنا، فلم نر إلا التوقف، فإن طلبوا الحرب حاكمناهم إلى الله عز وجل، ورجونا أن يحكم لنا عليهم [وقد طولنا](٥) فلا تنقدوا وتعلموا أنا حيث يسركم فيها يرضي الله تعالى ويرضيكم فيها صعب وهان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) في السيرة: آله المحقين، قال المحقق: واضح أن هناك بعض الكلمات سقطت من النص قبل كلمة آله. وقد توهم ذلك، والصحيح ما أثبتناه عن الأصل.

<sup>(</sup>٢) في السيرة: كان حذماً بيننا، ومن المحقق الحذم: القطع.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: لقياكم.

<sup>(</sup>٤) في السيرة: بلا، وقال المحقق في الأصل: (كلا). قلنا: وهو الصحيح فلم استبدلت بلا.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل.

### [كتابه عليه السلام إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر]

وكتب عليه السلام كتاباً إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر وقد ولى الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم بلادهم وما يليها من المغارب:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

يا معشر البدو والحضر من قبائل عذر، فإن لكسم سوابق محبة في الدولة النبوية، والكلمة الباركة الزكية، فعددتم بذلك من السابقين، وقد متم في ذكر مفاخر المسلمين، وقد وصل منكم من وصل إلينا، ودعونا الغائب والحاضر، وقد اخترنا لكم ولم نأل جهداً أن وليناكم أفضل من قدرنا عليه من أهل الحق بعد أن بلونا سيرته، واختبرنا سريرته، وهو الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم، فأطيعوا أمره، وانقادوا لحكمه، وامتثلوا مراسمه، واعلموا أن ما أخرجتم من قليل أو كثير لا يضيع لكم عند الله؛ لأنه يقبل الصدقات ويعفو عن السيئات، فكونوا عند الظن بكم، وليعرف عاقلكم جاهلكم، وليقرع حليمكم سفيهكم، واستظلوا بظل الله عز وجل الذي لا يضحى من استظل به، واستنزلوا البركة بحسن الطاعة، وفروا إلى الله منه، واعلموا أنكم بعينه، وأن الشعاب لا تنجيكم من سطوته، والجبال لا تحصنكم من بأسه، ولا تنسوا حقه فينساكم من فضله، وأنه سبحانه يذكر من ذكره، ويجازي من شكره، فأخلصوا النية له، فها تفعلوا من خير فهو لكم، وله وقت وبه شهيد، فأحبوا الله لنعمه، وأحبوا جدنا على المه، وأحبونا لحبه الله، وأحبونا لحبه الكم، وله وقت وبه شهيد، فأحبوا الله لنعمه، وأحبوا جدنا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

<sup>(</sup>١) السيرة المنصورية ٢/ ٨٢٢ـ٨٢٤.

## [كتابه عليه السلام إلى الأشراف باليمن ممن هو بين ظهراني المطرفية]

وكتب عليه السلام عن رأي الأميرين السيدين الداعيين إلى الله يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى إلى الأشراف باليمن ممن هو بين ظهراني المطرفية ووضعا على الكتاب خطهما فقالا:

من عبدي الله داعيي أمير المؤمنين يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليه السلام:

> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فإنكم من نصاب شريف، ونبت رفيع، وقد شتتكم جور الظالمين، وعدوان الجبارين، تحت كل كوكب، وحملكم على أوعر مركب، وقد نجمت في الدين نواجم، وهجمت على الإسلام هواجم، من أهمها وأطمها كفر المطرفية المبرز على كفر سائر البرية، وقد صرتم بين أظهرهم حلولا، وفي أوساطهم نزولا، والتبس علينا الحال فيكم، وارتاب كثير من المبطلين بسببكم، ولبست هذه الفرقة النضالة على كثير من العوام لأجلكم، وأوهموهم اعتقادكم لكفرهم، وانقيادكم لأمرهم، وقد ظهر الحق وعلت كلمته، ولاح فجره، واتضح أمره، بقيام قائم آل الرسول، الداعي إلى الحق، والآمر بالإيهان والصدق، وهذا أمر قد طلب منا، وكرر أسفارا علينا، وجاءت كتب المطرفية وغيرها من منتحلي الإسلام، والمحققين مطردة، ورسلهم متواترة، مراراً يطلبون القيام منا، ويَعِدُون النصرة لنا، وبذل الأرواح والأموال بين أيدينا، فلها رأينا الرخصة في يطلبون القيام منا، ويَعِدُون النصرة لنا، وبذل الأرواح والأموال بين أيدينا، ولا حب الرئاسة والملك الموقوف، والعذر عند الله سبحانه في الإمساك، لم يستفزنا طلب الدنيا، ولا حب الرئاسة والملك

بعد أن بذلت لنا الملوك ممالكها، وعرضت ذخائر كنوزها، فأعرضنا عن ذلك إعراض الزاهدين في الدنيا، الرافضين لها، التاركين لزخارفها، فلو أردنا الرئاسة في هذه الدنيا لأدركنا الأمر بغير واسطة، فلها تعين الفرض علينا بدعاء القائم بعد إبلاغنا العذر، واجتهادنا في سقوط فرض هذا الأمر لا زهداً في الحق، ولا رغبة عن الدين والصدق، بل لعلمنا بعظم الأمر وما يتعلق به من الامتحان والضر، فلم نجد لنا من الحق معدلا، ولم نلق إلى الإخلاد إلى السكون معولا، ولا رأينا رخصة في الوقوف إلا بالخروج عها جاء به محمد وسائر أثمة الهدى من ذريته الطاهرة عليهم السلام فبايعنا على بصيرة، وانقدنا عن برهان بعد تكرير السؤال والامتحان، وقمنا وقعدنا، وهببنا وركدنا، وانحدرنا وأصعدنا في طاعة إمامنا، ورضى ربنا، متعرضين لموارد الحهام، وقود اللهام إلى اللهام ألى الاستظهار بطراً، ولا يحدث فينا غلبة الظالمين انكسارا، على منهاج السلف الصالح يجري آخرنا على سنن سبيل أولنا حتى نلقى الله سبحانه على عهده، منهاج السلف الصالح يجري آخرنا على سنن سبيل أولنا حتى نلقى الله سبحانه على عهده، وجدًنا صلى الله عليه منفذين وصيته، حافظين له في أمته، مؤدين لأمانته.

ولما جرى من الإمام عليه السلام ما جرى من أحكام الله سبحانه على المطرفية المرتدة، وصلنا كتابه يذاكرنا في أمركم، ويأمرنا بنصيحتكم، فتعين علينا فرض ذلك، فإن كنتم منا وإلينا نسبا ومذهبا رجعتم إلى دين آبائكم ومذاهب سلفكم، وطهرتم أنفسكم من دنس الشرك وريب الشك، وذلك هو الظن بكم، واللاثق بطريقة أسلافكم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، وإن تماديتم على الضلال وجريتم في ميادين المحال ضررتم أنفسكم، وهدمتم شرفكم، وجرى حكم الله سبحانه فيكم بها يجري به الحكم على أهل الردة، ولم يبق لكم الانتساب إلى النصاب الشريف عدة، ولا ينقص عنكم من أناشيط الكفرة عقدة، قال تعالى: ﴿أَكُمُّ الرَّحُمُ عَنَرٌ مِنْ أَوْلَعِكُمْ أَمْ لَكُمْ مَرَاءً في الرُّهُ و القمر: ٣٤]، وقد ملك رسول الله عمه العباس رضي الله عنه بالأسر وأطلقه بالفداء، فانظروا لأنفسكم ولا يغركم غارٌ من أحزاب الشيطان المتسمين بالتشيع، المنتسبين إلى العترة، فإنهم في دعواهم على غير يقين، وقد خرجوا بإنكارهم حكم الله سبحانه في

<sup>(</sup>١) اللهام: الجيش العظيم.

خلقه من دائرة المسلمين، وانخرطوا في سلك المرتدين المجرمين، وذلك أنهم أنكروا وجود كلام الله سبحانه ويقاه بين أظهرنا، وأنكروا تدبير الله سبحانه لخلقه، وحكمته في زيادته ونقصه، وأضافوا الحياة والموت إلى غير أمره، وإنها جعلوا ذلك بإحالات الأجسام، وتأثيرات الطبائع جرياً على مذهب الطبائعية والمعطلة والثنوية، وهذا مخالف لديننا ودين آبائنا عليهم السلام إذ من دأبهم تعطيل دين المبطلين، وإذهاب قول المعطلين، ومنابذة الكافرين، ومباينة الفاسقين، وقد صرتم في تلك الجهة وأموركم علينا مهمة، لا نحن نتمكن من دفع يد الحق عنكم، ولا رفع سوطها منكم، ولا نفوسنا تسمح بترككم، تجري عليكم أحكام الله سبحانه كها تجري على الكافرين، وأنتم من عترة النبي الأمين، وذرية الأئمة الطاهرين، فتكون لكم بذلك شبهة باليهود المعطلين، والنصارى المتأولين، فإنهم ذرية النبيين، وعباد الله الصالحين، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، وطرأ عليهم الرق والإهانة بعد العز والجلالة، وما ربك بظلام للعبيد، فانظروا في أنفسكم، واحفظوا لنا منصبكم ولا نؤتى في الإهانة من قبلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## [كتابه عليه السلام إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن]

وكتب عليه السلام أيضاً إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن عن رأي السيدين الداعيين إلى الله يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى ووضعا خطهها على الكتاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد الأمين وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد:

يا معشر المسلمين بأقطار اليمن، فإنا أهل البيت الذين فرض الله عليكم طاعتهم وولايتهم، وأمركم بمسالمتهم والرجوع إليهم، فقال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَمْلُ الدِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ

تَعْلَمُونَ ﴾ [النعل: ٤٣]، فنحن أهل الذكر، ومهبط الوحي، وولاة الأمر، وقد عرفتم إقبال الناس إلينا، وطلبهم للقيام منا، وبذلهم نفوسهم وأموالهم بين أيدينا، فلم رأينا الرخصة في الوقوف أمسكنا، ولم تشرئب إلى الدنيا نفوسنا، ولا ترغب في حطامها قلوبنا.

فلم دعا الإمام الأجل المنصور بالله عز وجل، أمير المؤمنين، القائم بفرض رب العالمين، عبد الله بن حزة بن سليمان بن رسول الله على طلبنا لنفوسنا العذر، وللأمة في التخلف عنـه لما نعلـم مـن مـشقة الجهاد، وتعب التجرد لحرب أرباب العناد، إلى أن بلغنا الغاية القصوى في السؤال والاستقصاء، فوجدنا الضالة التي أضللناها، والبغية التي طلبناها، ورأينا فرضاً لا يسع المسلمين تركه، ولا يحل إهماله، فقمنا على كبر من السن، وضعف من الجسم، وقلة من الأعوان، ودعونا إليه في الشرف والعرب، وجاهدنا في البعد والقرب، وعادينا الأقارب والأولياء، ووالينا الأباعد والأعداء، طلبا لرضي الله عز وجل، ومنابذة عن دينه الذي ارتضاه لجدنا محمد الله والطبيين من ذريته، ونحن كل يوم نزداد في إمامنا بصيرة، وفي الحق يقينا كلما سمعنا هايعةً طرنا إليها، كما علم الخاص والعام، صمدنا بنجران وبـلاد يـام، فخربنـا المعاقل، وهدمنا المنازل، وشردنا الطغام من مراتع النعام، ثم قصدنا الجوف بالجنود المنصورة المشهورة، فهدمنا ذروته ودوره، ثم كان من الغز ما علمتم في صعدة، فجاءنا أمر الإمام عليه السلام بالقيام عليهم، فلم ندع في ذلك جهداً، ولم نأل إمامنا نصحاً فنزلنا إلى الحقل على جندٍ من الخيل فتدانت صفيف، طالبين لإحدى الحسنيين، فكان ما علمتم، ونحن على بصيرة من أمرنا، ووثيقة من ديننا، ثم قد كان من هذه الفرقة المطرفية المرتدة الطبعية ما علمتم من الإقبال إلى إمامنا عليه السلام بالبيعة بعد ابتسام فجره، وظهور أمره، وعقد الفضلاء من آل محمد سلام الله عليه وعليهم وأتباعهم من فقهاء أشياعهم لـ بالإمامة، وتسليم البيعة، فقبلهم وقربهم وأدناهم وقبض بيعتهم وتولاهم، وظن الكافة منه عليه السلام ومنا أنهم قد وافقوا وبايعوا عترة نبيهم عليه وعليهم السلام في الاعتقاد وطابقوا، فلما طال عليهم الأمـد ظهر نفاقهم، وبان شقاقهم، واتضح فساد اعتقادهم، بها نجم من عنادهم، فرفضوا الإمام السابق بنكث بيعته، وكذبوا النبي الصادق صلى الله عليه وآله الطيبين من عترته في إخباره لنا بأن هذا القرآن الموجـود بين أظهرنا حجة لنا وعلينا كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله، دون أن يكون كلاماً لـه ولا لغيره من المتكلمين، وردوا صريح آيات القرآن المبين، وجحدوا حكمة رب العالمين في زيادة خلقه ونقصانه، ومحو

ما شاء من تدبير أمره وإثباته، وجعلوا نزول الأمطار، ونمو الثار، وتقسيم الأرزاق، وعوارض الأسقام، وبوادر الحمام مضافاً إلى إحالات العالم وتأثيرات الطبائع، ونفوا ذلك عن الحكيم الصانع، فشابهوا الطبعية والمعطلة والثنوية، والدهرية، والمجسمة في نفي هذه الحوادث عن الله عز وجل، وأشبهوا اليهود والنصاري في إنكار أن يكون هذا القرآن كـلام الله سبحانه، فبانـت ردتهـم، وظهـرت زيدتهم، وبلغنا لما أجرى إمامنا عليه السلام عليهم من الأحكام بالقتل لمن وجد منهم في غير ذمة ولا جوار في دار الإسلام، وفي جواز قتلهم وقتل مقاتليهم إن كانت لهم شوكة، وهـذا رأينـا ومـذهبنا وهـو الصحيح من مذهب آبائنا عليهم السلام فإن علمنا أو غلب في ظننا توبة أحد منهم فتوبته مقبولة، ومن تاب عند مفاجأة القدرة فقد كنا علمنا منهم وقت المخالطة أن الكذب لدفع الضرر وقوة المذهب واجب، فلا تقبل توبة تائب منهم والحال هذه، فاعلموا ذلك معشر المسلمين، واعلموا أنا لولا حقنا من الله تعالى في نصيحتكم والبيان لكم ما كتبنا إليكم هذا الكتاب لما قد تحققنا من جفوة هذه الأمة لهذه العترة، فقد علم قرب من قرب منا إلى حصن ثلا، في اشافهه أكثر من كان يظهر الرغبة، ولا سأله من وجب عليه أن يرد الأمر إليه، ولكن ذلك لمنعنا من تجديد مخاطبتكم، وتكرير مطالبتكم في نفوسكم من عذاب الله سبحانه وتمسككم بعترة رسول الله في وإنفاذكم لأمر الله سبحانه، وقد أفتيناكم بما أفتى بـ إمامنا عليه السلام من تحريم أمانهم، والذمة عليهم، وتسليم شيء من الواجبات إليهم، وأبحنا قتلهم وسلبهم ودمهم، وذلك حكم الله سبحانه فيهم وفيمن كان منهم، فإن أرادوا المناظرة أو المراجعة ليتضبح للناس عذرهم في خذلان الإمام والرجوع إلى الحق بالبرهان، وكانت عليهم المخافة كنا نـأمر بعـض أولادنا يصل إلى طرف بلادنا ونأمر من وصل منهم لذلك لقطع عللهم، فإن فعلوا ذلك فذلك هـو المراد، وإن كرهوا فالحكم فيهم ما ذكرناه، فما تمكنا منه فيهم أمضيناه، وما تمكن منه مو لانا عليه السلام أمضاه، فليست حميتنا عليهم تكون بآكد من حميتنا على ولد الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام فلما قتلـه الحق قلنا أبعده الله، ولو قدرنا عليه لقتلناه، فتفهموا ذلك معشر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

### [كتابه عليه السلام إلى الأمير صفي الدين]

وأملى عليه السلام كلاماً في آخر كتاب كتبه للأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم جواباً لوردسار عن كتاب كتبه إلى الإمام عليه فيه سب وأذى فكره، الإمام إجابته، قال فيه:

وقِفْ على كتابه إلى مولانا عليه السلام وما ذكر من أن الأحوال معه غير مستقيمة، ومبنى الأمر على طريقة وخيمة، ولم نعلم من الإمام عليه السلام أمراً يوجب أن يكتب إليه فيه بمثل ذلك، بل قد جرت النصيحة على أحسن معانيها، وارتقت إلى أعلى صياصيها(١)، وتمحضت نهاية التمحيض والإخلاص، وانقادت لحكم القصاص، فلم يحل عقدة بعد إحكامها، ولا حاول نقض تمامها، ولا تعرض للأمير في مكروه، ولا ساقه في وجه من الوجوه، بل سلك معه سبيل الإنصاف، ولم يقصد طرق الشقاق والخلاف، التزاماً بحكم الإيهان، ومحاذرة من نقض الأيهان، والكل على ذلك لا يحول ولا يزول، ولا يميل بنجم المصافاة إلى الأفول، ولا يحسن من الأمير أن يواتر كتبه بمثل هذا الحال، ولا ينطق بها يرد في كتبه من الرفث والجدال، ويرعى حرمة هذا البيت الشريف، وإن لم يخف منه سطوة، ولم يخش من حسام عزمه نبوّة، فجميع ملوك الدنيا وإن عظمت ممالكهم، واتسعت مسالكهم ترعى حرمة هذا النصاب، وتعلم أن من انتقصه في عقله مصاب؛ إذ الراعي لحرمته راع لحرمة محمد في أهله ويتعرض من الله سبحانه لجد العذاب دون هزله، فمن ظلمهم حقهم فقد ظلم محمداً في أهله ويتعرض من الله سبحانه للهد العذاب دون هزله، فمن ظلمهم حقهم فقد ظلم محمداً في أهره، وتولى إثمه وكبره، قال في آل حم تعالى رباً: ﴿ قُلُ لا المَالَّمُ عَلَمْهِ المَّمْ اللهُ المَودَة في القُرْمَى الشوى: ١٢.

واعلم أنك إن عظمت رسول الله وإن عظم سلطانك وعلا شأنك، فإنها تعظم نفسك، وتشرف منصبك وجنسك، وتزداد بذلك قرباً إلى ربك، وغلبا في حربك، وقد صارت الكتب تأتي بخلاف المعتاد منك، فإما أن تكون أمرت فلا يحسن من مثلك الأمر بمثل ذلك، وإما أن يكون بغير أمرك فذلك لا يظن بمن اتصل بحبل من حبالك.

واعملم أن خلفاء بني العباس رضي الله عنه كانوا يكاتبون بعض من كان منا في سجونهم بما

<sup>(</sup>١) صياصيها: حصونها وقلاعها.

هو أكثر مناصفة من كتبك إلى مولانا عليه السلام.

وأما ما ذكرت من عيال عامر وما فعلوه في مملوك أستاذ دارك وأخذهم فرسه في له في ذلك سر ولا جهر، ولا نهي ولا أمر، والله بذلك من الشاهدين، وكيف يستجيز ذلك ويستحسنه من له أدنى مسكة من الدين، والله عز من قائل يقول: ﴿ نَا أَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِالمُتُودِ ﴾ [الماسدة: ١]، وهؤلاء القوم الجناة ممن شعب (١) على الإمام في بلاده، فيا منعه من السطوة عليهم إلا كونهم في جهتك، ومن يوم أحدثوا الحادث ما وطنوا لنا بلاداً، ولا نرضيهم ولا هم أهل أن يُرتضوا ولا يُدنوا لغدرهم ومكرهم، وقد أخذوا إليك بالجناب أغنامهم، وربط منهم من ربط، فلم نخاطبه بكلمة واحدة، لأنهم ليسوا من الإمام بسبيل ولا ينفذ في رد الجواب من الإمام، فأنت تعلم أنه لا تنكير من رد جواب خادم لك، ولكن الكتب قد صارت تأتي على وجه لا يحسن أن يجيب عنه لما ضمت من الأذية والاستخفاف، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى وردسار رداً على كتاب أتى منه](١)

وكتب عليه السلام جواباً عن كتاب أتى من وردسار فيه بعض الغلظة والجفاء، فقال عليه السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم

﴿ وَإِذَا أَرَدُتَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تَسْمِدًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

أما بعد: فقد جاءنا (٣) كتابك ينطق بلسان الاغترار، ويملي عن قلب العتو والاستكبار،

<sup>(</sup>١) شعب: صدع وفرَّق.

<sup>(</sup>٢) السيرة المنصورية ج٢/ ٩٤٠-٩٤٢.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: جاء.

وذكرت أن كتابنا ورد إليك بنون العظمة، والعظمة لله سبحانه، وله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونحن أولاد محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الذين أوجب الله تعالى على الأمة تعظيمهم، ورد الأمور إليهم، وأنكرت الخطاب بالكاف، وذلك مخاطبة الأشراف، وليس على المخاطب به منقود، ولا على المُخَاطب به (1) غضاضة.

وأما قولك: إنك نصير الدولة العباسية، فهي قمينة أن تكون ناصرها أنت وأشباهك ممن جحد حق ذرية الرسول الأمين، ووطد قواعد ملك الظالمين، ولعمري إن إمامة بني العباس أهون عليك مركبا، وأسهل لك مطلبا؛ لأنها إمامة ميدانها رحيب، ولكل عاص فيها نصيب، ولاتها وحماتها وكفاتها ورعاتها (\*) شربة الخمور، وركبة الشرور، وولاة الظلم والفجور، مؤسسة على الغدر والعدوان، والمكر (\*) والطغيان.

فأما تأجيجك لنارها فإن على الله إخادها، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا تَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ١٤].

وأما ما ذكرت من الخيل والجال، فها كان عندنا لك فها له ضبط، ولا منا فيه لي الا أن يكون بأمر نلزمك تأديته، وتعرف بأنك ما عذرت فيه، فيكون منا الوفاء، ويتولى كل منا ومنك ما تولى، وقد قبلنا ردك، وصمدنا صمدك، مستعينين بالله تعالى على حربك، طالبين رضاه في جهادك وجهاد حزبك ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِمِنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُعَلِّبُونَ ﴾ [النعراء:٢٢٧].

وأما ما ذكرت من الصحابة رضي الله عنهم فنحن أعرف الناس بحقهم، وأولاهم بحفظهم؛ لأنهم صحابة جدنا في فليس لك بيننا وبينهم مدخل، فاعرف موضع قدمك قبل المسير، واقبل قول الناصح المشير، والسلام.

<sup>(</sup>١) به، زيادة في السيرة.

<sup>(</sup>٢) سقط من السيرة.

<sup>(</sup>٣) في السيرة: والمنكر.

<sup>(</sup>٤) الليّ: المطل، والليَّ: الجحود (هامش في السيرة عن لسان العرب).

<sup>(</sup>٥) في السيرة: ويعرف أنك.

# [كتابه عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان رداً على كتاب ورد إليه منهم]

وكتب عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلمان جواباً عن كتاب ورد إليه منهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله

إلى كافة الإخوان من أهل الجيلان وديلمان ومن يتصل بهم من تلك البلدان:

الحمد لله الذي إلهام الحمد منه منة، والأمر به عطية ومنحة، ومضاعفة الشواب عليه فضلاً وكرما، عمّ بريته بإحسانه، وغمرهم بجوده وامتنانه، لم تمنعه إساءة المسيئين من إفاضة عوارف الفضل عليهم، ولا كافأ شكر الشاكرين قدر أياديه إليهم، فالكل في بحر أياديه عُوَّم، والجميع عن شكر عوارفه لهاة تُوَّم، فلم يمنعه ذلك من إعادة ما أبدى، ورد ما أسدى، وصلى الله على المصطفى من شجرة النبوة الإبراهيمية، وثمرة الطهارة الإسماعيلية، النبي المعصوم، المبرأ من الوصوم، المصور نوراً سهاوياً قبل أن يكون جسها أرضيا، والممثل شبحاً قدسانياً قبل أن يتمثل بشراً سويا، وعلى وصيه ووليه وقاضي دينه، ومنجز وعده، والكاشف الكرب من وجهه، سيف دولته القاضب، ونجم نحلته الثاقب، وليث دعوته الواثب، على بن أبي طالب، وعلى الطاهرة المطهرة، خلاصة الصفوة، وثمرة الشجرة، الدرة الثمينة، والجوهرة المكنونة، فاطمة الأمينة، وعلى ولديها الطاهرين، الزكيين، العالمين الوليين، الهاديين المهديين، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى الطاهرين، الزكيين، العالمين الوليين، الهاديين المهديين، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى الما المختصين بشرف الولادة، والحائزين بها فضلاً كبيراً، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، حماة سرح الدين، ورعاة الشرع المبين، المنتجبين لمنصب الإمامة، المؤهلين وطهرهم تطهيراً، حماة سرح الدين، ورعاة الشرع المبين، المنتجبين لمنصب الإمامة، المؤهلين للزعامة العامة، من ابتداء التكليف الحنيفي إلى انقطاعه بظهور القيامة، وسلم وكرم.

أما بعد:

فإن كتاب إخواننا الفضلاء، الكفاة النبلاء، من السادة والعلماء والفقهاء، والحكماء والتلامذة الحلماء، والتابعين الكرماء، وصل إلينا إلى أرض اليمن، إلى المستقر النبوي بمحروس حقل حماه الله تعالى مرجعنا من ثلا كلأه الله، ونحن مجهزون للجنود المنصورة إن شاء الله تعالى لحرب الناكثين والمارقين بحجة، قوّى الله كلمة الصالحين فيها وأظهرها على أعاديها، وذلك بغدرته هدنة بيننا وبين جنود العباسية المسودة ومن شايعها من المردة، فرمَّت قبل استحكام رمِّها، وقضى أسها الواهي بوشيك هدمها؛ لأنهم كها حكى الله سبحانه في إخوانهم: ﴿لاَ يَرْقُدُونَ فِي مُوْمِنِ إِلاَّ وَلاَ يَرْقُدُونَ إِي اللهُ وَلَي يَرْقُدُونَ إِي اللهُ وَلَم عساكر غذولة إلى نواحي حضور ويناع، وهي حصون ونخاليف في مغارب صنعاء كنا غلبناهم عليها، فجددوا العزم على تجديد القراع، فتوكلنا على الله وأرقلنا للمصاع، ونحن باعثون إليه الأمداد متواترة، والجنود المنصورة متقاطرة، ومن الله سبحانه نستمد المعونة على الطائفتين في كيلا متواترة، والجنود المنصورة متقاطرة، ومن الله سبحانه نستمد المعونة على الطائفتين في كيلا أهداك، فلقد وجدنا ريح يوسف من ريّاك، إن الضالة لواسطة عقد ثمين، أضاعها ربها منذ حين، فطلنا نجيل الأفكار في ميادين لفظه، ونجني الأزهار من أغصان وعظه، ونتفنن في ظلال أفنان فنونه، ونستنشق الروح والريحان من نفحات ثهار غصونه.

هذا وإن كان فيه من المؤلمات ما ألجأنا إلى تلقي الكلمات مما تقرر وتكرر من شكاية ظهور الفرق الضالة من الملاحدة والمزدكية والمشبهة المرتدة الغوية على الطوائف العدلية، والعصائب الموحدة الزيدية، فإلى الله المفزع والمآب، ومنه نرجو كشف هذا العذاب، فها أشبه الحال على ما تقرر في الصورة المحكية بحال الإسرائيلية مع القبطية، وما فعلوه من تعبيد الجلة، وذبح الذرية، فالله المستعان وعليه التكلان.

ألا فليفزع الإخوان رحمهم الله إلى ما أمرهم به الرحمن، فهو الرحيم الودود لأهل الإيهان، من نصرهم لله سبحانه لينصرهم، وذكرهم إياه تعالى ليذكرهم، قال تعالى: ﴿إِنْ تَعَصُرُوا اللَّهَ نَصَرُ حَمُمْ وَيُعَمِّمُ إِلَى مَعَالَى اللَّهَ لَعَوى اللَّهُ مَنْ يَعَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَوى عَرِيرٌ ﴾ [عمد:٧]، وقال سبحانه: ﴿وَلَهَ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَعَصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَوى عَرِيرٌ ﴾ [اطح: ١٠]، وقوله الحق، ووعده الصدق.

وأصل الهزائم ضعف العزائم، وما ضل قوم هداهم القرآن، ولا فض جمع حشوه الإيمان، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى حِجَارَةٍ تُعجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيم ٥ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنعُمْ تَعْلَمُونَ ن يَعْفِرْ لَكُمْ دُتُوبَكُمْ وَيُنْحِلَّكُمْ حَتَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَتْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَنْن ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَطْمِمُ ۞ وَأَحْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَعْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِدِينَ ۞ يَاأَيُّهَا الَّدِينَ أَمَثُوا كُودوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ تَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَاعِفَةٌ مِنْ بَيِي إِسْرَاهِلَ وَكَفَرَتْ طَاعِفَةٌ فَأَيَّدْتَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصَّبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٠-١٤]، وكذلك تكون الحال لكم إن شاء الله تعالى إن اجتمعتم على أمر الله، والجهاد رحمكم الله عماد الدين وسنامه، وحبل الدين ونظامه، وهو أسه وتمامه، وبه علت مناره وأعلامه، وقامت صلاته وزكاته وحجه وصيامه، ونفذت أحكامه، وحققت أعلامه، وجرت أقلامه، ومدارُّه على حملة السلاح وأرباب الصلاح، وليس بضال من تاب واهتدى، وأناب واقتدى، ﴿كَذَلِكَ كُنعُمْ مِنْ قَمَّلُ مَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [انساء: ٩٤]، فاصر فوا معشر العلماء رحمكم الله العناية إلى وعظ أمرائكم وملوككم، ومحل الرئاسة في أوطانكم وبلدانكم، وانصحوهم نصيحة تستوي فيها ألسنتكم وقلوبكم، وسركم وإعلانكم، هذا بعد خلوص أمركم، وتمييز صفركم من تبركم، فإنها أتيت العامة من الخاصة، هذا مرخص في الفتوي، وهذا يحكم بها يهوي، وهذا ينهي عما يفعل، وهذا يقول ما لا يعمل، فهي لا تصلح أرشدكم الله على هذا، وأنتم على ما تقضى به صورة الحال ثلاث مراتب: السادة، والعلماء، والأتباع، والجرم متفاضل على هذه الأنواع.

أما السادة من الزيدية فهم المستحفظون في البرية، المضاعف عليهم ثواب الطاعة وعقاب المعصية، لكون ذلك كله في بيوت مرفوعة، طاهرة زكية، فكبرت الحسنة وعظمت الخطية.

وأما العلماء، فهم ورثة الأنبياء، وفي الآخرة من الشهداء، وقد أخذ عليهم ميشاق الكتاب، وأمروا بترك الكتمان، فقال تعالى: ﴿وَإِذَ أَحَدَ اللَّهُ مِيعَاقَ الَّذِينَ أُودُوا الْكِعَابَ لَعُمَيِّنُتَهُ لِلتَّاسِ وَلاَ تَكْعُمُونَ مَا أَدَرُلْنَا مِنَ الْمَهِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ تَكْعُمُونَ مَا أَدَرُلْنَا مِنَ الْمَهِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ

بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَعِكَ يَلْمَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْمَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ حَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَعِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ [القِقة:١٥٩،١٦٠]، فإذا كتم العلاء علمهم أو قبلوا الرشوة في حكمهم تجرأت عليهم الرعية، وسقطت هيبتهم من قلوب البرية، وحاق بهم الذنب، وغضب عليهم الرب، كما قال، ولعنهم وأنزل بهم أصناف النكال.

وأما الأتباع فهم أهون الطوائف جرما، وأخفها إثها، وإن كان النظر عليهم واجبا، والفرض لازبا؛ لأن الله تعالى قد نعى على الأتباع أفعالهم وقبح أعالهم فقال: ﴿إِذْ تَمَرَّا الَّدِينَ الْحُيعُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَابُ ﴾ [القرة: ١٦٦] لما اتبعوا المتبوع بغير بصيرة، صاروا لذلك مصيره.

فإذا استقام عودكم، وذكا وقودكم، التفتم بعد ذلك لإصلاح الأمراء، وأفاضل الكبراء، فأما العوام فهم تبع للفريقين من رؤساء أهل الدين والدنيا، سيقة كل سائق، وتباع كل ناعق، يكثر صلاحهم بصلاح الخاصة وفسادهم بفسادها، فإن طلبت تقويمهم باعوجاجها فذلك مستحيل. فكيف يقوم الظل والعود أعوج

فإن صلحت لكم أمراؤكم ضربتم البعوث على جميع بلدانكم أعداداً معلومة، وصممتم قواضبكم، وقصدتم بلاد العدو ناحية ناحية، ولم تشرعوا في كل جهة فتشغر عليكم الثغور، ويدهمكم الجمهور، فالناس إلى الباطل أعجل وعن الحق أميل، والباطل عليهم أخف والحق أثقل.

وقد ساءنا ما حدث في ديلهان، وهي المحروسة عن الطوفان، ومنشأ العدل والإحسان، كان دينها أخلص الأديان، وفرسانها أثبت الفرسان، وشجعانها أصبر الشجعان، أين أمثال (مير قالول) و(ليلى بن النعهان)، و(قوهيان) و(سهلان) و(شهفير) و(روهرون) و(بهرام)، ليوث الصدام، و(حسومة بن أومكن)، و(يزدفول) و(شيراسفار) و(السربويه) و(هوذباذ) ليوث الطراد، وغيوث ألسنة الجهاد، حماة ديلهان وفتيان جيلان، وصناديد اللاهجان، الذين اقتبسوا نورهم من مشكاة الإيهان، وتحلوا بالبر والإحسان، وأخذوا الهداية عن ذرية رسول الحي القيوم، ولم يجعلوا أصل اعتقادهم بياع الثوم، كها فعل الديتنورة الذين بباب النهر المعروف باستاذرود، والحديث ذو شجون، وفيه جد ومجون.

فأعلمونا هل بقي أمر المسودة من خلفه مستقرا على تخومه؟ أم قد طرى (١) على ما خلفه من بلادكم؟ فأعلمونا بغاية هجومه، فلنرجع إلى ذكر أولئك الأفاضل الذين ذكرنا منهم القليل ممن عرفنا، ومن جهلنا أكثر، لتحرك تلك النفوس الأبية على الاقتداء واقتباس أنوار الهدى.

ف ايك من خير أتوه فإنها توارث آباء آبائهم قبل وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخلل

فهم جزاهم الله عنا خيرا، وبارك لنا في أسلافهم، ولهم في نفوسهم، الذين هزموا ليوث الضلالة في مقام بعد مقام، ونقضوا صفوف الجهالة قياماً بعد قيام، وجرعوا آل طاهر وآل سامان كؤوس الذل والنكال، والخزي والوبال، وأوردوهم الحتوف، وجدعوا عنهم موارن الأنوف، ورسخوا رسوخ الجبال في مقامات القتال والجدال، حتى عز الدين، وظهر الغر الميامين، من آل طه ويس، بدور التهام، وشموس الإسلام، عليهم أفضل الصلاة والسلام.

فأين أيام (تورود) و (شالوس) وما فعلته شريف تلك النفوس، شمروا رحمكم الله كما شمروا رحمه الله فالشبل في المخبر مثل الأسد تشميرة الأباه، وافعلوا فعل الحياة، واغضبوا لله سبحانه غضباً يوجب لكم رضاه، ويدحر عنكم بلاه، فإن الله تعالى (الشعري مِن المُوْمِدِين أنفُسهُمْ وَأَمْوَالهُمْ فِأَنَّ لَهُمُ الْحَدَّةُ يُعَاطِلُونَ فِي سَمِيلِ اللّهِ فَيَقْعُلُونَ وَيُقْعَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي القَوْرَاةِ وَالإِسْجِمِلِ وَالْفُرْآنِ وَمَن الْحَدَّةُ يُعَاطِلُونَ فِي سَمِيلِ اللّهِ فَيقَعُلُونَ وَيُقَعَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي القَوْرُ الْمَطْمِ السِيلِ اللّهِ فَيقَعُلُونَ وَيُقَعِلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي القَوْرُ الْمَطْمِ السِيلِ اللّهِ فَيقَعْلُونَ وَيَعْمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَيَكُونَ اللّهُ مِن اللّهِ فَيقَعْمُ اللّهِ وَيَكُونَ اللّهُ مَوّلُونَ فِي اللّهُ مِن اللّه فِي اللّهُ مَوّلًا فَاعْلُمُوا أَنَّ اللّه مَوّلًا عَلَمُ اللّهِ مَا اللّهُ مَوْلَونَ وَيَعْمَ النّعومُ النّعومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ مَواللّهُ وَلَى اللّهُ مَوْلَامُوالُ وقد وقع يقالُ ولا يستقال، ولا يجوز به الإخلال، وكيف يصح أن يستثنى شيئاً من النفوس والأموال وقد وقع يقال ولا يستقال، ولا يجوز به الإخلال، وكيف يصح أن يستثنى شيئاً من النفوس والأموال وقد وقع اللفظان الماضيان عن التراضي، وفارق بالأبدان من تجوز عليه الأبدان، بمعلوم عن معلوم فيها يصح على اللفظان الماضيان عن التراضي، وفارق بالأبدان من تجوز عليه الأبدان، بمعلوم عن معلوم فيها يصح على

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ولعله طرأ أو طوى.

الوجه الذي يصح، فأين موضع الرجعة؟ وأين المذهب والنجعة؟ فها أربحها من صفقة أن تعطي تافهاً فانياً وتأخذ جزيلاً باقيا.

فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، فلا تعذروا في ترك الجهاد إلا من عذره رب العباد، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجٌ ﴾ [السور: ٢١]، فهؤ لاء الذين عذرهم الحكيم سبحانه دون من عداهم من العباد، كما قال تعالى: ﴿انفِرُوا حِفَانًا وَجَاهِدُوا فِأَمَّ وَأَنفُ سِكُمْ فِي سَيمِلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ حَمَّرٌ لَكُمْ إِنْ كُسعُمْ فِي سَيمِلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ حَمَّرٌ لَكُمْ إِنْ كُسعُمْ فِي سَيمِلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ حَمَّرٌ لَكُمْ إِنْ كُسعُمْ فَي النوبة: ٤٤].

فهل من عدا من ذكر إلا خفيف أو ثقيل، فنسأل الله تعالى تيسير السبيل، وشفاء العليل، فقال تعالى: ﴿وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَعَطَعُمْ مِن قُوقٍ وَمِن رِعَالِم الْحَمْلِ وُرَعِمُونَ بِهِ عَدُوً اللَّهِ وَعَدُوا مِن سَيْء في سَيِعلِ اللَّهِ بُوفَ اللَّه وَعَدُوا مِن سَيْء في سَيعلِ اللَّه بُوفَ اللَّه مُوفَ المَّهُمُ وَالتَّكُمُ وَآتَعُمْ لاَ تُعَلَّمُهُمُ الله كيف أمر بالاستعداد لحر الجلاد، ونهى عن وَاتَعُمْ لاَ تُطلَّمُ وَنَه الأزواج والبلاد، قال تعالى: ﴿قُلْ لِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَآمُوالا الله وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَيعلِه فَعَرَبَّصُوا حَتَى نَآتِى الله فِأَتْرِه والله لا وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَيعلِه فَعَرَبَّصُوا حَتَى نَآتِى الله فِأَتْرِه والله لا تَعَلَى الله وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَيعلِه فَعَرَبَّصُوا حَتَى نَآتِى اللّه فِأَتْرِه واللّه لا وَرَسَولِه وَجِهَاد في سَيعلِه فَعَرَبَّصُوا حَتَى نَآتِى اللّه فِأَتْرِه واللّه لا وَرَسُولِه وَجِهَاد في سَيعلِه فَعَرَبَّصُوا حَتَى نَآتِى اللّه فِأَتْرِه واللّه لا وَرَسَوتَهَا أَصَا إِنَا لَعَيْمُ الدِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيعَمُ الّدِينَ كَمُولُو وَجَهَاد في سَعِيلِه فَعَرَبُّصُوا حَتَى نَآتِى اللّه وَمَآوَاهُ حَمَّى فَقَال تعالى: ﴿ فَاأَنُهُمُ اللّه بِعَلَى اللّه وَمَآوَاهُ حَمَّى الله وَمَآوَاهُ حَمَّى الله وَمَآوَاهُ حَمَّى الله وَمَآوَاهُ حَمَّى الله وَمَآوَاهُ حَمَّى اللّه وَمَآواهُ حَمَّى الله وَمَآوَاهُ حَمَّى الله وَالله والله والله والله والمواره، واعتصموا المذكر ربكم من الهزائم، وإذا لقيتم فئة فاثبتوا، وغضوا الأبصار، واحفظوا الضروات، وعضوا على النواجذ (١٠)، والحظوا الخزر (١٠)، واطعنوا الشرر، وكافحوا الظبا، وصلوا الأصوات، وعضوا على النواجذ (١٠)، والحظوا الخزر (١٠)، واطعنوا الشرر، وكافحوا الظبا، وصلوا المؤسوا، وعضوا المؤسوا الم

<sup>(</sup>١) النواجذ: الأضراس.

<sup>(</sup>٢) الخزر: النظر بلحظ العين.

السيوف بالخطا، ولا تنسوا الموت وفزعته، والقبر وظلمته، واللحد وضمته، والبعث وروعته، والحساب وشدته، والصراط وزلته، وأعدوا لذلك حسنات الجهاد الصبرية، والوقفات البدرية، فإنه لا يمؤمن من ذلك إلا بذلك، قال الله سبحانه: ﴿إِتَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَحْرَهُمْ مِعَمْرِ حِسَامِ ﴾ [الزمر: ١]، والجهاد صبر كله.

فانظروا لأنفسكم رحمكم الله نظراً يرحض عارها، ويعلي منارها، ويمنع دارها، وهبوا لله أنفسكم في الدنيا يهبها لكم في الآخرة، واعلموا أنكم تحت راية ليس تحت أديم السياء راية أعدل منها، ولا أولى بالحق إلا ما جانسها من رايات المحقين من إخوانكم، فليكن حرصكم على حفظها على قدر معرفتكم بحقها، فإن لله جنود السياوات والأرض، فجنوده في السياء الملائكة، وجنوده في الأرض بعد قيام زيد بن علي عليه السلام الزيدية، أفليس هم الهازمون هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس؟ وما لا يعلم عدته إلا الله من راجل، فخرج من الكوفة أينام محمد بن إبراهيم عليه السلام أربعة آلاف زيدي متحنط، فحملوا على الناس، فكانت إياها، وكم تعد لهم من المواقف المحمودة، والوقائع المعدودة، فهم كنوز أهل البيت عليهم السلام المحدودة، في المقامات المشهودة، ليست بكنوز ذهب ولا فضة، بل رجال شداد، على خيل جياد، فجددوا ما درس، وأحيوا ما انطمس، فإن أهل صنعاء وهم من جملة الرعايا ومن تمنعهم أيدي الظالمين من اللهج بالسلاح لما صحت بصائرهم معنا، واعتقدوا وجوب نصرتنا، بلغوا في ذلك الغاية في المناس والمال، وبلغوا في ذلك بين أيدينا في القتال على حصون تدنو من صنعاء مبالغ لم الإخطار بالنفس والمال، وبلغوا في ذلك بين أيدينا في القتال على حصون تدنو من صنعاء مبالغ لم

تبلغها الأجناد المجندة في حرب براش (١) وفدة، واستهونوا بعد ذلك فراق المنازل الثمينة، والنعم المكينة، في نصرة الدين، والقيام مع ذرية النبيين، فلا تضعفوا نفوسكم ولا تصغروا قدرها، فإن ذلك لا يسقط حكم التكليف في الجهاد عنها، فإن بين أيدينا موقفاً تنقض فيه الأضرة، ولا يمكن فيه الغرة، فكيف يجوز التلبيس على من يعلم ما نفعل قبل أن نهم أن نفعل! فامحضوا الدين محضا، فإن النقاد بصير وهو اللطيف الخبير، ولا تعرضوا عن باب من تركه طائعاً رماه الله بالذلة، وديشه بالصغار، وسيم الحسف ومنع النصف، وهو باب الجهاد، باب الخير والبركة في السكون والحركة، صاحبه على إحدى الحسنين، إما ما عند الله تعالى فها عند الله خير للأبرار، وإما الفتح فهو الذي تحبه النفوس، وتهواه القلوب، وتشرع إليه الأفكار، ومع ذلك من ثواب الله ما لا يحصى لكونه لا يتناهى، فإن أمكنكم إقامة سوق الجهاد هناك فأقيموه وقوموا، وإن تعذر لما يصح من الأعذار فليتجهز من أمكنه اللحاق بنا إلى هذه الجهة ليضرب بسهم في جهاد الظالمين، ومنابذة وندعوهم إلى الإيهان، وهم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفي ذمة وأصبر، قد هزمناهم في مقامات جمة كثيرة، وخبطناهم خبط الهرمة المطيرة، وهم كها قال تعالى: ﴿كُلَّمُ المّلة وَتَعَدُوا قارًا لِلمّحرّب الطهامة ؟

واعلموا أن الذي لحقكم من حزب الضلالة، وأرباب الجهالة من الاستظهار، والجلاء من الدار، ما كان إلا لافتراق كلمتكم، وتشتت أمركم، وافتراق أهوائكم، وإساءة الظن بصلحائكم، ومداهنة علمائكم، ومشاحنة ساداتكم، وطمع أمرائكم، ففسد الدين والدنيا، وظهر الأعداء، وإلا فالمعلوم لنا أن الجيوش الخراسانية كانت لا تقوم للجموع الديلمية والجيلانية، أحرار النفوس، كرام الغروس، عربهم من صميم نزار، وعجمهم من ملوك فارس الأحرار، في يقاس بكرمهم كرم، ولا بحميد شيمتهم شيم، يحمون الجار، ويمنعون الذمار، ويكرمون الأضياف، ويمنحون الألطاف، هذا ليلي بن النعمان نهض في جيش للطائفتين، فطوى البلاد إلى طوس غير

<sup>(</sup>١) براش: جبل شامخ في الشرق من صنعاء يطل عليها من خلف جبل نقم. السيرة المنصورية ١٧١٧، ٢٠٥-٩٠٩.

منازع ولا مدافع، وهذا الداعي أبو محمد الحسن بن القاسم وهم جنده وبطانته لما أحس من نفسه من القوة بمطاردتهم طمع، فهم بمنبر الملك ببغداد لولا خلاف بعض الأقارب، فأين تلك العزائم فالله المستعان؟!

فأما أن العدو كان يطمع بشيء من بلادكم فهذا ما كان لا يخطر بالبال، ولا تكثر منه الأوجال، ولكنه كما قال ذو الجلال: ﴿وَقَصَيْنَا إِلَىٰ بَيى إسترابِهِلَ فِي الْكِعَابِ لَعُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَمْنِ وَلَعَعْلُنَّ عُلُوًّا كَوْ الْجَاءَ وَعَدُ أُولاَهُمَا بَعَقْنَا عَلَيْكُمْ عِمَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ سَدِيدٍ مَجَاسُوا حِلال الدِّيَار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً ﴾ [الإسراء: ٤، ٥].

ونرجوا من الله سبحانه أن يرد لكم الكرة عليهم، ويمددكم بأموال وبنين، وأن يجعلكم أكثر نفيرا؛ لأن السبب في أمر الفريقين واحد لما ظهر الفساد، ووقع الخذلان، وانقضى الإيان، ظهر العدو المبطل على الولي المحق، فهذبوا نفوسكم وطهروها بالتوبة، ولا تداهنوا في المعاصي، واذكروا يوماً يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي.

فقد روينا عن أبينا رسول الله أنه قال: «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أني معذب من أمتك مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم، وستين ألفاً من خيارهم، فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فا بال الأخيار؟ قال: عمل بين ظهرانيهم بالمعاصي فلم يغضبوا لغضبي».

وقد علمنا وعلمتم أن تسليط بخت نصّر على بني إسرائيل وفيهم الصلحاء والعلماء، بل الأنبياء، فأما الأنبياء فلا يجوز عليهم الإخلال بالواجب، وأما العلماء والصلحاء في ظاهر الحال فقد وقعت الكوارث التي أدت الكواهل والغوارب، وكدرت المطاعم والمشارب، وقد صار لنا ولكم بالأمم الماضية، والقرون الخالية، أكبر عبرة، وأوضح عظة؛ لأنا إن اجتنبنا من المعاصي ما ركبوا نجونا وعطبوا، وإن فعلنا من الطاعات ما فعلوا وألنا كما وألوا، فالسعيد من وعِظ بغيره، وقد أقمتم جمعة دعا رسول الله على تاركها بأن لا يجمع الله شمله، ولا يبارك له في أمره، ولا بد أن يكون العالم بها مفهوماً بفحوى الخطاب، نقيض ذلك: وأن يجمع الله شمله، ويبارك له في أمره، فأبشروا إن شاء الله تعالى باجتماع الشمل والبركة في الأمر، فإن النهج قويم، والصراط مستقيم.

وأعلمونا بعدة الجمع في تلك الديار ليزداد المؤمنون سرورا والفاجر ثبورا، وأخبرونا تفصيل عملكم وأعال دياركم، وتحفظوا على الحقوق الواجبة في نفوسكم وأموالكم، فقدموها أمامكم، وأعطوها إمامكم، فإن الدين لا يقوم إلا بالرجال، والرجال لا يجتمعون إلا بالمال، وإن كلب أهل الدنيا على الدنيا شديد، وبأسهم عتيد، وعلى الله تعالى هدم أركانهم، وتقويض بنيانهم، وتقليل أعوانهم، وخراب بلدانهم، فطالما ظهرت فيها المعاصي، في القرى والصياصي، ونرجو أن يديل الله دينه، ويقمع الباطل وشياطينه، فها ذلك عليه بعزيز.

فأرهفوا بصائركم، وأخلصوا ضهائركم، وبثوا دعاتكم في الآفاق، وأقيموا الحرب على ساق، وباينوا أرباب الشقاق، واحترزوا من أرباب النفاق، وتوادوا في دين الله، وتحابوا في طاعة الله، ولا تشاحنوا، ولا تضاغنوا، وسكنوا في ذات بينكم دواعي المحنة، وأخدوا نار الفتنة، واغلظوا على الأعداء، ولينوا للأوداء، وأعلمونا بقصة الحال في ديلهان، هل ارتد أهله إلى مذهب الملاحدة، أو قهرهم الملاحدة وهم ثابتون على بصائرهم، فإن كانوا على مذهب الملاحدة وارتدوا عن دينهم فالخطب قد طم، والحبل قد رم، وإن كانت الملاحدة غلبتهم على أمرهم فدواء هذا اتفاق الكلمة، وتجريد العزيمة، وعقد الأمر لواحد من سادات الأولياء، وأفاضل الأصفياء، إما من السادة الأخيار أو الأفاضل الأبرار، وإذا استتب له الأمر لزم خيل الغزو والجهاد، وابتدأ الأمر كها كان في أول الإسلام؛ إلا أن بلاد الديلم منيعة، وقلها يتمكن من قهرها، وإنها كانت فتحت على يد الناصر عليه السلام بأهلها، ولله تدبير خفي في دينه، وغيرة عالية على شرعه، وهبو أقدر على التغيير لما يكره، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار، وخيل الدين أقوى، والعاقبة للتقبوى، وحسنوا النغن بإخوانكم، ولا يغتب بعضكم بعضاً، ولا ترفضوا دينكم رفضا، وأسفوا وطيروا واجروا واسروا حتى يتم إن شاء الله أمركم، فأصل الفعل الفكر، ومن الله نستمد النصر والظفر.

فأما من يصل من جهاتنا هذه فها معنا من يصلح لذلك إلا من هو سداد ثغر وملاك أمر في وجوه الباطنية والجبرية والخوارج أخزاهم الله، والحرب قائمة بيننا وبين الظالمين، أهمون حربنا المقاومة على أطراف البلاد، ومسانحة أرباب العناد، هذا إن لم يشن الرعيل على الرعيل، ويمش الجريح على القتيل، وموارد الشام إليهم متواترة، والبرد للحريص على حربنا من بغداد متقاطرة،

ونحن بالله واثقون، وعليه متوكلون ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحَشُوتُهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاكًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] لا تزيدنا كثرة الناس لدينا أنسا، ولا بعدهم عنا وحشة؛ لأنا أولياء الحق فلا نأنس إلا به، وأعداء الباطل فلا نستوحش إلا منه، وقد ذللنا نفوسنا للصبر، واستمددنا من الله سبحانه المعونة والنصر، فإن عجله في الدنيا فذلك الذي نحب ونهوى، وإن ادخر ذلك للأخرى فها عنده خير وأبقى، وقد دعونا الإخوان كها ذكروا خصوصاً وعموماً من سمي ومن لم نسم لخير الآخرة والدنيا، والتوفيق لما يحب ويرضى، وحسن الخاتمة التي توجب الزلفى، والصلاة على النبي أولا وآخرا صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله ونرجوا من الله الإجابة فهو أهل المن والإحسان.

ومما نجم في هذه الديار فعظمت به البلوى مذهب المطرفية الطبعية، المرتدة الغوية، وهم ينسبون نفوسهم إلى الزيدية، ولا يقفون عند ذلك حتى يتسموا باليحيوية القاسمية؛ لأن من رأيهم أن لا اختلاف بين الأئمة عليهم السلام في المسائل الاجتهادية، ويقولون: ما في الكتب من ذكر الخلاف فهو دسيس الملحدة، وضلالاتهم يطول شرحها، ولا فائدة تحتها، ولا لهم شبهة ينصبونها في وجه خصمهم إلا التجربة بزعمهم، فنهاية برهانهم قولهم: جرب ارقد في الشمس واغتسل بالماء البارد وقف في بلاد الوباء في الظل وكذا وكذا، أفليس الغالب يجرب كذا وكذا؟

قلنا: كذلك تكون بمجرى العادة، والفاعل الله سبحانه؛ إذ لا فاعل لما يخرج من مقدور العباد سواه فيكرهوا ذلك، فقد نزهوا الله بزعمهم من مكروه أفعاله، ونفوا عنه قصد المحبوب وإيصاله إلى من وصل إليه بل حصل.

قالوا بالإحالة والاستحالة، ومرادهم أن الله خلق أصول الأشياء وهذه الفروع موجبة عنها شبهاً بقول الفلاسفة وإن كان مذهبهم لا يتحقق كمذهب النصارى قطع الله دابر الجميع، ولهم ظاهر فتنوا به الأغمار، وقد نفيناهم عن الجهة التي ظهرت فيها كلمة عترة المختار وصارت جنود الظالمين اليوم بيننا وبينهم، وهم لهم مظاهرون ومناصرون والباطنية وقد أحاط الله بالجميع وهو لهم بالمرصاد.

وإنها ذكرناهم لتعجبوا من أمرهم على أنا لم نتمكن من حكاية مذهبهم؛ لأنه يحدث في كل حين كفر بعد كفر حتى أن منهم في هذه المدة من قال: إن الصلاة ليست بواجبة، إنها هي لتصفية الأجسام. وهذا يناسب مذهب الإسلاميين من الفلاسفة من تعبد، وهم مجمعون على أن الموجود بين أظهرنا حجة لنا وعلينا ليس بكلام الله، وكلام الله قالوا: صفة لقلب الملك الأعلى لا تفارقه، وكان بزعمهم فيها مضى بالطريقة العقلية الشيء الواحد لا يجوز أن يكون في وقت واحد في جهات كثيرة، والآن صار نزاعهم بالطريقة الشرعية، قالوا: كلام الله قال الحمد لي وإنها هذا كلام الملك. ومن ذا وما جانسه.

فأما باطنية البلاد فلا يتجاسرون بإظهار شيء من المنكر، وإن ظهر من فعلهم شيء أحالوه إلى العصيان كما يقع من الإنسان.

وهذه المطرفية قد قتلنا من قدرنا عليه منهم، وأوهن الله كيدهم، وجددنا العزم في المستقبل على تحريق من وجدنا من علمائهم وإلى الآن لم نظفر بأحد، ونرجوا من الله الظفر ولكن قدمنا النية لنحرز ثوابها إن شاء الله وإن شئتم علم ضلالهم جملةً لا تفصيلاً فإنهم نفوا أفعال الله عن الله تعلى، قالوا: حاشاه من خلق المحبوب الحلو يكون ذلك محاباة وتفضلا، والمساواة عندهم واجبة وحاشاه من خلق المكروه السمج؛ لأنه لا يخلق إلا الحسن، ومذهبهم في الحسن والقبح مذهب المجوس، وأضافوا أفعال العباد إلى الله، قالوا: بأن الطعن في المطعونين، والنضرب في المضروبين وما جانس ذلك فعل الله سبحانه بها جعله يطعن ويضرب، وأفعال البهائم عندهم فعل الله، قالوا: لأنها مجبورة، وعندهم أنها لا تُبعث ولا عوض لها.

فهذا مما نعجبكم به لتعلموا أن في كل قبيلة سعداً، ومن الله سبحانه نستمد العون والنصر على شيع الضلالة وإخوان الجهالة لنا ولكم ولكافة المسلمين، ولا تفتروا في الدعاء لإمامكم بـصلاح الحال، وإحماد المبتدأ والمآل، وبلوغ صالح الأعمال في طاعة ذي الجلال.

والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.

## [كتابه عليه السلام إلى ملك الجيل سالوك بن فيلواكوش]

وكتب عليه السلام إلى ملك الجيل واسمه سالوك بن فيلواكوش:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد وآله

من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول الله الملك المعظم، والمعاذ المكرم، ولي الذرية الزكية، وسيف العترة الطاهرة المرضية، وسلطان العصابة الزيدية، وعمدة الفرقة الموحدة، ونقمة الله المنزلة على المشبهة والملحدة، وسائر الفرق الباغية المتمردة، شمس الدين، نظام المسلمين، عاضد أمير المؤمنين: سالوك بن فيلواكوش.

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إلىه إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى.

#### أما بعد:

فإن مطالعة الشيخين الأمينين الداعيين إلى الله تعالى وصلت إلينا إلى أرض اليمن في شهر ربيع الأول من سنة ست وستائة، يذكران فيها ما انطوت عليه همتك من الشهامة، وما تقلدت بمعونة الله سبحانه من الزعامة، ومكافحتك لليوث الحروب، وتفريجك عن أهل العدل متراكم الكروب، بتصميمك وإقدامك، وصبرك واعتزامك، فحمدنا الله تعالى حيث بقي من أهل هذه المقالة الشريفة النبوية من يدافع أضدادها، وينظم أجنادها، ويقمع حسادها.

واعلم أنه لم يبق اليوم فيما نعلمه على وجه الأرض ملك للزيدية زادها الله علواً سواك، فأصلح نفسك بطاعة الله عز وجل، والانقياد لأمره فيما أحببت وكرهت، والخضوع لأوليائه، والغلظة على أعدائه، واستعمل العدل فيمن وليت أمره؛ فإن العدل يعمر الأعمال، ويوفر

الأموال، وشمر في زوال المعاصي ظاهرها وباطنها، وسرها وجهرها، وأقبحها شرب الخمر؛ لأنها جماع الإثم، فلا يصح ذلك فيمن تحت يدك حتى تستعمله في نفسك؛ لأنك القدوة في الخير والشر، ومن كلامهم المستعمل: (الناس على دين الملك)، فإن شمرت في طاعة الله عز وجل، واستعملت الطاعة تحبب الناس إليك بالطاعة، وتقربوا إليك بالإنابة، وإن ركبت والعياذ بالله المعصية وصلوا سببك، ووطئوا عقبك، فانظر أي الإمامين تكون، ونرجوا من الله عز وجل أن يهديك لأرشد الأمرين، وأسعد العمرين، وأن يجعل عقلك قائد هواك، ويلزمك طريق هداك، ويمنحك النصر على أعدائك، والشفقة على أوليائك، وقد بلغنا بيعتـك وبيعـة أجنـادك وجنـود الحق وأنصار الأئمة من علمت سيرتهم وأثرهم، شعارهم خير شعار، ومنارهم خير منار، وبذلك باينوا جنود الضلالة، وأحزاب الجهالة، فشرفوا بذلك على جميع أجناد الأمم، صفوة العرب والعجم، ولا عذر لهم في المعاصي لإثباتهم الوعيد، فإنها أهلك أكثر أهل الضلالة اعتقاداتهم الفاسدة، ومذاهبهم الردية من الإرجاء والقول بالقدر، وإحالة اللذنب على الرب، وإثبات الشفاعة لأرباب الكبائر، وأنت من هذا بمعزل، فما العذر لك عند الله تعلل إن ارتكبت الذنب وأنت منطوعلي اعتقاد الحق، وشيعي لآل الرسول الله وشيعتهم منهم كما جاء النص النبوي، وذلك ثابت فيما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبي في في حديث فيه بعض الطول حاكياً عن ربه أنه قال: «يا محمد، أنت شجرة وعلى أغصانها، وفاطمة ورقها، والحسن والحسين ثهارها، خلقتكم من طينة عليين، وخلقت شيعتكم منكم، إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم يز دادوا لكم إلا حباً»، فهذه صفة قوم أنت اليوم رأسهم وكبيرهم، فتمم ذلك بطاعة الله عز وجل، وتحفظ من الزلل، واحترس من الخلل في القول والعمل، واحص جميع من في أعمالك ممن يحمل السلاح أو يستطيع حمله في ديوانك، واضرب البعوث عليهم أعداداً مقدرة على مقدار الحاجة إلى ثغور الجهاد، وحارب جهة جهة، وأخلص نيتك لله تعالى، وامحض طويتك في طاعته، وإذا لقيت عدوك فوضت أمرك إلى الله تعالى وتبرأت من الحول والقوة، ولم تعجب بكثرة إن كانت معك، فإن نصرك الله فلا خاذل لك، فقـد قـال تعـالى: ﴿كُمْ مِنْ فِعَهٍ قَلِيلَةٍ عَلَمَتْ فِعَةً كَ مِهِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [القرة: ٢٤]، وادع القوم إلى الله قبل القتال، فإن قبلوا فإخوانكم في الدين، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم، واحترز من مكيدة عدوك وكبره ما استطعت، وإذا لقيت العدو مستعينا بالله تعالى فدع لك قائداً تثتى بـ ه في عـصابة صادقة، ونخبة

أجنادك تكون فئة، ورد الحادث إن كان، وإن كنت فيها فلا ضير، ومر أجنادك بخفض الأصوات، وحفظ الرايات، فهي حصون الجنود، وقواعد الحفاظ، واحم سربك، واستعن ربك، ولا تبدأ في الإصلاح بأول من نفسك، ثم الأخص الأخص من حاشيتك، ثم من يتصل بأولئك من جندك، ثم رعيتك، فإذا كان ذلك كذلك دعوت الناس إلى دين الحق وطاعة آل الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله فعند ذلك يجب على الله نصرك، ويعلو أمرك، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴾ [الحج: ١٤]، وقال: ﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَعصُرُكُمْ وَيُفَمِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴿ [ممد:٧]، وهو لا يقول إلا الحق، وظهرت لك المزية على جميع ملوك الدنيا، وشهد فعلك على ولاية أهل البيت لاعتقادك، وبلغت النهاية من أملك ومرادك، ومن قدر على شراء الفرس من المسلمين شراها كما قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَمُّلِ﴾ [الأنفال:٦٠]، ومن عجز عن ذلك يحمل السلاح، ومن لم يطـق ذلـك عمـل بـما أطاق، فإن سلفكم الصالح رحمة الله عليهم لما دعاهم أهل بيت نبيهم سلام الله عليه وعليهم أجابوا وأنابوا بصدق وبصيرة، وجد واجتهاد، وقد ذكر ذلك سياهجيل رحمه الله في بعض خطبه وكان في العجم بمنزلة قس بن ساعدة وسحبان وائل في العرب، وذلك عندكم موجود، فلا تكن فيه كجالب التمر إلى هجر واللبن إلى أهل الوبر، والوقعة العظمي مع الناصر عليـه الـسلام بتورود كان الجيش الجيلي والديلمي الصابر السوي، المقلل يقول: سبعة آلاف، والمكثر يقول: عشرة آلاف بسلاح خفيف وآلة رثة (١)، وزوبيتات أكثرها بغير حديد، بل محددة الرؤوس، والجيش الخراساني وعيون القواد، فنصرهم الله على ثلاثين ألفاً، والأتباع في نهاية القوة والاستعداد تحثه جنود خراسان وعيون القواد، فنصرهم الله تعالى على عدوهم، فهزموهم بإذن الله، وقتلوا منهم خمسة وعشرين ألفاً، فعز الدين، ورسخت قواعـد اليقـين، فجـددوا مـا درس، وحرروا ما انطمس، وكونوا كما قال ابن جعفر:

> > (١) الرث: البالي.

## 

فأما في خالفة الفرق الضالة فقد جهدتم، وأما في الامتناع من المعاصي فإلى اتصال الأعلام بنا ما حمدتم، فنستهدي الله لكم إرشادكم. ومرد هذا الشأن إلى الملك أرشده الله، فليهب نفسه لله سبحانه هبة لا للتسلي فيها على الله، فلو كان صغيراً لكبر بذلك فكيف وهو كبير في محل رئاسة، فإنها يزداد بذلك شرفاً على شرفه، ومجداً على مجده؛ لأن طاعة الله تعالى أشرف الملابس، وأعلى المراتب، فإن كان ذلك لمن له قدموس (1) مجد كريم ومحل جسيم كان ذلك كالنار على العلم يتنورها جميع الأمم، وسالم من يدنو منك فئة فئة، وحارب أخرى كها فعله رسول الله فإنه سالم اليهود وحارب المشركين حتى كانت اليهود هي الناقضة للعهد، والأمر يكون كذلك، ولا تخلونا من أعلامكم وما يكون لكم وعليكم، والله تعالى يطلع السار من قبلكم، ويتولى معونتكم، ويرفع راية الحق على أيديكم، ويكبت أعاديكم، ويعمر بالألفة ناديكم، ويجعل مجدكم معمورا، وعدوكم مقهوراً، فلقد تعلقت خواطرنا بأموركم وما تأتي من الأنباء عنكم، عجل الله السار من قبلكم، واستجاب الدعاء فيكم ولكم بحقه العظيم واسمه الكريم.

(١) قدموس: قديم والملك الضخم.

# [كتابه عليه السلام إلى شمس الدين محمد بن الداعي جواباً عن كتاب أتى منه]

وكتب عليه السلام إلى السيد الداعي إلى الله الصدر العالم، الإمام شرف العترة، تاج الذرية، قدوة العلماء، لسان المتكلمين، آية الواعظين، شمس الدين، ولي أمير المؤمنين محمد بن الداعي، جواباً عن كتابه الوارد منه:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الـذي لا إلـه إلا هـو، ونـسأله لنـا ولـك التوفيـق لـصالح الأعمال، والتسديد في المبدأ والمآل.

#### أما بعد:

فإن كتابنا هذا صدر من محروس حوث حماه الله تعالى من ظاهر بلاد همدان مرجعنا من بلاد همير، كنا فيها لمحاربة الظالمين، ومناظرة الفاسقين عفا الله آثارهم، وهدم منارهم، فكان من أمرنا وأمرهم ما ذكرنا في كتاب القاضي ركن الدين، والشيخ قوام الدين، المداعيين إلى الله تخفيفاً عن الخواطر الشريفة، ولكون المذكورين أيدهما الله مضطلعين بتبيين جمله، وبسط عقله لمعرفتها بالبلدان والمنازل، وكان انفصالنا من البلاد الحميرية إلى مكان يقال له حقل، وهو من حصون الإسلام العجيبة، وطرائفه الغريبة، وعر المسالك، صعب المراقي، كأن رأسه يصعد إلى الساك، ويروم مجاورة الأفلاك، فإذا توقله المتوقل انتهى إلى ناد رحيب، وجناب خصيب، خلف بابه من الزرع ما يؤدي ثلاثهائة مد، والمد اثنا عشر صاعاً بصاع النبي في وفيه من المناهل العجيبة ما لا يكاد يوجد في غيره، ومن الميادين ما لا تضيق بالخيول الكثيرة من ألف فها دونه، وهو واسطة عقد الإيهان بين بلاد حمير وهمدان، فأقمنا فيه ثهانية أشهر تنقص أياما، ويحميه من جميع الخلائق خسون رجلاً أو دونهم.

والمراد بذكر هذا وما شاكله سرور المسلمين بتقوي قواعد الدين؛ لأن الحصون أوتاد المالك، وكانت إقامتنا فيه لحرب المارقين والناكثين بحجة.

فأما المارقة فأصحاب عبد الله بن أباض وعلى رأيه في تكفير على عليه السلام والبراءة منه، ولما ظهرت كلمة الحق لم يتجاسروا على إظهار شيء من ذلك، فما ظنك باعتقادهم فيمن دونه من ذريته.

وأما الناكثة فحثالة الفرقة المرتدة الغوية المسهاة بالمطرفية قطع الله دابرها، وألحق أولها آخرها، وماضيها غابرها، فإنهم شر البرية، وأبغض الخلائق للذرية، ولهم من الأقوال الردية ما لا يأتي عليه الإحصاء، ولو أمعنا في الاستقصاء؛ لأنها بدعٌ تنتجها أفكارهم الفاسدة، وليس لها في دين الإسلام قاعدة، والوساوس لا تنتهي إلى غاية، ولا يدرك لها نهاية، وجملة الأمر أنهم أزاحوا بزعمهم شغلهم الله وخذلهم على الباري سبحانه من التدبير في خلقه، والتصرف لبريته، وقالوا: (خلق أصولاً فأوجبت تلك الأصول هذه الفروع من غير اختيار ولا إرادة).

فهذه زبدة ضلالتهم وإن كان لها شبه بمذهب النصاري في أنه لا يتحصل.

فرأينا من لوازم الدين جهادهم، فأمرنا بحربهم للأمير الكبير شهاب الدين ناصر أمير المؤمنين نبال بن محمد الجردي، والشيخ المعتمد مخلص الدين سيف أمير المؤمنين جابر بن مقبل، فجاهداهم في الله حق جهاده، وجردا الهندي من أغهاده، ليلا ونهارا، واستوليا على بعض حصون المفسدين، وقررا قواعد الدين، وإمداد جنود المسودة إلى الأضداد متواترة، وجموعهم وافرة، وكان كذلك منا إلى أصحابنا، ثم كانت نهاية الأمر جمعنا من أمكن من العساكر المنصورة، وتقدم فيها الصنو عهاد الدين يحيى بن حمزة أدام الله عزه، وكذلك فعلت المسودة، فإنهم جاءوا بقضهم وقضيضهم مع سلطانهم المسمى سيف الدين، فسار سير القناع خوفاً من المضاع، فالتقى العسكران في يوم واحد كها قال رب العباد: ﴿وَلَوْ تَوَاعَدُهُمْ لاَتَعَالَعُهُمْ فِي الْمِيمَادِ ﴾ [الأنف ال: ١٤]، فسبق أصحابنا على بلدة من بلاد المشبهة، فقتلوا من أهلها طائفة لم نتيقن عدتهم وهم دون المائة فسبق أصحابنا على بلدة من بلاد المشبهة، فقتلوا من أهلها طائفة لم نتيقن عدتهم وهم دون المائة إنسان، فيهم من أعلام ضلالتهم بضعة عشر رجلا، وهبت لهم ريح النصر، فلما كان كذلك خالفت القبائل من خلفهم، وأعلنت شعار الظالمين، فانحاز العسكر على حامية لم يقتل منهم

والحمد لله أحد، ولا فت الإسلام بالإيقاع بهم عضد، ﴿ فَاتَعَلَمُوا بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَعَنْلِ لَمْ يَعْسَنهُمْ سُوءٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، ولم يظفر بهم عدو.

ثم أقام الأمير شهاب الدين والشيخ مخلص الدين في نهجها، سادين لثغرهما، حتى صالح من كان في نهجها من الموالين، واستوثق لنفسه من الظالمين، شم تخلص أصحابنا إلينا موفورين، فالحمد لله رب العالمين، وجاء العدو ففعل لأوليائنا من الإنصاف ما كنا لا نفعله، وأنزل بأوليائه من النكال ما كنا لا نستجيزه، فعجب الناس ولا عجب من أمر الله، ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْرُ النّها الله الله الله الله الله وكمان الله والله والمالة والله والمالة والله المتوسمين، وكان مما صنع العدو أخذ الحصون التي كانت مع أوليائه وسلمها إلى أوليائنا، وقد حاولناها بالحرب الشديد وإنفاق المال العظيم، فلم نتمكن من ذلك، فكاد الباري وكيده متين، وأيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ثم الآن كتب الأولياء عندنا يستدعونا إلى البلاد، وكتب الأعداء يستعطفون ويبذلون فلاخول تحت الطاعة والمراد، وامتثال الأوامر الإمامية، والأحكام النبوية، صدرت أجوبتها يوم كتبنا هذا الكتاب لخمس عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة ست وستهائة، وكان الأمر كان نحب، والحمد لله.

والجند الذين معنا في اليمن قد ضاقت عليهم المسالك، وأقضت بالمضاجع والمبارك، وصار رجيفهم علينا بالشام والعراق، ولولا فساد العرب وبعض الشرف لكنا قد أخرجنا العدو من أرض اليمن عموماً أو من أكثرها بنصر الله وعونه لا لضعف فيه ولا لخور في عزيمته، بل بنصر الله ومعونته وذلك يكون إن شاء الله تعالى ﴿وَثُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى اللَّدِينَ اسْتُعْتَمِفُوا فِي الأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا الله وعونه أَو من أكثرها بنصر وتَحْمَلُهُمُ الْوارِثِين شاء الله تعالى ﴿وَثُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَتَحْمَلُهُمُ الْوارِثِين فَي وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَاتُوا يَحْدَرُون ﴾ [القصص: ٥، ٢]، وفي أيديهم اليوم صنعاء إلا أنا قد استولينا على أعالها وبقيت معهم قصبتها، وذمار وقد دنا أمرنا من غربيها وشرقيها البلاد الحبيشية خلصان الزيدية، وعدن، وزبيد، بل أعال تهامة كلها لهم وما في أيدينا من المدن إلا صعدة حرسها الله تعالى بدوام جلال المشاهد المقدسة بالأرواح الزكية على ساكنها السلام.

وقد بلغ إلينا على لسان الداعيين إلى الله تولى الله عونهما من الثناء على الداعي الأجل الأوحد،

السيد الصدر الإمام، شرف العترة، تاج الذرية، قدوة العلاء، لسان المتكلمين، آية الواعظين، شمس الدين، ولي أمير المؤمنين أدام الله عزه، وأحصف حرزه، ومنع الحوادث أن تبتزه، وخصه بأفضل السلام، ما عطر النوادي، وانتشر في الحاضر والبادي، من حسن الدعاء إلى الله، والتحريض لأوليائه على امتثال أمر الله ومنابذة أعدائه، وتقوية قواعد الإسلام، وتوطيد أركان الإيهان، وذلك هو الظن بك، والرجاء فيك وفي أمثالك من الذرية الطيبة، والشجرة المباركة، وقد أهمنا أمر تلك الجهة وما صار فيها من الحوادث والوهن في الإسلام، وافتراق الكلمة، وشمول الظنة، وإساءة الظن بأهل المعرفة، وطمع السادة، وظلم القادة، وترك التناهي، وارتكاب المناهي، حتى تقوت كلمة المشبهة، وسطع دخان الملحدة، وكان ما لم يخطر بالبال أنه يكون، وإلى الله المفزع والمآل، ومنه نستمد التوفيق في الأقوال والأفعال.

وقد بلغنا ذكر طرف مما بقي في أيدي الزيدية من ديلهان، ومن جيلان وذلك الباقي إن صلحت حال ملوكه وسادته وعلمائه أصلح ما فسد، ورد ما شرد، وإن بقي على ما بلغنا والعياذ بالله كان ما نسأل الله تعالى كفايته، فاجعلوا همكم مصروفاً إلى إصلاح الأكابر، وتعظيم المشاعر.

فإذا كان ذلك كذلك حرضتم القوم على الجهاد، وآذنتم وهم للاستعداد، وهادنتم جهة وحاربتم أخرى، وضربت البعوث على الناس أعداداً معلومة، ونفروا في سبيل الله، ومن كان معه فضل مال ولا يقدر على الخروج مع المسلمين بنفسه استقرض من يقوم مقامه، أو جهز من

ضعفاء المسلمين من يقدر على الجهاد ولا يقدر على الزاد والعتاد.

وأما عذرك في الوصول كما ذكرت في كتابك، فقد عذرك القرآن، وحمدك الرحمن، قال تعمالى: ﴿لاَ يُكُلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧]، و ﴿لاَ يُكُلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧]، و لا تخلونا من المطالعة بأخباركم وأعلامكم مفصلة، ولو أن تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولا تخلونا من المطالعة بأخباركم وأعلامكم مفصلة، ولو أن ملوك البلاد استعملوا طريقة العدل؛ لكثرت الأموال، وصلحت الأحوال، فإن خراج العراق على عصر عمر بن الخطاب أضعف (1) على خراجه في أيام الحجاج (٢).

ومن المشاهد بين أيدينا أنا أخذنا من البلاد التي غلبنا الغز عليها أضعاف ما كانوا يأخذون منها، وعمرت لما صارت إلينا، فكثر خراجها، وسوى العدل بين القوي والضعيف فهان الأمر، وهذه أحوال كما ترى، فنسأل الله التوفيق.

والحرب بيننا وبين عسكر المسودة قائمة، ومن الله سبحانه نستمد النصر والعون، وقد طلبوا الهدنة وعرضهم القدوم إلى مكة حرسها الله تعالى، فلم نساعدهم إلى ذلك؛ لأنا خفنا أن يلحدوا في بيت الله، ويجحفوا بأولياء الله، ويقطعوا ما ظهر من سنن الإسلام في أذان رسول الله في فرأينا استمرار حربهم في الله عز وجل أولى على كل حال، ومن الله سبحانه نستمد المعونة، وجاءنا من يومين أو ثلاث أن غرضهم الاجتاع لحربنا صاحب صنعاء وصاحب تهامة، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَابِعِمُ مُحِيطٌ ﴾ [البروج: ٢٠]، ﴿وَسَهَمْلُمُ اللَّكُمَّارُ لِمَنْ عُقّمَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤]، وتأخيرهم للحج لما امتنعنا من صلحهم، فلا تخلوا من الدعاء فنعم المادة هو على بعد الديار، ونأي المزار، واجتهدوا إلى نهاية الإمكان في تقوية هذا الدين، وأعلامهم تصل إلينا أن الكتب متواترة إليهم من العراق والشام بالتحريض على حربنا ووعدوهم بالمادة بالأموال والرجال على هذا الحال، وعليكم أفضل السلام التام ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولعلها أضعاف.

 <sup>(</sup>٢) الحجاج بن يوسف الثقفي: قائد، سفاك، طاغية، ولد ونشأ بالطائف [٤٠-٩٥هـ]، انتقل إلى الشام وزحف إلى الشام وقتل عبد
 الله بن الزبير، بقي في العراق عشرين عاماً قتل فيها وفي غيرها المئات من المسلمين ظلماً وعدواناً ليستقيم الأمر لبني أمية وهــو
 الذي قتل سعيد بن جبير وغيره.

## [كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتى منه]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد أتــاه جماعــة مــن شــيوخ المطرفية:

أما ما ذكره السلطان من حضور من يحضر للمحاكمة، فلم نكتب إليه إلا ليقبل الفتوى منا فيهم، وشهادتنا عليهم، فإذا انتهى الحال إلى المقاومة فمن أصل مذهبهم الذي علمناه على اليقين والله على ما نقول من الشاهدين أن الكذب عندهم لتقوية الدين من الواجبات، فكيف تعترف لك فرقة هذا أصل مذهبها، ولكن كان الأولى لو جعلتنا في أدنى منزلة حتى نكون بمنزلة الجاسوس على الظالمين، وجعلت نفسك في أعلى منزلة بمثابة الرسول عليه وعلى آله أفضل السلام إن عملت بقولنا، فقد كان عليه السلام يعمل بأخبار جواسيسه، فكيف ونحن معدن العلم وقرارة الفهم، وفينا وضع التنزيل، ومنا نشأ التأويل، وما ظنك بشجرة أصلها محمد، وأغصانها علي وفاطمة، وثهارها الحسن والحسين عليهم سلام رب العالمين، غرست في طينة عليين، وغذيت بهاء الحكمة المعين، فإن جفتها الأمة فلا تكن لها من الجافين، وإن جهلت حقها فلا تكن من الجاهلين.

وقد روينا عن النبي الله أنه قال حاثاً لأمته على اتباع أهل بيته: «قدموهم ولا تَقْدُموهم» (1)، فمن أين يلزم ونحن الحكام بحكم الله سبحانه على الناس أن نجلس مع المطرفية المرتدة الغوية في مجلس الحكم؟!

فأما إن شرطت لنا أنك تحكم لنا فيهم بحكم سعد بن معاذ رحمة الله عليه فعلنا، فجد ما خالفت فيه اليهود إنكار نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام وهذه المطرفية شهادي وشهادة الله سبحانه قبل ذلك منكرة لاختصاص الله سبحانه لأحد من جميع أنبيائه عليهم السلام بالنبوة،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

واصطفائه بالرسالة، بل عندهم جميعاً أن النبوة فعل النبي دون أن تكون فعلا لله، وأرذهم منسزلة يناظر ويقول: (لو أردت لكنت نبيا) هذا ظاهر فيهم ظهور الفرس الأبلق في الخيل الدهم (1) العراب، وكانوا فيها مضى لو سألناهم أن ينادوا به على رؤوس المنابر لفعلوا، فأما اليوم فقد كتموا ذلك خوف حز العلاصم، فكيف تطمع وأنت صاحب الرئاسة والعقل أن يحضروا ناديك الرحيب، ويجاهروا بالتكذيب؟ هذا ما لا يكون، وقد كنت قلت فيها مضى في قولهم هذا شيئاً من الشعر يكثر عن التعداد. ها هنا نذكر منه بيتين أو ثلاثة:

مطرفة عاصيت مقال نبيها ولم تخشف العصيان لومة لائم ولم تخشف العصيان لومة لائم فكم فيهم من جاهيل متفيه ق

كريسه المحيا كالكباع حراصم خدايد عي أن النبي شيهه في أن النبي شيهه في أعظم بهذا من عظيمة زاعم

ولم أطمع فيك لأنك أبله فأغرّك، إنها طمعت فيك لعقلك ورجاحتك التي وهبك الله عز وجل، وأوجب عليك بذلك الشكر إلى منتهى رضاه، فإذا نظرت بعين الفكر علمت أني لا أحاربهم لدنيا أصيبها، ولا لحصون أستولي عليها، ولا أني لم أجد عدوا، فليس من بين يدي يفتقر إلى زيادة، وما فعلت ما فعلت إلا طاعة لله سبحانه في تبين أمرهم، وإيضاح كفرهم وإن كان طويلاً عريضاً.

ومنه قولهم: إن الله سبحانه قد خلى تدبيره من خلقه وما بقي له صنع، بل خلق أصولاً وجعلها تحيل وتستحيل من دون اختيار الملك الجليل، ولو سألتهم لحلفوا ما يرون بذلك، فاسمع قول من أمرك الرب جلَّ جلاله باستهاعه، واتبع منهاج من حضك على اتباعه، قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهُ دِي إِلَى الْحَقِّ أَنْ يُعَبَعُ أَمَّنَ لاَ يَهِ دِي إِلاَّ أَنْ يُهُ دَىٰ فَمَا لَكُمْ كَنْ فَ لَكُمْ حَنْ فَكُ مُونَ ﴾ [يوس: ٣٥].

<sup>(</sup>١) الأبلق: الواضح من غيره، والدّهم: الأسود.

وقد روينا عن أبينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه سلام رب العالمين أنه قال: (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة، هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعتري أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يسردا علي الحوض" (١٠).

فهذا نص في موضع الخلاف لا تنكره الأمة على ما قد شاع فيها من الاختلاف، فانظر نظر مثلك. والسلام عليك وعلى كافة المسلمين.

#### [كتابه عليه السلام إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز وقعة عظيمة يثني عليهم ويحضهم على مباينة عدوهم.

قال عليه السلام:

هنيئاً لكم معاشر حمير ما حباكم الله سبحانه من الفخر الأشهر، والنصيب الأوفر، فقد جليتم قتام وجوه العرب، ورحضتم العار عن صحيح ذلك الحسب، ووصلتم سببكم من الله سبحانه ورسوله على بموالاة القائم من عترته بأقوى سبب، فصرتم سيوفاً قاطعة لأعناق أهل الطغيان، ورماحاً شارعة في أكباد أهل العدوان، وواسطة ثمينة في عقد الإيهان، فتجردوا رحمكم الله للجهاد، وتأهبوا للجلاد، وجددوا مآثر الآباء والأجداد، فأنتم أولاد الملوك السالفة التي ملكت الأغوار والأنجاد، وضربت على تخوم الأرض الأعلام والأسداد، فسروي فيهم عن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث.

#### [ومن كتاب له عليه السلام إلى وردسار]

وأتى كتاب من وردسار وجه الخطاب فيه إلى الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم وفيه جفاء وبذاء، وكان الإمام عليه السلام قد أضرب عن مكاتبته لأجل ذلك، فأملى عليه السلام في آخر كتاب كلاماً هذه نسخته:

وأما ما ذكر الأمير من الوفاء بالعقود والأيهان فذلك قاعدة للإسلام وعمود الإيهان، ولكن ما أحوجه إلى مقتضى قوله تعالى: ﴿أَكَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَعسَوْنَ أَتفُسَكُمْ وَأَنْعُمْ تَعَلُونَ الْكِعَابَ أَفَلاَ عَيْقُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَعسَوْنَ أَتفُسَكُمْ وَأَنْعُمْ تَعَلُونَ الْكِعَابَ أَفَلاَ أَحوجه إلى مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَإِياهُ لُو صِحّ عندنا ما قال كها قيل في المثل السائر: (يرى أحدكم القذاة في عينه) فهبنا إلى تعداد ما نقص من العقود المبرمة، والعهود في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه) فهبنا إلى تعداد ما نقص من العقود المبرمة، والعهود المحكمة، لطال الشرح، وانتكى القرح، ولكن نذكر ما يكون عمها في وجه ذلك الصنيع الحالك، وهو ذمته لنا بعقار على أموال بني صاغ عشرة أيام، وصاح بذلك صائحه بمحطته، ووصلت إلينا بذلك رقعته وعلامته وهي محفوظة إلى الآن لم يمض نهار ثاني لأموالهم كها يعلم ولم يحترس، فيا قرب مأتمه من العرس.

وأما ما ذكره من يمين إمامنا، فليعلم أنه عن اليمين له ولغيره أشرف وأجل، فإن روى ذلك له راوٍ فهي من الروايات المستحيلة التي تنكرها النفوس النبيلة.

وأما أيهاننا، فقد حلفنا ولا ننكر ذلك، وقد شرطنا بالوفاء فوفينا وإلى ساعتنا هذه نحن وافون، وعلى آثار آبائنا قافون، ولولا ذلك لما رجع من وصاب إلا وقد أنزلنا بجميع أعماله أنواع النكال والعذاب، وكأن نهاية وفاء الأمير تلك الليلة على حدها، ثم تتابعت الأحداث من بعدها.

وأما ما ذكر من المملوكين باس العلوظ وصاحبه وإن أحدهما معه فرس، فها وصل إلينا واحد منهما بفرس ولا سلاح، بل ذكر لنا أن فرسه أخذت في وصاب إن كان صادقاً فيها قال.

وأما ردهما، فيا سبحان الله العظيم ما قوله، لو طلب إسهاعيل في زمانه تسليمه إليه وتسليم الماليك الذين وصلوا معه؟ هل كان ذلك يحسن في حكم المروة، ومقتضى شرف الأبوة؟!

وأما قوله: إنا إن فعلنا وإلا كنا من الذين فعلوا في ناديهم المنكر، فنعوذ بالله من هذه الصفة، وما الخطاب بهذا من شرع النصفة؛ لأن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يأتون الذكران من العالمين، ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من كانوا.

وأما قوله: كيف انعقدت لإمامنا الإمامة؟ فأما على رأيه ومن كان على مثل حالـه فهـي غـير منعقدة عنده لإمامنا.

وأما سؤاله كيف انعقدت عندنا؟ فإنها انعقدت بإجماع علماء العبترة المرضية، وفقهاء سائر البرية، وظننا أنهم بأمور الدين أعرف من الأمير، ولم يكن ينبغي لمثله أن يخوض في معنى الإمامة، أو يتعرض لذكرها في خاصة ولا عامة، وحسبه ما قد اختار لنفسه من الأديان والأئمة والسيرة والطريقة.

وأما ما ذكره من أن من وصل إليه من قبلنا لم يدعه يلبث، فقد علمنا ذلك إيقاناً، وعلمناه برهاناً، وشاهده الشريف قاسم بن إبراهيم، ومبادرة الأمير إلى تسييره إلينا، وجعله طريقة على عضدان، وقد أتاه زائراً واصلاً، فكانت ضيافته ما أحاط به علمه، وأوجبه حكمه.

وأما ما ذكر من جعفر الدرزاري وحليفه التركي، فقد جاءانا ومعهما جماعة على حالة ضعيفة، فقمنا بهم على قدر الإمكان، واستخلصناهم من ربقة الهوان، حتى استقامت أرواحهم، وظهر

صلاحهم، وركَّبناهم ونفعناهم، وهذه عادتنا معهم ومع غيرهم ممن التجأ إلينا، واعتمد علينا ومكافأة أكثرهم ما علم الأمير، ولكنا نعمل لوجه اللطيف الخبير، فإن كان إحساناً فنرجوا أن يكون من أسباب المغفرة، وإن كان ذنباً فإلى الله المعذرة.

وأما ولد عيسى بن ذعفان، وولد على بن ذعفان، فقتلها عمرو بن المعترف وأصحابه، وقامت البينة على عمرو بالإقرار بالقتل، فسلمناه إلى ولي الدم فقتله، وألزمنا باقي الجماعة دية الآخر ألف مثقال إمامية منصورية لإيجاب الشريعة النبوية زادها الله على مرور الأيام جلالة، وانتصف لها على أيدينا من أرباب الجهالة.

وأما أحمد بن أسعد الأبرهي، فإنها قتل لفساده في الأرض، وأظهر التوبة فلم تصح توبته فبقي على حكم الأصل في جواز تلف النفس، وقد حملنا الأمير على أن نبين له معاني الشرع الشريف ففعلنا، فكنا كمن يبين لمن لا يعرف جملة الألفاظ العربية معاني التصريف.

#### [كتابه عليه السلام إلى رجل من الغزيقال له شربارك]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى رجل من الغزيقال له شربارك، كان والياً بحرض وقد أتاه كتابه يريد الوصول في جماعة من الغز، فقال عليه السلام:

ومن اتبعك من أصحابك وشايعك على أمرك من الأولياء كان لـ التحفة والزلفة في الـدنيا ويوم القيامة إن شاء الله تعالى.

وأما الاعتذار عن التأخر إلى هذا الأوان، فكل شيء عنده بمقدار، والأعال بخواتمها، وكم من لاحق سبق وسابق لحق، وأنت فبادر مبادرة منتهز الفرصة عند إمكانها، ومقتطف الثمرة عند إبانها، فكأنك بهذه الكلمة الصادقة، والدعوة المباركة، قد اتسع نطاقها، وقام ساقها، وأربحت أسواقها، فأولى الأمور بك أن يكون ذلك وأنت درة تاجها، وإقليد رتاجها، ومقوم اعوجاجها، وحافظ ثغورها، وحامى فجاجها.

وقد روينا عن أبينا محمد أنه قال: «دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: لرجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه»، فإذا جمعت هذه الخصال حزت شرف الكمال، وكان مآلك أفضل مآل، وحالك أجمل حال، ألا أن هذا الأمر يفتقر إلى تشمير ينسى الوليد تعيوقه، ويغص الشيخ بريقه.

ولايدرك الحاجات من حيث تبتغيى

#### من القسوم إلا المصبحون على رحل

فأيها رجل تكون لا تُجُمِّر ويقطر القوم ولا تبال بمن وصل معك، فمن أتى فهو غير مكروه، ومن تأخر فهو يلحق، فإن مبارز هلدري أتى إلينا في خمس أفراس، وسنقر وبكتمر وحدهما، ووردسار في خمسة صبيان، والأصل الرئيس، فالحزم الحزم، والهمة الهمة، والسلام.

### [كتابه عليه السلام إلى وردسار على لسان غزوان بن أسعد]

وأتى كتاب من وردسار ومحطهم على شوابه، وجَّه الخطاب فيه إلى غزوان بن أسعد لما علم كراهة الإمام عليه السلام لمكاتبته يعاتب فيه ويتعرض للصلح، فأجابه غزوان، وأملى الإمام عليه السلام هذا الكلام في آخر الكتاب:

أما ما ذكرت من سيرة الإمام، فما علمنا سيرة هي أحمد من سيرته، ولا سريرة هي أخلص من سريرته، وأنت تعلم ذلك في حال جيرته ومعاشرته، وما حال عن تلك الحال، بل ازداد إليها خيرا ورشداً، وهو إلى الحق أهدى.

وأما قولك مستهزئاً: إن الناس معه في راحة، فقد علمت بل كافة الناس أفعاله مع من أطاع الله سبحانه، وسلك منهاج الحق.

فأما من تعدى حدود الله وخالف أمره فيا عنده له إلا الشدة والغلظة كيا علمت أو سمعت عن جده رسول الله عن أو سمعت عن جده رسول الله عن أدم الأثمة الراشدين من بعده من امتثال أمر الله تعالى في قوله: ﴿لاَ تَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْاَحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادًا اللَّهَ وَرَبُسُولَهُ وَلَوْ كَاتُوا آبَاءَهُمْ أَوْ

أَبْنَاكُمُمْ أَوْ إِخْوَاتَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [الجادلة: ٢٧].

وأما بشر والحادث عليه، فها شعرنا حتى وصل الخبر من محطتكم، بأن السلطان نهض لقبض حصن بكر، ثم بانصرافه عنه ولزم بشر.

وأما المشورة منك بأنه كان يأمر له ويمسكه، فلم تجر له بذلك عادة، ولا سوّغه له شرع محمد فلا فقد وصل إليه من هو فوقه ودونه من ملوك العرب والعجم، فما صادفوا عنده إلا ما عرفت من الإحسان والإنصاف.

وأما ما ذكرته من أن شوابة على النقلة وكذلك الجوف وصعدة والظاهر والحرب تحمل ذلك، وقد أصاب هذه البلاد من القحط والجراد والخراب فيها مضى شيء كبير، فصبر أهلها ومن ابتلي صبر والجرم على من جنى ذلك وفعله، ولم يجر من الإمام عليه السلام حادث يوجب قود هذه الأجناد المتكاتفة مع تمكنه من الحوادث في بلادكم لو أراد، فإن من هو أقل منه قدرة يقدر على الحوادث العظام في أقوى من هذه المملكة، فإذا لم تبق المطالبة إلا في خراب البلاد فهي تخرب في الجهتين جميعاً، ومن كان محقاً أخربها بحق، ومن كان مبطلاً أخربها بباطل.

وأما حكايتك عن السلطان في هتك الشريفة التي صارت عندكم، فالنقيصة في ذلك على من فعلها لا عليه، وقد حملت نساء الحسين بن علي عليهما السلام إلى الشام فلم يضرهن ذلك، وكان وبالاً على فاعله إلى يوم القيامة، وسبباً لزوال أمر بني أمية، وحجة عليهم لقاتلهم.

وأما إنفاذها إلى مكة حرسها الله تعالى، فصاحب مكة عمن لا عذر له في الغضب في هذا الشأن.

فأما صاحب بغداد فقد جرت الحرب بينهم وبين هذه الذرية من مقدار خسائة سنة إلى يوم الناس هذا، ووقع القتل والقتال، فقتل في عصر محمد بن إبراهيم عليها السلام من الجنود العباسية مائتا ألف قتيل، وكذلك القتلى في عصر على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد مائتا ألف وخسون ألفا، فها علم أن يداً من أيدي العباسية ولا أحداً من أجنادهم تناولت شيئاً من حرم هذه الذرية، ولا مدت إليها إلا بالإكرام والحياطة والاحترام، وصاحب بغداد أعرف بحق الإمام عليه السلام من جميع الناس؛ لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل.

### [ومن كلام له في آخر كتاب على لسان غزوان]

فعاد جوابه ألطف وأقرب إلى المراد، ويحض على ترك الجهاد، ويحكي طرفاً من محاسن سلطانه وإنفاقه للأموال، واستظهاره على الكفار، فأجابه غزوان عن كتابه، وألحق الإمام عليه في آخره كلاماً هذه نسخته:

أما ما ذكرت من ترك الجهاد في سبيل الله، فهذا باب لا ينبغي أن تقع الغفلة عنه؛ لأنه من باب الدين، والجهاد قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، وجعله ثلاثة أنواع: جهاد المشركين، وعبدة الأوثان من العرب حتى يؤمنوا ويسلموا كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيعُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَسَرُبُ الرُّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنعُمُ وهُمْ فَسُنُدُوا الْوَكَاقَ فَإِمَّا مَثًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَعْنَعَ الْحَرْبُ الرُّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنعُمُ وهُمْ فَسُنُدُوا الْوَكَاقَ فَإِمَّا مَثًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَعْنَعَ الْحَرْبُ أُورًا رَهَا ﴾ [عمد: ٤] بالدخول في الدين، والانقياد للحكم، وجهاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من المجوس حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وأنتم بحمد الله بَراء من هذين الوجهين.

وأما استظهار شواني السلطان على الكفار، فمن لم يسره ظهورها على الهند وعلى المشركين فالله لا يسره، وكذلك تسييره المال إلى الثغر فجزاه الله بذلك خيرا وهو خير أفعاله، وعلى كل مسلم أن يعين بفعل أو مال وإن تعذر ذلك فبالدعاء.

وقتال المسلمين فُهو أنواع: بغاة، ومحاربون، وعصاة.

فالبغاة هم الخارجون على إمام الحق، المنازعون له أمره بشرط أن يكون ظاهرهم حسنا، وهم معقون في الدين، وهم الذين حاربهم جده أمير المؤمنين.

وجهاد المحاربين والعصاة والممتنعين من الحقوق حتى يفيئوا إلى أمر الله عز وجل، فقد قال أبو بكر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم: (والله لو منعوني عناقاً وفي حديث عقالاً مما أعطوا رسول الله الما لله القاتلتهم عليه) فدل على جواز القتال لمن امتنع من الحقوق، فإذا كان السلطان يلتزم أحكام الشرع، ففي أي شرع النبي على جواز شرب الخمر! وفعل ما لا يجوز فعله في الدين!

وقتال ذرية النبي الآمرين بالمعروف! الناهين عن المنكر، والناس يطلبون أثر رسول الله في الحجر والعود يتبركون به، فكيف بلحمه ودمه، فقد قال الله المحرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي، وعلى من حاربهم، وعلى المعين عليهم».

## [كتابه عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغز]

و كتب عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغـز ووقـع مـنهم تهـوين في أمـر الجهـاد لقحط عمّ البلاد:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو المحيط بسر ائرنا، والمطلع على ضمائرنا، ونسأله لنا ولكم الهداية في المبتدأ والمآل، والتوفيق في جميع الأحوال، إنه جواد مفضال.

أما بعد:

فقد بلغنا جنوحكم إلى السلم، وذلك أمر قد أذن به الكتاب، وقضت بتصويبه الألباب إن لم يلحقكم في دينكم وصمة، وتمسكتم بسفينة النجاة، والعروة الوثيقة.

وأما إن عمرتم دنياكم بنقصان دينكم، واستبدلتم الشك بيقينكم، وجعلتم وعد العباد الضعفاء أبر من وعد ربكم، ووعيد المساكين الجهلاء أفزع من وعيد خالقكم، فذلك والعياذ لكم بالله حظ غبين، وخسران مبين، قال أصدق القائلين: ﴿ نَاأَتُهَا الَّدِينَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ لكم بالله حظ غبين، وخسران مبين، قال أصدق القائلين: ﴿ نَاأَتُهَا الَّدِينَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ يَحَارَةٍ تُعجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَاللهُ قيلًا، ومن أصدق من الله قيلًا، ومن أهدى من الرسول سبيلًا، وأوضح منه دليلا، وهو في يقول: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير

من الدنيا وما فيها»، وفي الحديث عنه الله الله بلغ أم قصر كتب له عتق رقبة» إلى غير ذلك من عبادة ستين سنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أم قصر كتب له عتق رقبة» إلى غير ذلك من الآثار، فلنرجع إلى قول العزيز الجبار: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَعَمِّلِفَتَهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَعَمَّلُفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَهُمَكُنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَصَنَى لَهُمْ وَلَهُمَكُنَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [الور:٥٥].

فانظروا رحمكم الله لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله غداً، ولا تتهموه في قول سبحانه أبداً، ولا تتخذوا من دونه ملتحداً، ولا تؤثروا عليه أحداً.

واعلموا أن شفقة السلطان والأمير عليكم لا تعصمانكم من عذاب الله غداً.

فقد روينا وروت الأئمة عن أبينا رسول الله في: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم» والإجابة هي الطاعة في جميع الأحوال.

وروينا عن أبينا رسول الله و انه قال: «دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه»، وكل هذه الخلال قد فعلتموها، فالغبن إن ضيعتموها، وأهلكتم ثمرها فحرمتموها، فعليكم بالاستقامة إن أردتم سلوك منهاج السلامة، ونزول دار الكرامة، وعل المقامة، وأنتم لهميم العرب وحماتها، وفتيانها وكهاتها، كم لكم في هذه الدولة النبوية الإمامية المنصورية من مقام ثبتت فيه أقدامكم عند دحوض الأقدام، وارتفعت أعلامكم عند انتكاس الأعلام، فأنتم في هذه الدولة النبوية الرأس والسنام، ولكم الرتب العظام، فلا ترخصوا غالي ما حزتم من شرفها، وأحرزتم من نفائسها وتحفها، جددوا ما درس، وحرروا ما انطمس، ولا تنسوا الجلوس بين يدي المحكم العدل، في مقام فصل، لا ينفع فيه الهزل، الأنبياء وفوده، والملائكة شهوده، تبلي فيه السرائر، وتمتحن الضهائر، ويبصر فيه الباطن كالظاهر، والماضي كالحاضر، ﴿ فَأَمًا مَنْ تَعَلَّتُ مَوَارِينُهُ فَ فَهُو فِي عِمْهُ وَاحْمِهُ في وَامًا أَدْرَاكُ مَا المناه، والماضي كالخاضر، ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا

إن الجهاد مفتاح الرحمة، وباب الجنة، وسنام الدين، وحض المؤمنين، وأساسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فابدؤوا بأنفسكم فيها فالناس لكم تبع، وأقيموا الحدود فإنها حق المعبود، وليس في تركها رخصة، وإن وجبت على نفوسكم فليأخذها بعضكم من بعض، فالأمر جد، والشيطان ضد، وليس للحكيم سبحانه ند، فمن يجير العاصين منه إن عصوه، أو يغفر الذنب إن أتوه إلا هو تعالى بفضله وإحسانه، وطوله وامتنانه، إن تاب التائبون، وأناب الآيبون، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أعدوا آلة الجهاد وجاهدوا، وإن استنفرتم إلى الجلاد فجالدوا، وإن دعيتم إلى السعادة فساعدوا، وقاربوا في طاعة إمامكم وباعدوا، ووالوا وعادوا، وسالموا وعاندوا، واعلموا أنكم بعين الله ومع عترة رسول الله وارعوا في حق قرابته ما أهمل وسالموا وعاندوا، واحفظوا ما ضيعوا، ﴿ولا تَعقَعنُوا الأَيْمَانَ مَعَدُ تَوْسَيَدِها وَقَدْ جَمَلَعُمُ اللَّهَ عَلَمْكُمُ اللَّهُ عَلَمْكُمُ اللَّه عَلَمْكُمُ اللَّه عَلَمْكُمُ اللَّه عَلَمْكُمُ اللَّه عَلَمْكُم اللَّه عَلَمْكُمُ الناس، واحفظوا من الإسلام عليلا، وتفيئوا ظلاً ظليلا، وتجتنوا من بركه مرعا وبيلا، فإن المؤمنين غليلا، وتبروا من الإسلام عليلا، وتفيئوا ظلاً ظليلا، وتجتنوا من بركه مرعا وبيلا، فإن يوم التغابن أمامكم، فإن الشيطان قد يئس منكم في معالم العصيان، ولم يبق طمعه إلا في ملتبساته، فتبينوا، ثبت الله قلوبكم وأقدامكم في بحبوحة الإيهان، وأعاذكم من الشيطان، وأحلكم دار الرضوان، والسلام عليكم.

# [كتابه عليه السلام إلى بني حبيش أيضاً]

وكتب عليه السلام إلى بني حبيش أيضاً:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد، وحسن الاستعداد ليوم المعاد، أما بعد:

فإنكم معشر الأولياء أول من أخمد نبار البضلالة، وفقاً عين الفتنة، وقبص جناح الظلم، واستضاء بنور الهداية، وجبى الأموال ووفرها، وأدى الأمانة وحصلها، وسفك دماء المفسدين، وهزم جنود المعتدين في الأرض اليانية، في هذه الدولة النبوية الإم مية، والدعوة المباركة المنصورية، زادها الله على مرور الأيام جلالا، وجعل هضابها جبالا، ووهادها قلالا، وجزاكم أفضل ما جزى من سمع الواعية، وأجاب الداعية، إنه سميع مجيب.

وقد رأيتم استمرار هذه الدولة، وقد استطلنا مدة أيامها، وشكرنا الله على دوامها، ورجونا منه تمامها، هذا وقد حكم في كل عام من نوابها وشرفها المعلا، وطرفكم المحلى المجلا، والثناء عليكم في المحافل والمشاهد، والنوادي والمساجد، والأعمال بخواتمها، فلم تصبح اليوم عصابة فيها نعلم تحت أديم السهاء أرضى لله سبحانه من عصابتكم، ولا راية تخفق على جماعة أهدى من جماعتكم، إلا على من كان على مثل حالتكم، وأين هو ومن هو فالله المستعان، وهذا مقام كريم يفتقر إلى الحراسة والصبر على الاستمرار، فلا تنسوا أساس أمركم فهو الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر، فأبدؤوا بأنفسكم فأصلحوها وأنفذوا أمر الله فيها، أجروا حكمه عليها ليصلح الناس لكم، واقتدوا بالصالحين فهم القدوة، ولا تلبسوا بالطالحين فليسوا في الخطأ أسوة، وقوموا بها أمرتم به، واتركوا ما نهيتم عنه أشد القيام تدخلوا الجنة بسلام، وأعدوا لعدوكم امتثالاً لأمر

ربكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وجددوا معالم دينكم، وشرع نبيكم فإن منهاج الحق واضح، وبرهانه لائح، ولم يبتل إمامكم بمثل ما ابتلي به من كان قبله من آبائه عليهم السلام من التخلية، ولا بليتم معشر الأولياء بها ابتلي به أتباعهم رضوان الله عليهم في النفوس والأموال من عظم المرزية، فاحملوا ما حملتم، ولا تعجزوا أنفسكم عها كلفتم، واستعينوا خالقكم.

واعلموا أن من ظاهرتم إليه لا يخذلكم ولا يضيعكم، وكونوا لله تعالى يكن لكم، ولا تنسوا نعمه فهي أعظم من شكركم، ولا تغالطوا أنفسكم فإن النقاد بصير، والمعامل لطيف خبير، واصدقوا وجدوا فإنا نرجوا أن يجعلكم الله تعالى لمالك الدنيا حائزين، وفي الآخرة من الفائزين، فإن أفضل البشر الشفيع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين أقام ثلاث عشرة سنة في دار المشركين لا يملك من الأمر شيئاً، فأظهر الله دينه على كل دين، وعلم المستهزئون بنبأ أمره بعد حين، فأبشروا معشر المؤمنين بها بشركم به رب العالمين من أن العاقبة للمتقين.

#### [كتابه عليه السلام إلى العطيف](١)

وكتب عليه السلام إلى العطيف وكان قد أخذ جماعة من العسكر وخيلهم مرجعهم من وقعة المهجم، فرد الخيل وبعض القماش:

اعلم أن العسكر بنوا على أصل صحيح قررناه عندهم، وهو أن الأمر بيننا وبينك واحد، وأنهم لا يخشون من جهتك، ولو خافواما افترقوا، وكنت أسعد الناس بالمسالمة لهم، لكنهم جاءوا كالغائب يأتي أهله، وقد علمنا أن كتبك تأتي بالغلاط الذي لا يغبى على عوام الناس، فإن كان الطمع قد غلب على العقل فالأمر لله سبحانه وهو أمر لقياه عاجلاً إن لم تخرج نفسك معه، لا

تستثني إلا مشيئة الله وعونه، فلا تغترر وتقبل رأي من إذا بلغ السيل الزبى والحزام الطُبْيَين<sup>(١)</sup> قلت: يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا.

واعلم أن الشرفاء لو أشعروا نفوسهم الحادث في جهتك لأخذوا من بلادك أضعاف ما أخذوا من تهامة.

وإن داريت السلطان فهو عذرك ولا يرضى عذرك، وكأنك أنسيت كتابك على يد الشريف حسين بن الحسن وما فيه من ذكر الأيهان والتمسك بحبل الإيهان وطاعة إمام الزمان، وذكر الثلاث المائة المد التي عندك للسلطان، وأنه إن سبق عسكرنا كانت لك عوناً منا.

واعلم أنا إلى الآن نريد لك السلامة وأن تكون في الجملة، وإنا قد عفونا عن القتل لمن أقبل إلى الطاعة.

واعلم أن جنود الحق ما لها شغل إلا التأهب للشرف والعرب حتى يكون الدين كله لله.

وأما قولك: إنهم أتوا على غرة، فهم جاءوا وهم صديق فها ظنك لو جاءوا وهم عدو كيف كانت الحال، فإن قلت: أنا أحترس فها مكنت لأحد فرصة وهو يظن أنه لو تأمنها، واليوم موضع الرأي وغداً موضع الأسف، وأنت مظنة العقل والتجربة، ولو كان غيرك ما أجري إليه بالقلم خطفة.

واعلم أن وردسار عول في مكاتبة السلطان وضمن رد الجواب بكل سار فها أسعدناه لا استصغاراً لحقه ولا تكبراً، فنحن نكتب إلى صغار الناس، ولكن علمنا أن حوله حواشي لا تريد صلاح الأمة وهي الغالبة عليه، وليست الزلة الأولى إنها الزلة التهادي ولا حسام إلا له نَبْوَة، ولا جواد إلا له كَبُوة، فلا تحسب ما صار إليك بالكسب احسب ما يضيع عليك بالحرب، والانتقال من كرب إلى كرب، وما علمنا في كتب آبائنا وسيرتهم أن أحداً منكم نال ملكاً إلا وكانوا له فئة ومفزعاً كها تعلم من حال جياش وسواه، فإنه قال: والله لو أنها لقمة لأخرجتها من فمي

<sup>(</sup>١) يضرب مثلاً للأمر يتفاقم أو يتجاوز الحدحتي لا يتلافي.

لقاسم بن جعفر، وكان يأمر إلى شهارة (١) في كل شهر بألف دينار والحال دون ما هو اليوم، ولو ذكرنا لطال الشرح.

فانظر نظراً تحمد عاقبته، فإنك تنال بأيدينا شرف الدنيا وثواب الآخرة، وتأتيك الأمور كما تريد، وما بقينا نترك البلاد إن شاء الله لأنا طلاب الثأر لدين الله.

ونحن من القوم النين يزيدهم قسسواً ويأسساً شدة الحدثان

وكان الصواب لو مر بك العسكر مكسوراً لكنت تركت ويجمل وهذا لا ينكر، كيف والحال بحمد الله جميل، وليس للعدو بلطف الله إلى الانتصار سبيل؟!

# [كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتاه منه]

وكتب عليه السلام جواباً عن كتاب أتى إليه من سنقر عقيب أخذ بيت مساك:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله محمد وآله

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى، أما بعد:

فإن كتابك وصل إلينا ثالث عيد النحر المطهر والحج الأكبر عرف الله المسلمين بركته، وأحسن خلافته، وفهمنا ما فيه، وأجبنا عنه، وبقيت أشياء أحببنا إفرادها بالذكر لتدبر معانيها،

<sup>(</sup>١) شهارة: مدينة شهيرة أول من بناها الإمام ذو الشرفين محمد بن جعفر وبها قبره، وقد اتخذها الإمام القاسم بن محمد عليه السلام عاصمة له في القرن الحادي عشر الهجري وانتصر فيها على العثمانيين وكذلك ولده الإمام المؤيد محمد بن القاسم عليه السلام، وهي اليوم من أعمال محافظة عمران.

وتنعم النظر الزاكي فيها موفقاً إن شاء الله تعالى وجملتها ذكر التفصيل على أي وجه يقرر قواعد الصلح، وحسم مواد الشر، وذكرت ثلاثة أوجه ثالثها ليس من قبيل الوجهين الأولين، ولكن أحببنا ذكره.

قلت: إما أن يقع الوقوف على أمر معين لا يتعدى إلى سواه، وإما أن نريد تجاوزه والاتساع في البلاد لأنك لا تهملها ولا بد من شرائط، وإما على غلاط إلى إمكان فرصة فهذا لا يحسن، هذا زبدة ما ذكرته.

والجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إنك تدعي ملك البلاد قدرة، ونحن ندعي ملكها حكماً من الله سبحانه، وبرهان دعواك مشاهد لا تفتقر إلى نظر؛ لأنه جنود ظاهرة وأموال وافرة.

وبرهان دعوانا تفتقر إلى النظر، والنظر فيه مَدارُه على أهل العلم والدين، فأما في جهتنا هذه والحجاز ومن ينتسب إلى التحقيق في جميع آفاق البلدان الذين بلغت إليهم دعوتنا فيا بقي عالم رباني إلا اعتقد إمامتنا، وانقاد لطاعتنا رغباً لا رهباً، وأكثر من في أرضنا هذه ديناً وعلياً الأميران الأجلان شيخا آل الرسول، وحجتا ذوي العقول، العالمان، العاملان: يحيى وعمد ابنا أحمد بين يحيى بن الهادي إلى الحق عليهم السلام فهما اليوم يتصرفان بحسب الأوامر والنواهي في كل حلو ومر خوفاً من الله رب العالمين، وقد كانت ملوك اليمن وشيوخها وعلماؤها وعبادها بذلت للأمير الكبير الأوحد يحيى بن أحمد النفوس والأموال والحصون على أن يقوم فيها ويكون إماما لها فناظر نفسه، فلما وجد الرخصة له في الوقوف لم يساعدهم إلى ذلك، وقد كان لما دعوناه حاول إسقاط أمر الإمامة بكل وجه يخلص عند الله سبحانه فلم يجد إلى ذلك سبيلاً، فسلم لأمر الله على، وانقاد لحكمه، وبالغ في النصيحة، وتابعه على ذلك فضلاء العترة، وعلماء الأمة، ولم يكن تعلى، وانقاد لحكمه، وبالغ في النصيحة، وتابعه على ذلك فضلاء العترة، وعلماء الأمة، ولم يكن لحاضر أن يرجع، ولا لغائب أن يحاد، بل شمل الفرض الكافة شمول الليل والنهار، ﴿ فَمَن هَا لَمُ لَمُ وَمَنْ هَا مُ فَلِّ الله عذرا وهي أن تجمع كل فقيه وعالم في أرض اليمن حنفي ومالكي وشافعي لمعتذر عند الله عذرا وهي أن تجمع كل فقيه وعالم في أرض اليمن حنفي ومالكي وشافعي في هذا الأمر، فإن لزمتهم لله سبحانه الحجة في إمامتنا وقامت في وجوب اتباعنا التزمته وسبقت في هذا الأمر، فإن لزمتهم لله سبحانه الحجة في إمامتنا وقامت في وجوب اتباعنا التزمته وسبقت

الملوك كلهم إلينا، وكان لك ملك الدنيا بين أقطارها ملكا حلالاً وملكا في الآخرة، وإن وجدوا حجة تسقط إمامتنا وتقضي بوجوب هذا الأمر لغيرنا سقط فرض إمامتنا عن الجميع، وعلمت أن أمرنا من جنس أمر المتغالبين على الدنيا الطالبين لحطامها، وشمرت في حربنا بجد واجتهاد وأنت على يقين من أمرك، فإنا قد روينا عن النبي في أنه قال: «من حاربني في المرة الأولى وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال»، ولا نجاة من هذا إلا بهذا، فلا تضيع عقلك وتهمل من رحمة الله تعالى نصيبك، فقد ذكر لنا القاضي الكيلي أنك قلت: لو أن الإمام من مكة أو من المدينة أدام الله جلالها على مرور الأيام لجاهدت بين يديه بجندي ومالي، ولكنه أتى من وَرُورُ ولغيرك الجهل، ليس ورور بأم ولا أب إنها هو بلد رأى الإمام سكناها لغرض فسكنها، فإن شئت معرفة جملة من نسبه فها هو نذكرها، فاسأل عن صحتها علماء الأنساب نحوك وأهل المشجرات والتأريخات.

وهذا قوله: أنا عبد الله الإمام ابن حمزة الجواد ابن سليمان البر التقيي ابن حمزة النجيب ابن علي العالم الزاهد ابن حمزة النفس الزكية ابن أبي هاشم الحسن الإمام القائم بأمر الله ابن عبد الرحمن الفاضل ابن يحيى نجم آل رسول الله ابن عبد الله العالم ابن الحسين الحافظ ابن القاسم ترجمان الدين ابن إبراهيم الغمر ابن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الشبه ابن الحسن الرضا ابن الحسن السبط ابن علي الوصي ابن أبي طالب عليهم السلام فالحسن بن رسول الله أبي لقول النبي (كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا الحسن والحسين فهما ابناي وأنا أبوهما»، وفاطمة بنت رسول الله أمي والحسين سيد شباب أهل الجنة عمي، والفواطم في الإسلام والعواتق في الجاهلية مجتمعات في نسبي.

وشرح هذا يطول وله فروع وأصول نذكر منه طرفاً ليكون دليلاً على ما سواه، والقليل يـدل على الكثير، وضوء البارق يشير بالنوء المطير.

فاطمة بنت الحسين أم جدي إبراهيم بن الحسن، وفاطمة بنت رسول الله أم جدي الحسن بن علي عليهم السلام وفاطمة بنت أسد الشريفة المكرمة التي كبر عليها النبي أربعين الحسن بن علي عليهم الملائكة عند موتها في حديث طويل أم جدي علي بن أبي طالب، وخديجة

الكبرى أم جدي فاطمة بنت رسول الله وحدة أبي فاطمة بنت الحسين جدة جدي إبراهيم بن الحسن، وجعفر الطيار وحزة أسد الله على المشركين والفجار سلفي، فأي شرف يعدل شرفي أو نصاب إمامه يساوي نصابي؟! ونزيدك يقيناً إن كنت من المتوسمين أن الله سبحانه لو بعث نبيه اليوم فهو على ما يشاء قدير لحل لابنتي الخروج إليه والمشاهدة له وحل له مثل ذلك منها، وحرم عليه نكاحها بالحكم المشروع على يديه صلى الله وملائكته عليه وعلى الطيبين بخلاف ذلك القاعد ببغداد لو بعث الله نبيه لحرم عليه النظر إلى ابنته وحل له نكاحها، فأي قرابة في دعوى الخلافة تراها أقرب من هذه القرابة؟ وأي حجة أظهر من هذه الحجة؟! ومما نعجبك به في أثناء حوادث الدهر تصاريف العجب أن رجلاً وصل إلينا في هذا العام وهو ممن يعتقد فضل ابن عمنا صاحب بغداد ويدين بصحة إمامته يحكي على وجه البشارة أن الخليفة قد تاب من شرب الخمر!! طانا لله وإنا إليه راجعون كيف يجوز مثل هذا على أهل العقول السليمة؟! وأنا أقسم لك يميناً كنت عنها غنياً لو خفت الحنث فيها ما رأيت الخمر من يـوم عقلت الـدنيا إلى يـوم كـسرناها في صنعاء، وإنى لكما قلت في بعض أشعاري:

لاأعــرف الخمــر إلايــوم أهرقهـا ولا الفــواحش إلاحــين أنفيهـا

فإن أردت النظر لنفسك فانظر، وإن أردت غلاطها فكأنك بها أنت فيه قد زال فكأنه ما كان إما باستلاب وأنت حي فيكون عليك حسرة، وإما بقتل أو موت فيكون أسفا وندامة تذهب لذته وتبقى تبعته، فالمغرور من غر نفسه، والجاهل من جهل سبل نجاته، ونحن ندعوك إلى طاعة لله وطاعتنا والالتزام بأمرنا انقياداً لأمر الله لا خوفاً من سطوتنا، فأنت ممن في عنقه بيعتنا ولا تقل: كيف أطبع من لا قدرة له علي ؟ فإنها الطاعة على الحقيقة هذه، وأما طاعة المخافة فتلك طاعة العبيد والأشرار ولا فضل لمن دخل فيها، ولو كان الإمام وحيداً والأرض كلها لك جنوداً وأطعته كان أرفع لك ذكراً، وأعظم عند الله أجرا، ولو لم يطع الإمام إلا من قدر عليه لما أطاعت بنو حسن بالحجاز واليمن ولا أطاع أهل حلي وبنو حبيش؛ لأن أكثر أهل هذه البلدان ما رأى الإمام ولا رآه الإمام ولا أطاع من جاءنا علم طاعته بخراسان والجيل وديلهان.

واعلم أن اليوم من الملوك من تأتينا مطالعته يعرض علينا ما نحن نطلب منك، فإن كان ذلك لأنه بعيد عنا فقد كان أزهد الناس في رسول الله من عاشره وناظره وجاوره وحاوره، بل من قاربه في نسبه وداره كان أشد الناس له عداوة، فلنا فيه أسوة حسنة الله وقدوة مستحسنة، وقد حضر تنا وشاهدتنا، فلم نظن أنك عاينت ما يوجب الزهد في أمرنا.

واعلم أن الداعي إلى الله عز وجل بشر مثل المدعو إليه يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما حكى سبحانه في كتابه، وقد حكم سبحانه على المكذبين إن أنتم إلا بشر مثلنا ولم تقع مناكرة في صورة الماثلة ولا فرق إلا فيما خص الله به الهداة من فضلة الاختصاص ﴿ ذَلِكَ مَعَمَّلُ اللَّهِ يُؤْجِهِ مَنْ يَهَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَعْتِلِ الْمَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

واعلم أنك إن قبلت ما سألتك لم يبق سهل ولا جبل في أرض الحجاز واليمن إن شاء الله تعالى إلا يجبى إليك ماله، وتطيعك رجاله، ولا يبقى الحديث إلا في الشام والعراق، فما به بلدة إلا وفيها داع ومستجيب، ولا تستبعد هذه الأمور فيا أراد الله سبحانه قرب بعيده، وألان شديده، وقامت شهوده، فهذه الأولى وهي بك وبأهل العقول أولى.

وأما الثانية إن كرهت هذه بعد ظهور دليلها، ووضوح سبيلها ولم تقع مساعدة إلا إلى الهدنة، فها نحن ذاكرون لشروطها من قبلنا، من ذلك:

أن ترى لأهل هذا البيت حرمة الكرامة من رسول الله ولحريمهم، وتجعل لهم مزية على غيرهم، ولا تسلط عليهم من لا يرجوهم ولا يرحمهم ممن قد لهج بالجمع والادخار، وضم الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار، فديناره أحب إليه من دينه لو نازعه النبي على اليسير من حطام الدنيا لضاربه دونه، فهذا وجه.

والثاني: أن كل بلد في أيدينا قبل انعقاد الهدنة لا تعارضنا فيها، وكل بلد خلفنا لنا فتحها، وكل من كان منا قبل انعقاد الهدنة تأتينا الحقوق من قبله ويمتثل أوامرنا بالكتاب والرسول فهو داخل في أمرنا، وما كان سوى ذلك كان إليك وكان أهل الإسلام يداً واحدة على من سواهم أقصاهم وأدناهم، فأنت تعلم أنا ندعوا كل يوم جمعة لخاصة المسلمين وعامتهم في الثغور والجبال

والبحار، وحدنا ريدة وما هنالك بحر يدعو لصاحب حربه، وإنها ندعوا لك ولأهل البر والبحر من المسلمين، ولا يدخل في خاطرك أنا نريد شر الأجل الحرب والمنازعة، وما مرادنا إلا أن يهديك الله سبحانه إلى سبيل السلامة، ودار الكرامة، وأن تكون سلطاناً للمسلمين عامة، فنحن ندعوا بظهور سلطان الحق والله قريب مجيب، ولكنا ما نعلم ممن يقرب منك ويختص بك من يظهر في أمرنا كلمة إما كراهة لنا أو بغضة، وإما احتراساً منك وخيفة، فلا تجعل بيننا وبينك فيها قلنا لك وعرضنا عليك وسألناك إلا عقلك وصالحي أصحابك، وميز ملتبسات الأمور بلبك، فإنه برهان الله عليك وحجته عندك.

وأما ما ذكرت من الحروب وتقايضنا فيها، وما لحق أصحابنا بحرض والمهجم فلم نجب مناقضة لك في جواب الكتاب، بل أظهرنا أن كل ما قلت هـو الـصواب، فأنـت لا تقـول إلا ما يقوله العساكر، وما عسى أن يكون كلامهم إلا ما سمعت وأنت فخذ كلامي: كم ما تباعد الناس تقاربوا إلا ما يفعله الله سبحانه من صلاح المسلمين وحقن دمائهم.

واعلم أنهم لو صادفوا دون المهجم ثلاثمائة فارس أو دون ذلك مصحرين لا يلوذون بشجر ولا مدر لافترسوها وغنموا خيلها وسلاحها، وما كان ينجو إلا من سبق لا نستثني في ذلك إلا مشيئة الله وعونه، وما قلنا إلا ما تغلب في ظننا صحته والله على ما نقول وكيل.

واعلم أن رجوع العسكر من حرض ما كان من جبن، ولكن لأمور لا نشتهي ظهورها، فإن كانت قد جاءتك فهو ذلك وإن لم تأتك وجمع الله على طاعته شملنا ذكرناها لك وعلمت صحتها، ولو ضربوا في اليمن ما لقيتهم دون زبيد من يقوم لهم.

 داره من جند رسول الله عليه فأمر بقطع نخيله، وهذا أمر عرض ولم يكن لنا في غرض.

فأما المراد فأن يكون جند المسلمين واحداً ويدهم واحدة، فلا يظن عند اتفاق الكلمة بقاء بادية ولا حاضرة ولا سهل ولا جبل يمتنع بإذن الله عز وجل.

فانظر في هذا الأمر نظراً مخلصاً في دار الدنيا اليوم وعند الله غداً، ولا توسع لأحد في الكلام القبيح إن ظهر منه أنكرته وأنلت صاحبه عقوبة.

واعلم أن أكثر العرب والعجم لا تشتهي بيننا وبينك عافية، أما العجم فللجامكية والاقطاع (1)، وأما العرب فلأن يخرجوا في الوسط من مطالب الجهتين ومن كان منهم باغضا يدنون مع إحدى الطائفتين، وليس لمن مال إلى أهل الدين رغبة في الدين، ولا لمن مال إلى جنبة الملك عبة للملك وإنها غرضه التافه اليسير، ولا ينظر إلى دين ولا دنيا، وكل منا ومنك يزكي نفسه إلى أن نرجع إلى المناصحة وعرف كل إنسان خلل جنبته، والصواب الاجتهاد في صلاح الإسلام العام وتسكين قلوب نافر هذه الأمة بها يرضى الله سبحانه.

وقد بلغنا أن المعاصي والمنكرات كثرت في أكثر الجهات، فإن رأيت تمام العدل بزوالها فلك في ذلك الحظ الأسنى والقدح المعلا وأنت به أسعد، وعاقبته لك أحمد، فافعل في ذلك ما أراك الله عز وجل، فقد نافست في أمر الدنيا حتى بلغت أعلاها، فواثب مراتب الدين حتى تحوز أسناها، فمن قدر على الكمال وقصر فهو العاجز.

واعلم أنا نكتب إليك كتاب الإدلال والاسترسال جرياً على مقتضى حكم المحبة وسالف قديم الصحبة:

#### إن المعارف في أهل النهي ذمر

وما بقينا نخبرك بكل ما نعيب من الناس؛ لأن كل من حققنا لك خبثه وبغضته صافيته ونفعته وقويت خبره، وعلم الله لئن قبلناه لأبعد منا، ولكن معاذ الله أن نتخذ الظالمين عضدا، فإن جمع

<sup>(</sup>١) الجامكية: المرتبات.

الله الشمل وأصلح الأمور أخبرناك بعجائب تضحك منها العجائب، وقوانين اليمن ثلاثة أعمال، وأموالها معلومة منها عملان معطلان للتشاجر والثالث لاحق بهما.

#### لمارأت أختها بالأمس قدخربت

#### كان الخراب لها أعدى مسن الجرب

وقد طولنا حتى لم يبق شك عند من ينظر بعين التوفيق ويميز بعين التحقيق، أن ذلك لأصر يخصنا أو فادح قد كربنا والله يعلم أن ذلك لغير ذلك، والسلام.

# كتابه عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر بن على الذعفاني]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر بن علي الذعفاني وكان عنده بمنزلة وفي كتابه قساوة وغلظة، فكتب في آخر الجواب كلاماً هذه نسخته:

أما ما ذكرت من إطباق الأكثر من الأمة على خلاف ما نحن عليه في جميع ممالك الدنيا فالأمر كما ذكرت، ولكن إجماع الأكثر على خلاف قولنا لا يكون حجة، بل لو جعل إجماع الأكثر دلالة للخطأ لكان ذلك بالصواب أولى، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَكُمْ لِلّحَقّ للخطأ لكان ذلك بالصواب أولى، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَكُمْ لِلّحَقّ للخطأ لكان ذلك بالصواب أولى، وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَكَمُ للمَحْ للمَحْ الله المُحَدِّ الله المُحَدِّ الله المُحَدِّ المُحْدِي المُ

يعرف بالرجال وإنها الرجال يعرفون بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا).

وسئل عليه السلام عن السنة والبدعة، والجاعة والفرقة؟ فقال عليه السلام: (السنة والله ما كان عليه محمد والبدعة والله ما خالفها، والجاعة والله أهل الحق وإن قلوا، والفرقة والله أهل الباطل وإن كثروا)، وما به مملكة من المالك إلا ولنا فيها أتباع وأشياع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقضون بالحق وبه يعدلون، فأمرنا والحال هذه لا يكون بدعة، ودعاؤنا إلى الله عز وجل لا يكون بغيا إلا عند الذين زعموا أن الحسين بن علي خارجي، وأن يزيد بن معاوية لعنه الله إمام هدى، وحاشى لعقلك وألمعيتك أن يجوز عليك مثل هذا.

وأما ما ذكرت من فقهاء الأمصار وأنهم على غير رأينا فإن أئمة جههورهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم وعلى من تبع منهاجهم قولاً وفعلاً، فاعلم أن كل واحد من هؤلاء سلم الأمر لصاحب عصره من آبائنا عليهم السلام وسمح بالبيعة، ودعا الناس إليه، وأفتاهم بوجوب اتباعه، ولنزوم طاعته، وخلع طاعة صاحب الأقطار والمالك في عصره، وأبو حنيفة مات في حقنا مسموماً، والشافعي مقيداً مظلوماً، ومالك هارب إلى أرض المغرب وما لو ذكرناه لطال الشرح وهو ظاهر مشهور، لا ينكره إلا الشقي المثبور، وأنت الذي أطمعنا في نفسك بحسن سيرتك، وظهور عدلك، وكمال عقلك، فظننا أنك تتولى النظر لنفسك بنفسك، ولا تعطي زمامك من يعبد بطنه، ويتخذ إلحه هواه، وهو كل على مولاه، يطلب الدنيا بالدين، ويلبس للناس جلد الضأن من اللين، لسانه أحلى من السكر، وقلبه قلب الذئب الأغبر، يأمر وبالمعروف ولا يعرف المعروف، وينهى عن المنكر ولا يعرف المنكر، فقد تردد بين العرفان والإنكار، فهو من أمره على شفا جرف هار.

وأما ما ذكرت من أن صاحب بغداد شريف البيت، رفيع الصوت، أمرك بحربنا، فذلك لا يبعد من مثله وهي فينا طريقة لأن آباءنا عليهم السلام في فورة دولتهم، وعنفوان سلطانهم تشتتوا تحت كل كوكب، وبدلوا أسهاءهم وأنسابهم، وكانوا منهم بين طريد وشريد، وقتيل وأسير، حبسوهم في المطامير المظلمة، والسجون المؤلمة، ففي بعض الحالات لم يعرفوا ليلاً ولا

نهارا، إلا بقراءة أجزاء القرآن، في زالوا كذلك حتى ماتوا مظلومين، وفارقوا الدنيا مغمومين، فرحمة الله على أرواحهم في الأرواح، وعلى أجسامهم في الأجسام، وعليهم من الله أفضل الصلاة والسلام.

وقد روينا بالإسناد الموثوق به عن النبي ١٤٠٠ أنه قال: ﴿إذا كان يوم القيامة نادي منادٍ من قبل العرش: ألا لا يجوزن أحد إلا بجواز، فيقال: وما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت المستضعفين في الأرض، المغلوبين على حقهم، فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتي، ومن لقيني ببغضهم أسكنته مع أهل النفاق»، فإذا أمرك صاحب بغداد بحربنا فاعلم أنه لا يغني عنك من الله شيئا، فاذكر مقامك بين يدى الله غداً وما أعددت للخصام إذا جاثاك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في حربنا وقلت: حاربتهم لأنهم دعوني إلى أمر لم يجر لمثلي به عادة، ولا ظهرت لهم علىّ قدرة، وكنت في طاعة من هو أقدر منهم وأكثر أتباعاً، ومن اسمه وأمره أكبر في أقطار الدنيا، بل لو قلنا كلها إلا القليل اليسير لكان غير بعيد، فالنظر في مثل هذا صعب جداً فتأمله أفضل تأمل فإن أكثر الأعذار لا تقبل عندالله غداً، ولا تيأس أن يعمر الله قلبك بالتقوى، ويو فقك للنظر بعين الهدى، ونحن نسألك بحق الله عليك وإحسانه إليك، فحقه عليك عظيم، وإحسانه لديك جسيم أن تبحث أهل الثقة والأمانة والستر والصيانة عن حال صاحبك الذي أمرك بحربنا وعدله وسيرته وهديه وعلمه وورعه وحال المستقرين في دار هجرته ومستقر مملكته وجميع أسبابه فإن علمت خيراً فكيدون جميعاً ثم لا تنظرون، وإن علمت غير ذلك فأنت بلا شك تعلمه نعشت ضعفنا بقوتك، وغلظت قلبنا بكثرتك، وعملت ما يخلصك عند ربك، ونصرت عترة نبيك الذين هم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.

وأما الشرفاء الذين ذكرتهم في بلاد الأعاجم وسائر المالك وما فيهم من الفضل والخير فهم أهل لذلك، ولو تعين عليهم فرض القيام لقاموا، وإن أكثر القائمين على الدولتين الأموية والعباسية، وما العباسية بأخفها علينا ثقلاً ولا أقلهما لنا قلاً، إنها قاموا في بلاد الأعاجم ولو شئنا تفصيل ذكرهم بأسمائهم وألقابهم وأنسابهم وأصحابهم لفعلنا، ولكن يطول الشرح، وقد صنف

العلماء في ذلك كتبا مجردة، منها كتاب (مقاتل الطالبيين) علموا وجوب القيام عليهم فقاموا، وعلموا أنهم يقتلون فصبروا، اجتمع عليهم من ذكرت من دهماء الناس من جميع الأمصار فغلبوهم وقتلوهم فها نقصهم ذلك شيئاً عند الله سبحانه، بل اجتمع القاتل والمقتول عند الحكم العدل وشيكا، فجزى الذين أساءوا بها عملوا وجزى الذين أحسنوا بالحسنى.

وأما ما ذكرت من أنا إن ذكرنا هذا الباب أتى من جهتك ما يكون شيئاً لضيق الصدر وشعل الشر وما لذلك قصدنا ولا إياه أردنا، ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصَلاَحَ مَا اسْتَعَطَّعْتُ وَمَا تَوْنِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ مَوْكَا مِن وَالدَّا اللهِ عَلَيْهِ مَوْكَا الله والأذى نظاً عَلَيْهِ مَوْكَا لله عَلَيْهِ أُوسِبُ اهد: ٨٨]، ولو أردنا هذا ففي الناحية من يحسن السب والأذى نظاً ونثراً، ولكن لا سبيل إلى ذلك ولا تسمع مكروهاً من جهتنا إن شاء الله تعالى وما قلنا ما قلنا إلا محبة ورغبة في أن يكمل الله سبحانه بنصر عترة نبيه أمرك، ويعلى بطاعتهم ذكرك.

واعلم هداك الله وأرشدك أن شرب الخمر والمعاصي التي نهى عنها الحكيم سبحانه لا يجوز فعلها لأحد من المسلمين، ومن حسنها ممن يدعي العلم والدين ورخص فيها وقال لا ضير في ركوبها فهو من علماء السوء الذين ذكرهم النبي بأن أهل الناريت أذون من نتن رائحتهم في النار، فنعوذ بالله من شرهم لنا ولك.

وأما ما ذكرت من أنه إذا تهيأ لنا أن نستزل بعض أهل العقول الناقصة فلا نطمع في أهل العقول الراجحة والله يعلم وكفى به علياً وشاهداً على ضائر القلوب مستقياً ما طمعنا فيك إلا لأنك من أهل العقول الراجحة عليك في العقل عيالا، لأنك من أهل العقول الراجحة عليك في العقل عيالا، ولو اعتقدنا نقصاناً في عقلك أو فساداً في ذهنك لما ذكرنا لك من هذا كلمة واحدة، ونحن نشهد لك وإن كرهت الشهادة أنك أعدل وأرحم وأعف وأقل اشتغالاً باللهو والملاهي من أمير المؤمنين الذي صليت عليه في كتابك، وذلك أنه متفرغ في دار مملكته لهذه الأمور، وقد كفى بك وبأمثالك إلا ما كفى الله سبحانه حرب الخوارج عليه بزعمه منا ومن أمثالنا، وهو إمام الهدى

<sup>(</sup>١) كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني. كتاب نفيس ذكر فيه مآسي عديدة خصوصاً ما لاقـوه أهـل البيـت النبـوي مـن ملاحقة وتشريد وقتل وصلب وغير ذلك. طبع الكتاب مرات عديدة.

كما قلتم، ويكرهنا أن يكون إمام الهدى ينسب إليه مثل ذلك لأنه أخونا في النسب، وشريكنا في الحسب، ونحن وإياه لأم ولأب إلا ما خصنا الله تعالى به من ولادة نبيه بفاطمة عليه وعليها وعلى الطيبين من آله أفضل السلام، ولكن فرض علينا أن نقول الحق كان لنا أو علينا، وأنت رجل لا تقرأ فألزم حتماً واجباً من يقرأ لك كتاب الأغاني، وانظر اختيارات أئمة الحق بزعم الأمة الذين ذكرت كم هي من أنواع الغناء على العيدان والأصوات والملاهي، وكم للرشيد منها، وكم للواثق، وكم لفلان وفلان هذا والعهد قريب، وثوب الإسلام قشيب، وأقربهم إلى النبي في أفضلهم، كما أن من سبقنا من آبائنا عليهم السلام أفضل منا.

وأما ما ذكرت من أنا نريد انتهاز الفرص ولا نتحرم من انتسب إلى جنبتك، وجعلت دليلك بيت مساك، فإن خطنا عندك شاهد علينا، وهو شاهد لنا لأنا ما قدمناه إلا إجلالاً لك، وذكرنا خطيئة صاحب بيت مساك، وابتداؤه بالشر وجواره للضاعنين الذين أخذوا الغنم من الطاهر وسعايته إلى منتهى قدرته بالفساد علينا، وأنت تعلم أنا قلنا لا بد من مكافأته، هذا ذكرناه في كتابنا أو ما هذا معناه، فتقديمنا للعدد قبل الفعل استعظام لحقك لا استصغاراً.

وأما أن أخذنا لبيت مساك وقتلنا لصاحبه لا ينقصك، فلسنا نريد نقصك ولكن قد غرس بغضنا في قلبك فصعب خروجه، ولعن الله وملائكته والناس أجمعين من يريد نقصك، بل نريد زيادتك ونحن نعني السلطان الملقب سيف الدين سنقر القائم بأعمال اليمن وحرب ثغر الهند والسند سنة خمس وستهائة، وإنها عينًا هذا التعيين لئلا يقول بعض المفسدين تأولنا أو ورينا فيا سبحان الله العظيم، فهذه يمين كبيرة حملنا عليها إرادة قطع الشك باليقين إن كان الشك مما ينقطع، وما فعلنا مع بشر ومع أخيه إلا كها قال أخو همدان:

وكنست إذا قسوم غسزوني غسزوتهم فهل أنافي هنايسا لهمدان ظالم

وأحسن من هذا ما هو أليق بالتقديم وقول رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين.

وأما ما ذكرت أنا نشير في كتابنا أنك على غير طريقة مستقيمة فمعاذ الله أن نقول ذلـك جزافـاً

أو نقضي به عموماً، بل الأكثر من أفعالك مستقيم، وإنها نقول: إن شرب الخمر من أفعالك غير مستقيم، وكذلك الرضى بظاهر المعاصي في دار مملكتك وأنت قادر على إزالته ولا يرضاه الله سبحانه ولا الصالحون، فأما ما خفي من المعاصي فلا يمكنك الاحتراز منه ولا يمكن سواك، وإن قست نفسك إلى الصالحين فمن تمام الصلاح ما ذكرنا، بل هو تمام الملك والجلال.

وأما ما ذكرت من الأيهان التي بيننا وبين وردسار فكانت على شروط هي عندنا محفوظة، فها نهض ركابك من ريدة حتى نقض ذلك بطلوعه الظاهر، وخراب ما أمكن من القرى والزرايع بعد يمين الشرفاء على ما كان في التذكرة مشروطاً بالوفاء، فإن كان المراد أن يقع الصلاح على أنا نمسك من جهتنا والأيدي علينا مطلقة وصوبت ذلك فالرأي ما رأيته، وإن رأيت التقيد من الجهتين جميعاً فهو الذي نريد.

وأما أن الصلح يقع بأيهان منا فلسنا نستحسن اليمين في مثل هذا، بل اليمين رأساً، ولكن ذمة المسلمين يجب الوفاء بها ومن غدر فارض له بسخط الله تعالى.

وأما الإحالة التي إلى الأشراف باليمين فلم يجعل ذلك إلا لأنهم يباشرون أكثر التصرفات والأمور التي تتعلق بالنقض والوفاء، أردنا الأيهان تكون من قبلهم توكيداً لأن يحفظوا جنبتهم، فإن نقضوا أيهانهم لم يضروا إلا أنفسهم والأحداث لا تضرك ما دام عمود الملك مستقيهاً.

وأما يمينك فليس المراد إلا سكون نفوس الدهماء من الناس؛ لأن جانبك يخشى، فإن سمحت بها فبفضلك، وإن عقدت عقداً فهو رضى وتركت الأيمان من الجنبتين جميعاً.

وأما قولك إن من كاتبنا كان من جهتنا فها ذلك قصدنا، ولو كان هذا عم ذلك جميع العرب وكثيراً من العجم الذين في جهتك، وإنها قولنا من جري الصلح ويدنا مستقرة عليه، وأمرنا نافذ فيه، وجملة الأمر أن ما هذه الكتب موضع تفصيل الصلاح وشروطه، ولكن إن كان المراد صلاح الأمة وحقن الدماء كانت ذمة تجري بين الناس مرسلة شهراً أو شهرين أو أقل أو أكثر في عرضها الخطاب، فإن انصرم حال بها يوجب اتفاق الجميع فذلك المراد، وإن تفاقم أمرٌ فالخيرة بيد الله سبحانه.

وأما الذي في ظننا فإن الصلح لا ينتظم إلا أن يشاء الله لا من قبل أنك تكرهه ولكن من جهتك وممن يلوذ بجنبتك ممن يعلم أو يظن أن نعمته لا تدوم له وبضاعته لا تنفق منه إلا باستقامة الحرب بين الطائفتين، فيأتي من طريق بعيد، ويكيد كيداً دقيقاً، ويوهم أن الصواب أن يسومنا ما يعلم باضطرار أنا لا نساعد إليه، فإذا لم نساعد قال: ألم أقل إنهم لا يرغبون في صلاح، ولا يريدون إلا الشر وكذا وكذا ويشفع ذلك بالأيهان الكاذبة، وتهوين الأمور الصعبة، وتقريب الأسباب البعيدة، فإذا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منك، ومن هلك من الفريقين حمد الله تعالى على هلاكه.

وأما الكتب الواصلة إليك من مكة حرسها الله تعالى من جهة الشام والمادة بالمال والرجال فلا قلة فيها عندك من مال ولا رجال، ولا ذلة في جند ولا سلطان، ولا أمر من قبلنا كارث يوجب ذلك، وليت أن صاحب بغداد مدّ ملوك الشام المحاربين على ثغور الإسلام أعزّ الله جنبتهم، وحمى حوزتهم بالمال والرجال، فكانت تلك الجهة بالمادة أولى، وأنت عارف بالحال كيف هي.

وأما الكتاب إلى الشريف أبي عزيز أعزه الله فلا حقيقة لـذلك، لأنه وصل إلينا جماعة من الشرفاء من الحجاز وهذا العام فيا رفعوا من هذا الأمر شيئاً، ولكن قد سئل حراب لي فيئس ورفع التأذين بحي على خير العمل فاعتذر بأن أبا قبيس لولده حسن وأمره إليه وأن التأذين بحي على خير العمل أذان رسول الله ومذهب ذريته وما ترك إلا في أيام عمر فخاف أن يتثاقل الناس عن الجهاد، وقال لهم: إن الأمة مختلفة في المذاهب، فإن أجمعت هذه الأمة على مذهب واحد رجعنا مع الناس إلى ما أجمعوا عليه، وعما سألوه صلح صاحب المدينة، فأجاب إلى ذلك بشرط تسليم صاحب المدينة لنصف الحاصل إليه؛ لأن ثلثي مال المدينة كان لبني حسن، فلما انفصل بنو حسن عنها جعلوا لصاحبها السدس لمكان إمارته في المدينة وولايته على المال، والكل يسير هين، إنها هي صدقات وأوقاف والحاجة شاملة للفريقين الحسني والحسيني كما قال أبو فراس في قصيدته:

وإنها ألجأتهم الضرورة إلى الملاحاة على غير طائل، وذكروا تقدم خادم الشريف أبي عزيز لاستخلاف الحسيني ولا ندري ما يكون، والله تعالى يصلح الأمور، فهذا ما بلغنا، ويمكن أنه تأتي إليك من حقائق الأمور ما لا يبلغنا.

وأما قسمك أنك تكره مضرتنا ولا تتأخر عن مساعدتنا إذا طلبنا المكن، فاعلم أنا لا نطلب المستحيل.

وأما أنه إذا حدث منا شيء لم يمكن السكوت عليه، فما يحدث بعد الاتفاق إلا كل خير وعافية في الدنيا والآخرة، وليس أحد من العامة يرضى لنفسه التقلب وقلة الوفاء، فكيف نرضاه لنفوسنا، ولكن الأمر كما ذكرنا يواثقنا من يعتدي علينا، فإذا كافأناه على فعله رمى بدائه وزوق نطقه، وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، ورفع إليك فعلنا وكتم فعله ولم يجعل للحادثة سبباً ولا علة.

### [كتابه عليه السلام إلى الفقيه العالم يحيى بن مسلم]

وكتب عليه السلام إلى الفقيه العالم يحيى بن مسلم في آخر كتاب وكان قد بلغه اشتغاله عن التدريس فقال فيه:

فهمنا ما ذكره من أمر المتدرسين، وهو غير ضنين ولا متهم، ولا أجلنا شغله إلا على العوارض التي لا يكاد أحد ينجو منها، فلما عاد كتابه زال ذلك الاعتقاد، وبنينا على الصحة أمره دون الفساد، ولم تكن المبالغة إلا حرصاً على فائدة الطالبي الفائدة قبل محاجزات الأيام، نسأل الله سبحانه كفاية شرها.

فأما ما ذكر من تعليمنا، فإنا ركبنا البحر والريح راكدة، والمطية جامدة، وكانت العوائق فاتحة الثغور، كالحة النيوب، ولا معين إلا توفيق الكريم، وعطف الرحيم، فحمداً لمن ساقنا إلى رياض المعرفة، وأنهلنا من حياض الحقيقة حتى قام عمود الدين لنا وبنا، وثقبت أنوار الهدى في أبصارنا، فعرفنا حقيقة الحق بسلطان مبين، وجزى الله عنا شيخنا خيراً، لقد كان مفتاح كل مقفله، وإقليد كل مشكلة، ورشا كل نطفة بعيدة القرار.

### [كتابه عليه السلام إلى أهل وقش]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى أهل وقش يعرض لهم في إقامة الجمعة وكانوا قد قطعوها بعد الإقامة لها فقال:

ما عقدت لنا راية إلا كان النصر لها قريناً، والتوفيق ضمينا، والتأييد صاحباً ومعينا، وعوائد الله سبحانه فينا جيلة، وأياديه عندنا جزيلة، وقد وجب على الكافة شكر الله سبحانه فيها فعل لنا وفينا، وبذلك قام عمود الدين على ساق، وسكنت شقاشق النفاق، وخمدت نيران الفساق، فأصبح رَبْع الدين معمورا، وضده مقهورا، فكلها قال أهل العناد ﴿اتظُرُونَا تَقْعُوسٌ مِنْ تُورِكُمُ فأصبح رَبْع الدين معمورا، وضده مقهورا، فكلها قال أهل العناد ﴿اتظُرُونَا تَقْعُوسٌ مِنْ تُورِكُمُ فَالْعَمِسُوا تُورًا ﴾ [الحديد: ١٣]، ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْنَاهُ مَمَاءً مَنْفُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وصارت الجمع التي هي أركان الدين في جميع الأعهال الإمامية المنصورية قائمة موفورة محصورة، جوامعها حافلة، وجماعاتها كاملة، ومرابعها آهلة، ولكل نبأ مستقر، ولا بد لكل شجر من ثمر، ونحن في نظم الجيوش المنصورة إن شاء الله، فعند تمامها واستحكام نظامها يكون طلوعها على الضد مثل قيام الساعة، فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

# [كتابه عليه السلام إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان]

وكتب عليه السلام في آخر الكتاب إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان وأرادوا إهلاكهم وحصروهم من الماء أياماً حتى أشرفوا (١) على التلف فصدقوهم القتال، وقتلوا منهم طائفة:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: أسفوا.

اعلموا أن الحادث عليكم من جملة الفتوح لما أظهر الله سبحانه من نجدة أهل هذه البيت وشرفهم وصبرهم، ولو أن جنداً (١) من جنود الضلال وكانت ألف فارس لكانت عليهم الدائرة، فالحمد لله الذي شرف مجدكم، وأسعد جدكم، وبيض الله وجوهكم، فلقد بيضتم وجوهنا بصبركم وفعلكم، وكنتم كما قال الشاعر:

ومسايسضرك يسوم كنست فارسسه وكسان غسيرك فيسه العساجز السصرع

وليس ما ضاع بضائع، ولا هو عند العاذرين بفائت، من وجدناه عقربياً عرقبناه، أو أصرمومنا صرمناه، أو دهكنا دهكناه، ولا نستثني في ذلك إلا مشيئة الله، وعلم الله لقد غمنا هذا الأمر وسرّنا، أما غمّه لنا فخطره، وأما مسرتنا فيها ظهر من النجدة والجودة، والأفعال المحمودة، بالتوفيقات النبوية، والعزائم الماضية العلوية.

# كتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يحكي جملة من أخبار الغز]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يحكي له جملة من أخبار الغز وخبث أفعالهم وقبضهم لشرائف من بني سليمان رهائن:

واعلم أن قيامنا لحرب القوم لأمور حدثت لا إغضاب عليها، منها أنا حاللناهم بشريفتين بحصن بيت مساك حلال جيرة ومنعة، فلما تمكنوا قبضوا عليهما، ومنها أنهم لما تمكنوا من مخلاف بني سليمان صاروا يأخذون الشرائف رهائن، فلما كان الأمر كذلك لم نر للسلم وجها، وإلا فالقوم في قوة عظيمة من الرجال والأموال واتساع الحال، وما نحاربهم إلا بنصر الله عز وجل وقدرته، وهو نعم المعين عليهم، وعلى أجناسهم من الظالمين، وقد علمت بظهور هذه الدعوة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: جند.

النبوية، ولزوم فرضها للكافة، والتكليف عليك ألزم منه على غيرك، وقد طال التفريط، والموت لا يؤمن مفاجآته، والدار التي خُلقنا لها أمامنا، ولولا تعين الفرض في جهاد القوم لارتكابهم معاصي الله سبحانه وعداوتهم لعترة رسول الله وشدة بغضتهم لهم، واستخفافهم بهم، وانتهاكهم لحرمته في حريمه وإن كان سلطانهم هذا من أكبرهم عقلاً، وأمثلهم طريقة، ولكنه لا يوجد معه من يأمره بموالاة أهل البيت، ولا يحضه على إجلالهم، وذلك لفساد اعتقاداتهم، فهم بين رافض وناصب، ومرجِّ ومحارب، فصار كالبائع لهم، وقد علمت أمر نحلاف بني سليان وما أصاب حرم رسول الله من من الاستخفاف والهوان، وقد تعين الفرض في نصرتهم ديناً وحية، فأما نحن في بقينا نفكهم من الحراب مستعينين بالله تعالى، فلا تغفل عن الاهتهام في هذا الشأن بالمادة والمحاربة، فهذه أمور لا يسع الغفلة عنها، وقد صار الأمير المؤيد في أيديهم، وقد استولينا على أمرائهم في غير عقد ولا ذمة، آخرهم أسد الذي تولى أعيال صعدة، فنزل على حكمنا في سبعين فارساً بخيلهم وسلاحهم، فآثرنا العفو والمروة على السطوة، وسلمناهم من القتل، فإن صالحونا على فك الأمير المؤيد وخلاص بلاده فربها نساعدهم، وإن تمادوا على الفلالة ولم يكافئوا بالصنيعة حاكمناهم إلى الله تعالى، واستعنا به عليهم وهو خير ناصر ومعين.

## [كتابه عليه السلام إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو إليه جفوة أهل عصره]

وكتب عليه السلام إلى جده رسول الله الله الله عصره وتظاهرهم عليه، ويسأله الشفاعة إلى الله تعالى في نصرته:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من المملوك الصغير الحقير في جنب حق النبي البشير النذير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ولي الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على

محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

#### أما بعد:

يا رسول الله، ويا حبيب الله صلى الله وملائكته وأنبياؤه والصالحون من خلقه عليك صلاة دائمة إلى يوم الدين، فإنا نشكو عليك جفوة هذه الأمة، وتظاهرها علينا بالإثم والعدوان، وجعلها ما من الله تعالى به عليها ببركتك وعزتك وظهور كلمتك وسيلة إلى استئصال شأفة ذريتك، نالوا بأمرك سؤلهم، وخلفوك في ذريتك بئس الخلافة، وكافوك بأقبح المكافاة، فأنكروا حقنا، وصغروا قدرنا، وجحدوا فضلنا، وصرنا فيهم كالغريب الذي ساقته المقادير إلى عدوه من غير عقد ذمة ولا جوار، يا رسول الله، وها نحن شاكون إليك، فاشك لنا إلى ربك ملوك بلادنا هذه وجندهم وضُلاً لهم: سنقر ووردسار وبكتمر وأجنادهم وإخوانهم وأودادهم والفرق الضالة المعينة لهم من الباطنية والمطرفية وأهل الجبر والتشبيه وضلال هذه الأمة.

اللهم، فاحصهم عددا، وفرقهم بددا، ومزقهم طرائق قددا، ولا ترض عنهم إن لم يتوبوا أبدا، فإنا نسألك يا مقبول الشفاعة الشفاعة، ويا من حصل للخلق به النفاعة النفاعة في أن يرد ربنا الأمر الذي لنا بك إلينا، وأن ينصرنا على من بغى من هؤلاء المذكورين علينا، فإنهم نالوا الملك بك، ثم جعلوه ذريعة إلى استئصال شأفة ذريتك، أنت من لا يرجى بعد الرب إلا هو، ولا يعول بعد الخالق في عظائم الأمور إلا عليه.

اللهم، فصلً على محمد وآله ولا تخيب رجاءنا في نبيك صلى الله عليه وعلى آله ولا رجاء نبيك لنا فيك بحقك يا كريم، وصلى الله على محمد وآله.

اللهم، وإن مكنتنا منهم فوفقنا لإقامة الحق فيهم، وجنبنا البغي عليهم بحقك يا عظيم، وصلى الله على محمد وآله.

اللهم، إنا نتشفع إليك بمحمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك صلى الله وملائكته عليه وعلى الطيبين من آله في أن ترزقنا ذرية طيبة مباركة بحقك يا ذا الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### [كتابه عليه السلام ردا على كتاب جاءه من رجل من شيوخ برع]

وجاء كتاب من رجل من شيوخ جبل برع<sup>(۱)</sup> كان قد وصل إلى الإمام عليه السلام يحكي فيه وصول مكاتبات الغز إليه وما وعدوه وأهل بلدته وامتناعه من إجابتهم واستقامته على الطاعة.

فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب كلاما قال فيه:

وأما ما يرومون ويحاولون من إطفاء نور الله بأساطيرهم فالله متم نوره ولو كره الكافرون، وقد فتح الله تعالى لك ونرجو أن يفتح على يديك فتكون من الذين قال تعالى فيهم: ﴿فَلَوْلاَ تَغَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهُمْ لَمَلَّهُمْ مَنْ الذين وَلِمُدورُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ ﴾ [الوبة: ١٢٢].

وهذه دعوة نبوية قد تعين على الأمة فرضها، ولزم الكافة حقها، دعوة محمد عدو النعل بالنعل والقذة بالقذة، إنها هي الدعاء إلى الأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن الفحشاء والمنكر، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وإقامة الحدود، وطاعة المعبود، وبذل المجهود، في جهاد أهل الطغيان والجحود، فمن أعان على ذلك ولو بشطر كلمة كان شريكاً للمستحفظين، وكائناً مع الصادقين.

واعلم أنك أيمن مولود في قومه أن جعلك الله سبحانه سبباً لهدايتهم، ومفتاحاً لباب نجاتهم، وإياك والفتور والسهو عما يلزم التحفظ عنه.

<sup>(</sup>١) بُرع بضم الباء: جبل شامخ شهير بالشرق من مدينة الحديدة بمسافة ٢٠٤٠.م وعلى ارتفاع ٢٠٠٠متر من سطح البحر، وهو ناحية مستقلة من أعيال لواء الحديدة. (المقحفي، معجم البلدان والقبائل ص٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بدون نقاط ولا همزة ولعل ما أثبتناه هو الصحيح.

وأما ما ذكرت من توقيت مدة الوصول فلا يوقت الأوقات إلا مدبرها، فأما عزمنا فنكشف عنه بتوفيق الله تعالى مشروطاً بعونه ومشيئته، فإنا ننهض من الظاهر لنصف جمادى مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه، ولقاؤك لنا إن شاء الله تعالى إلى البلاد الحميرية، والحركة تكون بعون الله في جنود منصورة تعض البيد، وتكثر عن التعديد، النصر قائدها، والتوفيق سائقها، والرشد رائدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### [كتابه عليه السلام إلى يحيى بن عيسى القاسمي جواباً على كتاب أتى منه]

وجاء كتاب من الشريف يحيى بن عيسى القاسمي وهو ممن سلم من القتل يوم براقش يحكي عدة القتلى من الشرفاء بأسهائهم.

فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب:

أما الحادث على الشرفاء فهو عادة الأجداد والآباء وإن كان يصمينا لكونه غدراً ولكن أتاه ما بينتاه من كشف الحرم وتجريدهن على أعيان الملأ، فقد حزنت لذلك والله قلوبنا، وقطرت ماء عيوننا، وسألنا من لا يخيب سائله أن يمكننا من العدوين العربي والعجمي حتى ننزل بها النكال، ونحل بها الوبال عاجلاً إن شاء الله تعالى، وقد شفى بعض الوجد أنا جزرناهم في الجنات (۱) جزر الأنعام لوفاء ثلاثة أيام، ولو قتلنا أربعة أخماسهم لم يفوا بأنملة من أنامل رجل من الذرية، فالله المستعان.

<sup>(</sup>١) الجنَّات: قرية من عزلة عمران محافظة عمران على بعد ٣ كيلو مترات شيال مدينة عمران.

## [كتابه عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز]

وكتب عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز الذين بها:

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على محمد وآله

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

أما بعد:

فإنكم أصبحتم اليوم حماة سرح الدين، وكفاة ثغور المسلمين، وسيوف أمير المؤمنين، فاحمدوا الله على ما وفقكم له، واستعينوا على أمركم به، واعلموا أنه لم يأمركم بها أمركم به لحاجة منه إليكم ولا إلى فعلكم، بل رحمة خصكم بها، ونعمة وهبكم إياها، فاشكروه بحسن طاعته، والصبر على الدفاع عن دينه، وشمروا عن ساق الجد في منابذة أعدائه، وصلوا الليل باليوم، واستبدلوا السهر بالنوم، وقوموا على ساق حتى يقوم عمود الدين، وينقطع دابر المعتدين، وباشروا الأمر بأنفسكم، واستبقوا الناس إليه ليعينوكم عليه، واعلموا أنه لم تبق اليوم فوق أديم الأرض راية تدعو إلى الحق إلا رايتكم هذه ومن انتسب إليها، فليكن قيامكم بأمرها على قدر معرفتكم بحقها، اثبتوا ثبوت الجبال، وأنزلوا بأعداء الله النكال، وتوكلوا على ذي الجلال، ومها لحقكم من تعب أو نصب عرفتم ما في مقابلته ليهون عليكم حمله، ويخف ثقله، فاجعلوا الليل لحكم الله على مقتضى أمره، ولا تسرفوا، ولا تقتروا، ولا تعلوا، ولا تهنوا، ولا تداهنوا، ولا تاخذكم في الله لومة لائم، ولا تغلوا عن أمر تخافون فواته، ووطنوا أنفسكم على الصبر وعلى تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تغفلوا عن أمر تخافون فواته، ووطنوا أنفسكم على الصبر وعلى تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تغفلوا عن أمر تخافون فواته، ووطنوا أنفسكم على الصبر وعلى تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تغفلوا عن أمر تخافون فواته، ووطنوا أنفسكم على الصبر وعلى

كسر جند كل ضلالة تلقاكم إن شاء الله تعالى من جنود الظالمين، إلا من هو طعمة لكم بعون الله، فخذوا طوائف الضلال في كل جهة قبل أن تجتمع جماهيرها المخذولة، وجنودها المفلولة، وارموا كل فئة بقاصمة، وخذوها أخذ القرى وهي ظالمة، ولا تسوفوا الأعال وتصغوا إلى الأمثال.

والصنو يحيى أمير الكل إن اجتمعتم وإن افترقتم لغرض، فكل رئيس أمير أصحابه، فاعلموا ذلك، والسلام.

#### [من كلامه عليه السلام في صدر كتاب]

#### ومن كلامه عليه السلام في صدر كتاب:

لم يزل فضل الله عليك عظيماً، ونبت عوارفه في رياض مسارحك بارماً وجميماً، وريح النصر على معاندك صرصراً عقيما، ومرعى أضدادك في أسلة مذاهبهم هشيما، وصراط نهجك إلى سبيل المصالح مستقيما، وأولى ذلك بصرف الهمة إليه، والاعتماد في حالتي الفراغ والشغل عليه، الإقبال إلى طاعة الله التي بها النجاة من كل هلكة، وحصول كل خير وبركة، وملاك العمل خواتمه، والمراد منه عواقبه، وما فات جلب إنابة، ومنح إصابة، وقد اشتغلت خواطرنا بك، وحجزتنا موانع الخوف عليك عن المواصلة لك، وما نسينا فلن ننسى الأيام ما بيننا وبينك من المودة، والرجاء من الله تعالى في لم الشمل، وتجميل الأمر.

# [كتابه عليه السلام إلى صاحب مرباط رداً على كتاب أتاه منه]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتى من صاحب مرباط يحكي استقامته على الطاعة وحفظ البيعة.

#### قال عليه السلام:

والله الله في طاعة الله فإنها قوام الأمر وقاعدته، وحسن السيرة في الرعية، واستعمال العدل، ونفي رسوم الجور، واطراح الحقد فإنه يهدم الرئاسة، ويخل بالسياسة، تجب ما مضى تحت قدمك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ومر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تفرح بما أوتيت، ولا تحزن على ما فاتك، فإنها الدنيا خيرها غير طائل، وشرها غير هائل لمن عرف حقيقة أمرها، إنها هي أحلام النيام، وغفلة الليالي والأيام، ثم ينكشف الغطاء عن الآخرة بمفارقة الحياة حيث لا يمكن الاستعداد، فانظر لنفسك، ومهد لرمسك، وعلق بالآخرة فكرك، وأشغل بأمرها ذكرك، فهي أهل ذلك لعظم خيرها وشرها، فنسأل الله تعالى حسن الاستعداد لملاقاته، والفوز بمرضاته، وإياك أن تفتتن بالمداحين، فإنهم المضالون على الحقيقة، وليكن أحب الناس إليك من عرفك عيوب نفسك، وبين لك خَربِك، فذلك الأخ على الحقيقة، وإياك أن تشغلك نخوة الرئاسة عن تفقد أمور ضعفاء رعيتك، وشاور أهل الدين والعقل إليها ما إليها لتصيب في أمورك، والسلام.

### [كتابه عليه السلام إلى رجل يعزيه في ولده]

وكتب عليه السلام إلى رجل يعزيه بولده:

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الـذي لا إلـه إلا هـو، ونسأله لنـا ولـك التوفيـق للـرضى بقضائه، والصبر على بلائه، الذي هو دلالة كمال الإيمان.

#### أما بعد:

فإنه بلغنا أن المعير استرد عاريته، والواهب استرجع هبته، ولغير حاجة كان منه ذلك، بل لمصلحة تعود عليك، فالزم نفسك الصبر وإن مرت جرعه، والتسليم وإن صعب موقعه، وإن ما نقصك في الدنيا وزادك في الآخرة، ولأن يكون في ميراثك خير لك مما زادك في الدنيا ونقصك في الآخرة، ولأن يكون في ميراثك خير لك من أن تكون في ميراثه، فارض به، ولك برسول الله الموة حسنة، ولو كانت الدنيا دار قرار ومحل مقام لما نقص فيها المؤمن وزن الخردلة، ولا قيد الأنملة.

واعلم رحمك الله أن الباقي إثر الماضي، ولئن لم يرجعوا إلينا لنلحقن بهم عما قليل، فعليك بما قال الصالحون: إنا لله وإنا إليه راجعون، لتؤتى أجرك بغير حساب.

وفي الحديث عن النبي الله أنه قال لبعض أصحابه: «لسقط واحد خير لك من ألف فارس»، وفي غريب الحديث أنه في قال لأصحابه: «ما تعدون الرقوب عندكم؟ قالوا: من لم يولد له ولد، فقال: الرقوب من لم يمت له ولد».

فإذا قرأت كتابي هذا ذكرت وقوفك بين يدي الرب سبحانه في مقام لا يجزي والدعن ولده شيئاً ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، يسأل الناس فيه عن أعالهم لا عن أولادهم، فإن ذلك يهون عليك أمر الدنيا، ولولا أن التعزية من سنة خاتم النبين في وسيها أهل الدين لما عزيتك؟ لأن الدنيا أحقر من أن يعزى بمصيبتها أو يهنأ بنعيمها، ونسأل الله تعالى أن يخلف الماضي علينا وعليك بصلاح ديننا، والسلام.

### [كتابه عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته]

وكتب عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته وقد أصابه جزع شديد ورثاها بأشعار كثيرة: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد:

فإنا سمعنا من مراثيك في الحرة الكاملة المتوفاة إلى عفو الله إن شاء الله ما دلنا على تمكن الجنزع

من قلبك، وهو أمر إذا أعطاه الإنسان مقوده نزع به إلى غير غاية، ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيها خلدين لحسن الإفراط في الجزع، ولكن الباقي في إثر الماضي وإلى الله المصير، ففريق في الجنة وفريق في السعير.

وهو فلتتأسّ بسيد البشر رسول الله بعد خديجة، وسيد العرب علي بين أبي طالب عليه سلام الله ورحمته بعد فاطمة سلام الله عليها وعلى آلها، وكل حي ميت، وكل جديد بال، وكسل شيء من هذه الدنيا إلى نفاد وزوال، ولولا أن الموت حوض مورود، ومنهل مشهود لعظم الخطب في نزوله ببعض دون بعض، ولكنه على بني آدم كطوق الحامة يستنزل الملك من سريره، ويطرق الطير في وكوره، ولا باقي إلا من استحق البقاء، ووجبت له العبادة.

واعلم أن ما بلغنا عنك بشغلك عن أمر نفسك التي هي أعز الأنفس عليك عند كشف الغطاء، فعليك بالاشتغال بطلب علم التوحيد الذي به الحياة الطيبة الأبدية، وعلوم الدين، فإن في ذلك مشغلة عما سواه.

واعلم أن البكاء على الذنوب أجدر من البكاء على الحبيب، وأن في ذكر هول الآخرة ما يشغل عن ذكر فقد الدنيا، ولئن كانوا من أهل الجنة ونحن من أهلها لتطولن الألفة هناك، ولئن اختلفت الدار ليشتغلن بعض عن بعض بها هو أدهى وأمر.

ولما بلغنا ما ذكرناه رأينا أن ننهي إليك هذا الكتاب لعل الله سبحانه ينفعنا وإياك به، وقضاء لما يلزم من حق أخوتك في الدين فقد قال رسول الله عنه من حق أخوتك في الدين فقد قال رسول الله عنه من حق أخوتك في الصَّابِرُونَ أَحْرَهُمْ مِعَمْرِ حِسّابِ [الزمر:١٠].

فانظر في ذلك، وفقنا الله وإياك لإصابة الصواب.

### [كتابه عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين يحيى بن أحمد بن الهادي عليه السلام قال فيه:

والله تعالى يقدس روحه وجثانه، ويسكنه جنانه في الرفيق الأعلى من سلفه الطاهر الأسنى، فلقد عاش هادياً مهدياً، ومات راضياً مرضياً، فعند الله نحتسبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تسليهاً لواجب الأمر، والتزاماً بمفروض الصبر، فلئن غمت وفاته المؤمنين فلقد أقرحت قلوب الصالحين، ولقد استبشرت الشياطين وأحزاب الشياطين، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وعمروا من الضلال قصوراً، وبنوا دورا، ونرجو أن يمكن الله تعالى حتى نقدم إلى ما عملوا من عمل فنجعله هباءً منثوراً، فيدعون هنالك ثبوراً، فنقول ﴿لاَ تَدْعُوا الْمَوْمُ قُدُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا قُدُورًا كَوْمُوا وَالْمِدَانَ الله عالى ما عملوا من عمل فنجعله هباء منثوراً، فيدعون هنالك شمس الدين لقد بقي بدره، وأحد النيرين كافي يا معشر الأشرار في تقوية أشعة الأبصار، هذا والكواكب به مديرة، والنيرات كثيرة، فاخسئوا عن كيد الإسلام فقد مات الرسول في فلم يضيع الله دينه، بل حرسه بالذرية الأعلام، هذاة الأنام، بدور التهام، والحمد لله على كل حال، من يضيع الله دينه، بل حرسه بالذرية الأعلام، هداة الأنام، بدور التهام، والحمد لله على كل حال، من شدة أو رضاء، ونعمة أو بلاء، كها هو أهله، والسلام.

# [كتابه عليه السلام عقداً لأهل الذمة]

وكتب عليه السلام عقداً لأهل الذمة لعنهم الله:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

هذا شرح كتاب قىد تقىدمت عقوده، وتأكيدت عهوده، بالذمة المحروسة المكرمة، ذمة

رسول الله النبوية زادها الله شرفاً، فأبوا، فأمرنا بأخذ الجزية عليهم، فسلموا ما لديهم من ذلك الشريعة النبوية زادها الله شرفاً، فأبوا، فأمرنا بأخذ الجزية عليهم، فسلموا ما لديهم من ذلك بتأريخ غرة شهر رجب كرمه الله تعالى وافياً تاماً، فلما صح قبضه كتبنا هذا الكتاب بذكره لهم، وأماناً من جميع من التزم طاعتنا من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فمن اعترض لأحد منهم في ذلك بمعرة في مال أو نفس فلا يلومن إلا نفسه، فنحن المطالبون بها فعل فيهم حفظاً لذمام جدنا رسول الله وحراسة لذمته الوافية، وذلك ما استقاموا، ولا يكثروا لنا عدواً، فإن من فعل ذلك سفكنا دمه، وسبينا ذريته بحكم الله تعالى، وما وفوا فنحن وافون، فليثقوا بذلك وبالله الثقة وبيده الحول والقوة، والسلام.

#### [كتابه عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي]

وكتب عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي وقد مال إلى جنبة الغز بعد سوابق كانت له في الجهاد:

إن أشقى الناس من كان الشقاء خاتمة عمره، وأضلهم عن الرشد من كان هوى نفسه ملاك أمره، والسعيد من وعظ بغيره، والمتحفظون على خطر، وقد تغربت بعد الهجرة، وخذلت بعد النصرة، فإن أدركت الغرض في دنياك فهو لا ينصفك فيها فاتك من أخراك، فانظر لنفسك قبل الندامة العمرية، والحسرة الدهرية، فإن كان لك بنفسك حاجة فأدرك، وتفكر في عاقبة أمرك، ولو عقلت ما فاتك لما اغتبطت بها أنت فيه لو كان فوق ما أوتيت، فالحذر الحذر قبل حلول العبر، وتعفى الأثر.

وبلغنا أنسك بالفرقة الملعونة، والعصابة المفتونة، فإن كان تعلّم فلا تستغن عن علم ما علمته، وإن كان تحنيثاً فقد خرجت وأثمت.

<sup>(</sup>١) السود: مديرية من أعمال محافظة عمران، تقع في غربي جبل عيال يزيد.

# [كتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يهنئه بفتح بلاد هذيل]

وكتب عليه السلام في آخر كتاب إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يهنئه بفـتح بـلاد هـذيل قال فيه:

وقد سرنا ما فتح الله لك وعليك، ويسر من النصر للذرية الطيبة على يديك من الاستيلاء على تميمة الدهر، وفريدة العصر بلاد هذيل المعصومة على مرور الأزمان، من جميع ملوك أهل الأديان، كما عصمت السفينة من الطوفان، فصاروا كما حكى الكريم المنان في محكم القرآن، بقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي لَعْرَبَحُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْمَحْسُرِ مَا ظَنَتْتُمْ أَنَ تَعلى: ﴿ هُوَ اللَّذِي لَعْرَبَحُ اللَّهِ مَا يَعْمُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَمْثُ لَمْ يَحْتَسِمُوا وَقَدَى فِي يَحْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَائِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَمْثُ لَمْ يَحْتَسِمُوا وَقَدَى فِي يَحْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَائِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَمْثُ لَمْ يَحْتَسِمُوا وَقَدَى فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [الحشر: ٢]، فله الحمد كما هو أهله، فلقد ملأ الأولياء سروراً، والأعداء عويلاً وثبوراً، فابتهل الفضلاء والعلماء، وفتحت أبواب السماء، وكان كما قال الشاعر:

فتح تفتح أبواب السماء له

وتسبرز الأرض في أثوابهسا القسسب

فالحمد لله الذي جعل السيد الأجل أبا عذرتها، وحباه بفتحها ونصرتها حداً كثيراً.

وأما أخبارنا مع هؤلاء الأعداء، فالحرب بيننا وبينهم كاشرة الناب، حاسرة الجلباب، قد كشفت عن ساقها، وأرعبت بإبراقها، والثغور بيننا وبينهم فاتحة الأفواه، والمشارب مطروقة الأمواه، وخيلنا وخيلهم صقور على مراقب، عصائب تتبعها عصائب.

وهم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفي ذمة وأصبر، والقوم قد ظهر فشلهم، وبان خللهم، وتقطعت بهم

الأسباب، ورأوا العذاب، فصارت تهامة إلا القليل من السكن خالية وحالها غير حالية، وقرى صنعاء طلولاً بالية، ورسوماً عافية، قد أحاطت بها الداهية من كل ناحية، وشنت عليها العادية، في الحاضرة والبادية، وقد بلغوا في طلب السلم الغاية، ووصلوا إلى النهاية، فرأينا حربهم أقرب إلى السلامة من سلمهم، وأكثر ما نالوا منا في حال الهدنة، ﴿لاَ يَرتُعُمُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلاَ دِمَّةَ ﴾ [التربة: ١٠]، فنسأل الله تعالى كفاية شرهم، ودفع ضرهم، ونحن بالله واثقون، وعليه متوكلون.

وأكثر ما أتعبنا في حرب القوم العرب ومن ظاهرهم من الشرف، فإن يد الجميع صارت على عداوة الحق واحدة، ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِعِمْ مُحِيطٌ ﴾ [السرج: ٢٠]، ﴿وَسَهَمْلُمُ الْكُفّارُ لِمَنْ عُقْمَىٰ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٤٤]، والصواب لا يعدو تلك الهمة السنية، الزاكية العلية، في تولية رجل صالح يفتقد الأمور الدينية في جميع أعمالك، فقد صرت والياً على أشرف بقاع أرض الله، وأنت من أشرف أجناس خلق الله.

فاجتهد في صلاحها أشد الاجتهاد، فلا يظهر فيها منكر ولا شرب مسكر، ولا يظهر شيء من الملاهي والعيدان في أقطار البلدان إلا نكلت فاعله وسامعه وعامله وكاتمه، فعند ذلك يقع الإنزجار، وتسكن الأقطار، ولا تكن كمن يطفي النار بالنار، ولا ينفعك في ذلك إلا الأبرار.

واعلم أنك قد زدتنا شرفاً إلى شرفنا، ومجداً إلى مجدنا، وعزاً إلى عزنا، فجزاك الله خيراً عنا، وكافاك بالحسنى، وجعل نصيبك من توفيقه الأسنى، فلقد كنا إذا نهينا عن المنكرات قيل لنا: كيف تنهون عنها وبنو عمكم يفعلون بفناء بيت الله وجوار مسجده مثل هذا، فالآن نطقت الألسن بالصواب، وتمكنا من السؤال والجواب.

وقد وجدت لسسان القرل ذا سعة

ف\_إن وجدت ل\_ساناً قائلاً فقلل

والسلام عليك وعلى كافة المسلمين قبلك ورحمة الله وبركاته.

#### [كتابه عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة]

وكتب عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة من بلاد مذحج:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ذا العزة والطول، والقدرة والحول، مداً يستمري مزيده ونعمه، ويكافي جوده وكرمه، وصلى الله على أشرف البرية، وعترته الطاهرة الزكية.

أما بعد:

فإن الفقيه الأوحد المكين، الموفق الأمين محمد بن إبراهيم تولى الله توفيقه، ويسر طريقه، أتانا من جهاتكم مشيراً ببنان الحمد إليكم، ناشراً برد الثناء عليكم، حاكياً من صفاء ودادكم، وخلوص اعتقادكم ما حدانا على تجديد هذه المطالعة لكم، وقد علمتم معشر المسلمين تولى الله هدايتكم، وأحسن رعايتكم، ما كان من وجوب حق محمد على هذه الأمة، بل على الكافة من الإنس والجنّة، لما جعله الله الرسول إلى الثقلين، والهادي لها بأمر الله سبحانه إلى النعيم، فأنقذ من قبل النصيحة، وهدى من رغب في الهداية من الهول العظيم، وأوصل إلى النعيم الجسيم، فتضاعف حقه على الأولين والآخرين، والماضين والغابرين، ولم يسأل على ذلك أجراً إلا المودة في فتضاعف حقه على الأولين والآخرين، والماضين والغابرين، ولم يسأل على ذلك أجراً إلا المودة في القربي في مماته ومحياه، فقال حاكياً عن ربه تعالى وتقدس رباً: ﴿قُلُ لاَ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إلاً المودة في وزره؟! فانظروا في ذلك نظراً يصلكم نفعه، نظر من صفا ذهنه، ورهف سمعه، وقال في: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعتري أهل بيتي، إن اللطيف تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعتري أهل بيتي، إن اللطيف الخبر نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض» (١).

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث.

فأوجب التمسك بالولاية بعد تأدية أجر الهداية، وأمّن من الضلال من تمسك بهم على كل حال، جعلهم منصباً للإمامة، وأجرى ذلك لهم إلى يـوم القيامـة، فهـل تطلب النجاة بغيرهم، أو يلتمس الرشد من سواهم، هذا ما لا يكون، ولا يحيط به من أهل المعارف الظنون.

وقد علمتم شذوذ هذه الأمة عن هداتها، ومعاداتها لرعاتها، إلا القليل المستثنى، فيانهم للفظ الأمة كالمعنى، وقد ظهرت هذه الدعوة النبوية على حين فترة، وتخاذل من أهل النصرة، كانت قبائل مذحج ومن اتصل بها من ولد قحطان بمن أقام في هذه الدعوة النبوية عمود الإيان، ودحر حزب الشيطان، فذكر ذلك في المشاهد والمجامع، وقام به النداء من رؤوس الصوامع، فدبت عقارب الأظغان، وسرت وساوس الشيطان، حتى صيرت الحزب الإلهي أحزاباً، وعمران الإسلام في ذلك الصقع خراباً، وأيببته يباباً، فالله المستعان، فهل من رجعة رحمكم الله إلى نصرة الذرية، وعطفة فيها أريحية، فإن شرائع الدين أولى من حاطه أهل الحفاظ، وتغوري فيه بالألظاظ (١٠)؛ لأن به النجاة الأبدية، والسعادة السرمدية، فكونوا جنب برادتكم في هذا السأن، فإن به يعز الإيمان، فاحزموا من لصوص الدين وسراق العقول من المنتسبين إلى الإسلام، وليس لم فيه ورد و لا صدر، فإن ضررهم أعظم ضرر، فكونوا منهم على أشد الحذر، أين سارق الجراب من سارق الألباب، فإنهم أخذوا الدنيا بالدين، ولبسوا للناس جلود النضأن من اللين، فهم بمنزلة السراب، كما حكى رب الأرباب، ومنزل الكتاب: ﴿فَحْسَبُهُ الظّمَّانُ مَاءً حَمَّى إِذَا المَابِ ومنزل الكتاب: ﴿فَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا المراب، كما حكى رب الأرباب، ومنزل الكتاب: ﴿فَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا الديار ومنزل الكتاب: ﴿فَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عِنْدُهُ وَمُواً المراب، ومنزل الكتاب: ﴿فَحْسَانُهُ الطّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عَنْدُهُ وَمَانُ حِسَانِهُ إِذَا الديار الكتاب: ﴿فَحْسَانُهُ الطّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عَنْدُهُ وَمُواً أَنْ وَسَانُهُ الطّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عَنْدُهُ وَمُواً أَنْ اللهُ عَنْدُونُ والمناس جاله الطّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عَنْدُهُ وَمُواً أَنْ اللّمِابِ اللهِ اللهِ اللهُ الطّمَانُ مَاءً حَمَّى إِذَا اللهُ عَنْدُهُ الطّمَانُ مَاءً مَمَّى أَنْ الطّمَانُ مَاءً الطّمَانُ مَاءً الطّمَانُ مَاءً الطّمُ الطّمُ الطّمَانُ مَاءً الطّمُ الطّمُ الطّمَاءُ اللهُ الطّمَانُ مَاءً الطّمَانُ مَاءً الطّمُ الطّمُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمُ الطّمُ الطّمُ الطّمَانُ الطّمَانُ الطّمُ الطّمُ الطّمَانُ الطّمُ الم

فإياكم والاغترار بهم فإنهم يصدونكم عن آل نبيكم عن النطفة الباردة، فأي وتر أعظم من هذا عند أهل العقول السليمة، والنفوس الحرة الكريمة، فصرحوا العداوة وإن كانوا في كورة المستضعفين، وتعوذوا منهم كما يتعوذ من الشياطين، واقبلوا قول هداتكم وساعدوهم تسعدوا، وشمروا في أمر الجهاد فإنه سنام الدين، وحصن المسلمين، به قامت الفرائض، وحيت السنن، وهو النعيم البارد، والملك الوارد.

<sup>(</sup>١) التغور: الدخول في الشيء. والألظاظ: اللزوم والإلحاح، واللظ: الرجل العسر المتشدد. (القاموس المحيط).

روينا عن النبي ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها».

وفي الحديث عنه عنه الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة »، فلا تضيعوا ما هذا سبيله، فقد صاح بكم بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة »، فلا تضيعوا ما هذا سبيله، فقد صاح بكم دليله، واتضح لكم سبيله، فارحضوا درن الأوزار بالأصائل والإبكار في غزو الفجار، ومباينة الأشرار، وعودوا إلى أحسن العوائد من طاعة إمامكم، وحفظ بيعتكم وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ﴿ ذَلِكُمْ حَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنعُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَبُلْعِلَكُمْ بِنَ صَعْبَهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبِّمَةً فِي حَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ ۞ وَأَخْرَى صَعْبُونَهَا تَصَدَّر مِنَ اللّهِ وَمَعْحٌ قُوبِتُ وَبَعْرً الْمُؤْمِدِين ﴾ [الصف: ١١-٣٠].

وقد علمتم حال الحقوق الواجبة التي مصرفها إلى الإمام، وما يجب فيها على جميع الأنام، وقد ولينا على قبضها وقبض ما يتعلق بنا هناك من نذر أو بر أو خمس أو واجب من أنواع الواجبات الفقيه الأوحد الأمين، الموفق المكين محمد بن إبراهيم تولى الله معونته ورعايته، وكتب في سعي الصالحين سعايته، فمن سلم إليه شيئاً من ذلك فقد برئت ذمته، ووجب على الله أجره، وقد أمرنا المذكور بعد طاعة الله سبحانه وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه على الله على الكم شفاها، ويجليه وجاها، فها أمر به من ذلك فهو أمرنا، والسلام عليكم.

# [كلامه عليه السلام رداً على بعض روافض الشيعة]

ولما بلغه عليه السلام كلام من بعض روافض الشيعة وطعنهم عليه، عجب من ذلك، وعجب أصحابه الحاضرين، وقال:

لقد كان لهؤلاء القوم مندوحة عما ارتكبوا من ثلاثة أوجه:

أما الأول: فتحسين الظن فيه، وأن يعلموا أنه لا نقدم على أمر حتى نتشدد فيه ونبحث عنه، ونكون منه على يقين، فهذا هو الواجب في آحاد المسلمين أن يحسن بهم الظن في أفعالهم فضلاً عن أئمتهم.

والثاني: أن يرجحوا حاله على حال من روى لهم الحديث، فيجعلوا روايته أوضح، وعمله أصح، ولا يلتفتوا إلى شيء من الروايات المستحيلة.

# فصل [ومن إملائه عليه السلام]

#### ومن إملائه عليه السلام:

مذهبنا أن عترة الرسول الله على عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وأولادهما في جميع الأعصار سلام الله عليهم جميعاً.

والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع، فإن الناس لم يختلفوا في كونهم عترة الرسول وإنها الخلاف فيمن سواهم من أقاربه، هل يضمون إليهم أم لا؟ والإجماع حجة على ما نذكره من بعد، ولأن كونهم عترة الرسول معلوم، وكون غيرهم مشكوك فيه، فلا يجوز العدول عن المعلوم إلى المشكوك فيه لغير دلالة ولا دلالة على ذلك فوجب الاقتصار على المقطوع به من ذلك.

ومما يؤيد ذلك ما روي عن النبي أنه جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام تحت كساء، فجاءت أم سلمة رضي الله عنها لتدخل معهم تحته، فدفعها وقال: «لست منهم، وإنك لعلى خير»، ثم قال: «اللهم إن هؤلاء عترتي أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم

تطهيراً» (1)، فننزل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْمَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب:٣٣].

وهذا الخبر مما ظهر ظهورا يستغنى معه عن إقامة الدلالة على صحته في نفسه، ووجه استدلاله لنا بهذا الخبر أنه في أفردهم بقوله: «عترتي أهل بيتي» دون سائر أقاربه، فلا يجوز إدخال غيرهم فيا خصهم به، فثبت أنهم عترته وأهل بيته دون من عداهم من سائر أقاربه، فصح ما ذهبنا إليه.

# فصل [في إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله]

اعلم وفقنا الله وإياك لإصابة الصواب أن العلماء من آل الرسول عليهم السلام وغيرهم من علماء الأمة قد كثر كلامهم في الفروع، واشتدت عنايتهم في تمييز الحق من الباطل، وإيثار الراجح على السائل، ولم يقصر أحد منهم في ذلك، وكان من جملة ما تكلم فيه الناس الإجماع، فإن الخلاف واقع فيه، فمن الناس من منع منه رأساً، ومنهم من أثبته.

واختلف المثبتون له، فمنهم من جعله لكافة الأمة، ومنهم من ذكر إجماع العترة، ولا غرض لنا في تبيين كلام كل فرقة، إنها قصدنا أن نبين أن إجماع أهل البيت عليهم السلام هو الحجة دون من عداهم من إجماع الأمة، ونذكر الأدلة على ذلك على وجه الاختصار، والله المعين والموفق.

اعلم أن لك في الاستدلال على أن إجماعهم دون غيرهم حجة طريقان: جدلية، وعلمية.

فالعلمية: الكتاب والسنة، والجدلية: ما نذكره من بعد إن شاء الله سبحانه.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْعَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى التَّاسِ ﴿ [الج: ٧٨].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى اختارهم له شهداء، فلو لم يكن قولهم حجة لما اختارهم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أنه اختارهم له شهداء.

والثاني: أنه لو لم يكن قولهم حجة لما اختارهم.

فالذي يدل على الأصل الأول وهو أنه اختارهم له شهداء فظاهر؛ لأنه ينطق بـذلك في قولـه: هُو َ اجْعَبَاكُمْ ، والاجتباء هو الاختيار، وظهوره في اللغة يغني عن الاستشهاد عليه، فثبت الأصل الأول.

وأما الأصل الثاني وهو أنه لا يختار له شهداء إلا من يكون قولهم حجة واجبة الاتباع، في ادل على عدله وحكمته يوجب ذلك، ألا ترى أن قاضياً من قضاة المسلمين لو قبال: قيد اخترت فلانياً شاهداً ووجب عندي قطع الحق بقوله، لدلنا ذلك أنه قد رضي بقوله وثبتت عدالته عنده، وأنه لا يقول إلا ما يجب العمل به، فعلام الغيوب أولى بذلك، لأنه إذا اختار هذا النصاب للشهادة على الناس دل ذلك على أنهم عدول عنده، وأنهم لا يقولون إلا الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

وقول من يقول: إن عموم الآية تتناول جميع ولد إبراهيم من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر القبائل من ولد إبراهيم قول لا وجه له، وإن كان كذلك فإن الأخبار الواردة من جهة النبي صلى الله عليه ما أوجب مبايعة من عدا عترته من القبائل، والآية وإن كانت عموماً قد خصتها الأخبار الواردة عن الرسول و والكتاب والسنة يجذبان إلى جهة واحدة، فلا يجوز الفرق بينها، ولم ينص الرسول على أن قول غير عترته من القبائل حجة، فيجب حمل الآية على أن المراد بها عترته عليهم السلام دون سائر ولد إبراهيم لهذه الدلالة، فهذا الذي دل عليه الكتاب.

وأما السنة فالدلالة منها قول النبي في: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا عليً الحوض» (١٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين:

أ**حدهما**: في صحته في نفسه.

والثاني: في وجه الاستدلال به.

أما الكلام في صحته، فإن ظهوره بين الأمة وانتشاره فيها بحيث لا دافع له ولا راد له دلالة على صحته؛ لأنه لو لم يكن من الرسول الشاه لدفعوه وردوه؛ لأنه يتضمن وجوب متابعتهم قولاً وعملاً واعتقاداً، وذلك يقضي بوجوب اتباعهم في الأصول والفروع على ما بينته.

وأما الوجه الثاني فهو أن ظهور هذا الخبر جار مجسرى ظهور الأخبار الواردة في أصول الشريعة، كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم؛ لأن وصولها إلينا على حد واحد، والعلم لنا بأحدها كالعلم بالآخر، فالمنكر لذلك متجاهل أو جاهل.

وأما وجه الاستدلال به، فإن النبي أمّننا من الضلال أبداً ما تمسكنا بعترته، والتمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد، فلولا أن إجماعهم حجة لما أمّننا، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول:

أحدها: أن النبي ﴿ أُمِّننا من الضلال أبداً ما تمسَّكنا بعترته.

والثاني: أن التمسك بهم متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد.

والثالث: أنه لو لم يكن إجماعهم حجة لما أمّننا.

فالذي يدل على الأصل الأول، وهو أنه الله أمننا من الضلال أبداً ما تمسكنا بعترته، فذلك ظاهر في لفظ الخبر بحيث يستغنى عن تبيينه والاستدلال عليه؛ لأنه قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً»، وهذا في غاية الظهور والجلاء.

وأما الأصل الثاني: وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد، فلأنه لا يحسن من أحدنا أن يقول: إني متمسك بطريقة فلان ولكني لا أقول قوله، ولا أعمل عمله، ولا أعتقد اعتقاده، بل يعد من قال ذلك مناقضاً نازلاً بمنزلة من يقول: إني متمسك بطريقة غير

متمسك، ولأنه عليه السلام قرنهم بالكتاب، ولا خلاف في وجوب متابعة الكتاب في الوجوه الثلاثة التي قدمنا، فكذلك العترة؛ لأن حالتها عنده عليه السلام على سواء.

#### فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون ذلك في الأصول؟

قلنا: هذا بحكم؛ لأنه لم يفصل ولأن الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها دعا إليها الواحد أو الجماعة العترة أو غيرهم وتجويز من يجوز ممن قال إجماعهم حجة مخالفتهم في الفروع لا وجه له؛ لأنه لا يخلو إما أن يقول بأنه أمارة مفضية إلى الظن كخبر الواحد، أو دلالة هي مؤدية إلى العلم والقطع، فإن قال بالأول يبطل بشهادة الكتاب والسنة، ولأنه لا يجوز نحالفة خبر الواحد في الشرعيات متى يحصل الظن لصدقه، وإنها يجوز مخالفته عند فقد الظن، فقد ثبت بطلان جواز المخالفة على هذا الوجه، وإن قال بالثاني من الوجهين، فكيف يجوز مخالفة المعلوم المقطوع به إلى المظنون المتوهم، هل ذلك إلا عين التنكب لطريقة الإنصاف.

وأما الأصل الثالث: وهو أنه لولا أن إجماعهم حجة ومتابعتهم واجبة لما أمّننا، فلأن المعجزات الظاهرة على يديه عليه السلام قد أزاحت عنا تجويز التلبيس والتغريس في أخباره، فلو لم يكن قولهم واجب الاتباع لكان قوله عليه السلام «ما إن تمسكتم به لن تنضلوا» أمان لنا من غير مأمون، واستدعاء لنا إلى ارتكاب المخوف، وذلك أعظم التغرير وأقبح التلبيس، وقد ثبت أنه لا يجوز عليه شيء من ذلك.

وأما الطريقة الثانية من الطريقتين المتقدمتين فهي أنا نقول: قد ثبت لنا بها قدمنا كون إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة، فلا يخلو القائل بأن إجماع الأمة حجة إما أن يعتبر أهل البيت أو لا يعتبرهم، فإن لم يعتبرهم فقد أخرج أفاضل الأمة عن أن يعتد بهم ولا قائل بذلك، وإن اعتبرهم، فالحجة لازمة لقولهم لما قدمنا، فلا معنى لجعل إجماع الأمة إجماعاً ثابتاً غير إجماع العترة، فقد صح لك أن مدار الحق على العترة في الحالتين جميعاً وذلك يكشف عن أنه لا اعتبار بمن سواهم؛ لأنا نجعل الحجة ما كان قائماً بنفسه في الدلالة، فلو شاع جعل ما ليس بحجة إذا انضم إلى الحجة حجة لشاع قول من يقول: إن قول الواحد حجة يجب اتباعها إذا انضم إلى دليل عقلي وذلك ظاهر الفساد بمن الله وعونه.

فهذا هو الكلام في هذا الفصل على وجه الاختصار وفاءً بما وعدنا بمه في أول الفصل وإلا فالآيات المنزلة والأخبار الواردة كثيرة واضحة أضربنا عن ذكرها كراهة الإطالة، والسلام. وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.

### [كتابه عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليمان بتهامة]

وكتب عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليهان بتهامة، وتمثل بهذه الأبيات في أوله:

تعالوانقات ل عن مقام أبيكم

ون دفع عن ه بالقنا وظبالهند

فسها قم تالاث الراب دمائكم

فان لا تعنوني ثارت بها وحدي

عالي لكم أن لا يمدع دوكم

السيكم يداً إلا وجاذت من الزند

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

أما بعد:

فإنكم معشر الآل في جفوة متصلة، وأثرة دائمة مستمرة، شاب فيها الصغير، وهرم فيها الكبير، بل توالت عليها الأعصار وتكررت، وتراكمت الدهور وتكورت، فلا رعيت لكم حرمة القرابة والولاء، ولا جعلتم فوضى كسائر الملأ، وأنتم الجناة على أنفسكم في ذلك لقلة تناصركم وتآزركم، وكثرة تقاطعكم وتدابركم، وقد علمتم قيامنا لحرب عدونا وعدوكم، ومنابذتنا عن ديننا ودينكم، ودعانا إلى ما كان عليه صالح سلفكم سلام الله عليهم أجمعين، فناهضتنا الأمة

بأيدها، ونصبت لنا حبائل كيدها، وكثرت سواد عدونا، وصارت معه إلباً علينا، فحاكمنا الجميع إلى الله سبحانه، فقضى لنا عليهم في مقام بعد مقام، وقيام بعد قيام، فقدمنا أجمل قدوم، وصفحنا أحسن صفح، فيا بقي أمير من أمراء الدولة العباسية إلا وفي عنقه ربقة أسار أو ذمة جوار، فليا ساقت إليهم المقادير ما ساقت من أمر الأمير الأجل جمال الدين أحمد بن القاسم بن غانم منوا منة تهزأ منها المنن، ويعجب لها أهل الفطن، أطلقوا الرجل المحتمل للحبس والقتل، واعتقلوا الحريم الذي تستعر دونه فوات نفس الكريم.

كتب القت ل والقت ال علينا وعلى المحصنات جر النول

فإن عددتم هذه منة يا معشر بني سليان فأنتم يد قوية في الذرية الزكية، وبكم القدوة، وفيكم الأسوة، ولكن هذا لا تسلمه أهل العقول السوية، والهمم السنية، وقد كان من العدو إلينا ما يشبه هذه الصنيعة، ويداني هذه المنة، وهو أن الشريف قاسم بن إبراهيم بن محمد الحمزي لما جاور بشر علي الذعفاني بحريمه خلّي سبيله، واعتقل حريمه وعنى في ذلك وردسار وبالغ في إكرامهم غاية المبالغة، وأحسن غاية الإحسان، فكافأناهم بصدور السمهرية، وحروف المشرفية، ونحور الأعوجية، وكان بيننا وبين بشر بن علي خاصة ما شرحه يطول، وله فروع وأصول، نهايته أن الله تعالى مكن منه، فضربنا عنقه، وأخذنا حصنه وماله، وحاربنا الجند العباسي بعد ذلك حرباً مستمرة، تغص الشيخ بريقه، وتنسي الشاب لذيذ عبوقه، حتى خلصوا الحريم، واعتذروا ودافعوا عن الإساءة وأنكروا.

وقد عملنا بعد الاستخارة لله سبحانه على أن نتجرد لمكافأة سنقر بهذه المنة التي قلدنا، واليد التي أسدى إلينا بأن خلص ولد قاسم، واعتقل ابنة قاسم ومن شايعها من الحرائم إلى الكرايم، ولسنا نيأس أن يمكننا الله سبحانه من المكافأة وبئس المجازاة.

وأما أمر حرض وما طرأ فيها من الأمر وعرض، فإنها هـ و خـرق سـفينة، وتـابوت سـكينة، والمقصود غير ذلك، ولم نجن ما هنالك:

إنها أردنا مباعدة القوم ورفع أيديهم عن مظالمتكم التي قد صغرت جليل مقاديركم، وحقرت عظيم حقكم، فإلى الله المآل وعليه الاتكال.

والقوم لما عجزوا عن حيصها أرادوا مبغلها، فاستودعوها أهلها، فإن انتظم حالهم ولن ينتظم إن شاء الله تعالى.

#### فسلابديوماً أن ترد الودائع

وإن كان غير ذلك كانوا قد تخلصوا من مؤنتها، واستنفعوا بها يسنح من معونتها، وهذا فعل الرجال أهل تدبير المهالك، السالكين لها أصعب المسالك، وقد جاءنا كتاب الكافة من بني سليهان ولا غنى لنا من خطاب الكافة، نحن مطالبون الأمير والمأمور بتأدية حقوق الله، والذب عن دين الله، والجهاد في سبيل الله، ومولاة الولي، ومعاداة العدو، وهذا أمر لا رخصة في تركه، ولا نجاة إلا به، فلو كانت الكلمة منكم لزمنا ما ألزمناكم، ووجب علينا ما وجب عليكم، فها أنتم قائلون وفاعلون، أخاذلون أم ناصرون، أسائرون أم جائرون وكُيب عَلَمْكُمُ القِعَالُ وَهُو كُرة لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَعْلَمُ واللّهُ مَعْلَمُ واللّهُ مَعْلَمُ واللّه العلوية؟ وأين الهمم الأبية؟ وأين العراد النبوية؟ كم بين من يروم افتتاح المالك، وبين من أكثر همه أن يتارك؟ اسألوا أكبر سلاطين العجم عن أبيه وفصيلته التي تؤويه لا يريكم إلا السنان والحصان، وأكثرهم أبكم عن البيان، وما همهم إلا مصاولة الأقران، وشن الغارات على البلدان، ولا تسمع في أعقاب خيلهم البيان، وما همهم إلا مصاولة الأقران، وشن الغارات على البلدان، ولا تسمع في أعقاب خيلهم الناب فلان، إنها هو كرير ككرير الثيرة في الليلة المطيرة، وهرير كهرير الكلاب في الليلة الموسية الأطناب، لا تجمعهم أنساب، ولا يضمهم نصاب، إلا الجنسية كها في البهائم الإنسية، فهل يكون الأطناب، لا تجمعهم أنساب، ولا يضمهم نصاب، إلا الجنسية كها في البهائم الإنسية، فهل يكون

هؤلاء القوم على أمرهم أحنى منكم على أمركم، وأشد صبراً على الدفاع عن سلطانكم، منابركم عمرها غير ذكركم، ومراتبكم نزلها من هو معكم بمنزلة الخف من السنام، غفل القوم عنكم لأشغال عرضت كالشجى المعترض في مصرط الجرض<sup>(1)</sup>، فلو تنفس عليهم عقد الخناق، ونزع بهم عرق الآباق إلى قبح المعاملة وسوء الأخلاق، ولصاروا إلى أشر المعهود من عاداتهم، والمكروه من إراداتهم.

فانظروا أيدكم الله سبحانه في هذا الأمر أشد النظر، واعملوا صائب الفكر، وقد وصل الشريفان الفاضلان: مهنّا بن مسلم، وأبو الجيش بن يوسف، وحققا ما جرى به القول، وشفع ذلك الشرفاء الأجلاء: أحمد بن راجح، وأحمد بن حسين، وفاضل بن يحيى الحرابيون بها ينبغي أن يكلم به مثلهم، وكان للشيخ سليان بن جعفر من الكلام ما ينزل العصم، ويسمع الصم لو أنه قال في موضع مقال، أو جال في ميدان مجال.

ورددنا إلى أسماع الكل تكراراً ما تدبروا قليبه، وأداموا تقليبه، وقد أمرناهم بعرضه على تلك الخواطر الشريفة، والهمم العالية المنيفة، فإن وقع له قبول، فذلك مقتضى حكم العقول، وإن رد فرب نصح مردود وغش مقبول.

ألارب نصح يغلق الباب دونه وغيش إلى جنب السسريريقربُ

| حو شوارت. | نے قال آ۔ | وسا       |
|-----------|-----------|-----------|
| <br>      |           |           |
|           | ں: الريق. | (١) الجرض |

. كنا كا قال أخر هم انان

## أمرتهم أمري بمنعرج اللّبوي فلم يستبينوا الرشد إلا ضرحى الغدد

هبوا هبوب الحازم العازم، واشحذوا رقاق العزائم، وأنزلوا عن منازلكم أشباه البهائم، فلا هم لهم إلا ترتيب الكلام، ونقص الذرية الكرام، يجعلون المقدم (١) في بدر وحنين وأحد رابعاً، والمتبوع في المقامات الهائلة في ميدان السلامة تابعاً، هذا من الإنصاف إن لم يكن هذا الخلاف فها الخلاف؟!

وإذا تك ون كريمة أَدْعَ على المسالح ون كريم المسالح وإذا يحساس الحسيس يدعى جندب المسالح والألب المسالح والمائي إن كالم لي إن كالم الله إن كالم الله والمائي والم

أأرضى أن يك ون أبو و حسين رباعي أوفي كفي حسامي معاذ الله ليس يكون هاذا ولما يحتسى جرع الزوام وترق للقراع بنوع علي كارق ال المصاعب في السوام

ولا بد من العمل لثلاثة أوجه:

إما للدين فهو الأصل، وعليه ابتني العقد والحل.

وإما للحمية والعصبية، فكم هلك في ذلك من الجاهلية والإسلامية.

<sup>(</sup>١) يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وإما للنخوة العربية، والمروءة الفاطمية، فالقوم إن غفل عنهم لم يغفلوا، وإن حوملوا لم يحملوا، لا سر ب مواليهم آمن، ولا جانبه ساكن.

وأخبارنا ما يحققه الواصلون، والسلام عليكم بقدر شوقنا إليكم.

# [كتابه عليه السلام إلى أهل جيلان رداً على كتاب أتاه منهم]

وأنشأ عليه السلام جواباً عن كتاب وصل من أهل جيلان سنة ثمان وستمائة قال فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

الحمد لله الذي أنعم يطوله، وقهر بحوله، فاض بحر إحسانه فطها، وأشطأ زرع ولاء أوليائه فنها، وخص بأنواع نعمه، وطبق الآفاق والأقطار بعوارف جوده وكرمه، فها به نفس منفوسة إلا وهي بالآلاء معمومة، وبالمنن محروسة، يقبل على من تولى عنه بجوده الذي لا يجارى، ويتغمد المعرضين عنه بإحسانه الذي لا يبارى، ينقص ويزيد، ويبتدي ويعيد، وهو الحكيم الحميد، ولا إله يستحق الإلهية سواه، ولا رب يستوجب الربوبية إلا إياه، وصلى الله على المنتخب من طينة الكرم، المختص بالشرف على قبائل العرب وشعوب العجم، وعلى آله مصابيح الظلم، وينابيع العلم والحكم، وعلى الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين، والأئمة الصادقين، والشهداء والصالحين، ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فإن كتاب الإخوان الواصل من ناحية جيلان حرسهم الله وحماهم، وحاطهم وكلاهم، وصل

إلينا إلى أرض اليمن صدر سنة ثمان، فنزل نزول الأمان، وكان أجل وافد وأيمن وارد، أهدى فرائد القلائد، وقيد شوارد الأوابد.

# حكمه أتى بىك مىن فىلاس كمارس كالبطاح

فقلنا: متى كان في العجم سحبان؟ وما أبعد من شبه السحر بالبيان، ولن يحرم التوفيق من نظر بنور الإيمان، ونطق بلسان الإيقان، وتحققنا ما شرح الإخوان، من صورة الحال وما آل الأمر إلى ما آل من انحلال العقد بعد انتظامه، ونقصان الأمر غب تمامه، وذلك لتفرق الآراء، وتشتت الأهواء، وتباين الأغراض، وتناهي الأعراض، واطراح الذكر، وكلال الفكر، فلو نظر الجميع في العواقب، وصبروا على النوائب، لذلت لهم المصاعب، وأدركوا المآرب، وهابهم الأباعد والأقارب، ﴿ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ حَمَّرًا لَهُمْ ﴾ [ممد: ٢١]، عجزوا أنفسهم فعجزت، وتنجزوا عدات التسويف فنجزت، اجتمع أهل الباطل على باطلهم فسبقوا وبسقوا، وتفرق أهل الحق عن حقهم فغمروا ومحقوا، فإلى الله المفزع من سوء الاختيار، وعمل يوجب الخلود في النار ويحكم، فمن يضرب خراطيم الفتن، ويخمد نيران المحن إلا الكتائب الزيدية في أيام الأئمة المهدية، فيا أحسن الناس أولا، لا تكونوا أقبحهم آخراً، فإنا نعلم في الآثار أنه ما أشبه إسلام أحد من العرب إسلام سلفكم رحمكم الله إلا همدان فشرفوا بـذلك عـلى جميـع العربـان، ومـدحهم عـلى عليه السلام بالقصيدة الميمية (١)، ومَنْ مادِحُه على كيف يكون حاله؟ اعملوا بمقتضى العلم، فقليله يوجب عملاً كثيراً، قال تعالى: ﴿ يَاقُومْنَا أَجِمِهُوا دَاعِي اللَّهِ... ﴾ [الأحقاف: ٣١] الآية، فقد دعاكم الداعي، قال تعالى: ﴿ وَلَعَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُوْلَعِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢]، وقد تعين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ النَّعَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ

<sup>(</sup>١) القصيدة الميمية هي القصيدة المشهورة التي يقول فيها أمير المؤمنين:
ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

فانظروا لأنفسكم رحمكم الله نظراً يخلصها في موقف الحساب، عند وضع الميزان ونشر الكتاب، ولا تهملوا الاستعداد، واستكثروا من الزاد فإن السفر بعيد، والمسلك شديد، وإن الشيطان قد بسط حبائله، وشمر ذلاذله، واستنفر أراذله، ولم يدع مكيدة إلا عملها، ولا موبقة إلا جملها وسهلها، فاحترسوا من كيده، واستعينوا بالله على فك قيده وفيل يده، وقد كان شرق صباحكم، وأضاء مصباحكم، وعلا مناركم، وسطعت أنواركم بإظهار معالم الدين، وطمس رسوم المعتدين، وطلنا بذلك على الفرق الضالة، وأطلقنا عليهم كلمة الجهالة، في استتم الحامد حده حتى صرفه ورده، لقد كان العذر ولا عذر لمن طال عليه الأمد، بها يقول فيمن حر ساعة وبرد، وسال وجمد، وهب وركد، إنكم قد بليتم بفرق الجبر والإلحاد، فإن لم تفضها الجهاعات لم يفرقها الآحيات لم يفرقها الآحياد، ووطنوا النوس على الجلاد، وانفروا واستنفروا، وأحمدوا واستنفروا، والمحمدوا، والمحمول النهوس على الجلاد، وانفروا واستنفروا، واجهدوا ولا تقصروا، والمحضوا النصح لإخوانكم، وسهلوا السبيل لأعوانكم، وقربوا ولا تبعدوا، وهونوا ولا تشددوا، ولا تطلبوا الكل فيفوتكم الكل، وقد علمتم سيرة الناصر عليه السلام في أول دعائه لأولكم، كيف كانت، حتى أقبلت القلوب فلانت، وهو القدوة في الدين، وإمام المتقين عليه سلام رب العالمين، وسيرته فيكم ظاهرة معلومة، وخطبه ورسائله الدين، وإمام المتقين عليه سلام رب العالمين، وسيرته فيكم ظاهرة معلومة، وخطبه ورسائله

<sup>(</sup>١) البيات: العمل في الليل.

أدلج: السير في أول الليل.

معروفة مفهومة، ومقاماته مشهودة، وطرائقه محمودة، فاسلكوا سبله ومنهاجه، وجوبوا فجاجه، وشقوا عجاجه، والسادة أطوادكم، والعلياء أوتادكم، والملوك عهادكم، فاصلحوا الجميع بالجميع، والعاصي بالمطيع، وانظروا بعين اليقين، واجمعوا شمل المتقين، وحاربوا فرق الضلالة فئة بعد فئة، وأديروا بإحكام الحق الأرحية، ولا ترجوا الأحكام الإمامية النبوية فتشبهوا بالمرجية، إن نهج الحق قويم، وصراطه مستقيم، فلا تكونوا كأم مجالد حملت، فلها دنا وضعها أملصت، فلا هي ذات حمل ولا ذات ولد، أعدوا ما استطعتم من قوة، واقطعوا في حق الله الأخوة والأبوة، ولا تعللوا، ولا تسللوا، واصدقوا ولا تضللوا، وانصبوا المنار، واعلنوا الشعار، فإن تنصروا الله ينصركم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتطفى مصابيحكم، وتتوقد تباريحكم فتندموا عين لا مندم، وتقدموا والعياذ بالله لكم وفيكم شر مقدم، ما العذر بعد إعطاء الله سبحانه صفقة الأيان على التزام شرائع الإيهان ﴿إِنَّ الَّدِينَ ثُمَايِمُونَكُ إِتَّمَا ثُمَايِمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ عَلَى تَفْسِهِ وَمَنْ أَوْمَى بِمَا عَاهَدَ عَلَمْ لُاللَّهُ فَسَدُوْهِهِ أَحْرًا عَلَى اللَّهُ فَسَدُوْهِهِ أَحْرًا عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَسَدُوْهِهِ أَحْرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوْهِهِ أَحْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ فَسَدُوْهِهِ أَحْرًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوْهِهُ أَحْرًا اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوهِ أَحْدًا اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوهِ أَحْدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوهِ أَحْدًا اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوهِ أَحْدًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَسَدُوهُ اللَّهُ فَسَدُوهُ وَمَنْ أَوْمَى بِمَا عَاهَدَ عَلَمْ لَهُ اللَّهُ فَسَدُوهُ وَا الللَّهُ فَسَدُوهُ اللَّهُ فَسَدُوهُ وَا أَوْمَى بِمَا عَاهَدَ عَلَمْ لَهُ اللَّهُ فَسَدُوهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

عصمكم الله بعصمة الإيهان، وأوردكم شرائع البر والإحسان، ورفع شأنكم فوق كل شان، وأيدكم بالتوفيق في كل أوان، وصلى الله على النبي وآله.

وأما أخبارنا فكما يسر الأولياء ويكبت الأعداء، فالحمد لله حمداً يوازي نعمه، ويضاهي كرمه، نحن في أرض اليمن مع العدو الذي بلغكم خبره، نتجاذب حبلاً بيده منه طرف وبأيدينا طرف، فلما طال عليهم أمد الجذاب، وأيقنوا بنزول العذاب جنحوا للسلم اضطراراً، ومالوا إليه فراراً، فأجبناهم غير واثقين منهم بتمام، إلا أن يخافوا موارد الحمام، ولولا مشايعة أشرار العرب إليهم، وحنوهم عليهم، ومكاتفتهم لسوادهم، وتغليظهم بإمدادهم، لقد قلعنا جرثومتهم (1)، واخترقنا أرومتهم (٢)، وقصمنا عمودهم، ومزقنا جلودهم، وفشأنا وقودهم، والله تعالى ملي بقهر الجميع، وقد كان قبل هذه الهدنة تقدم الجيش المنصور إن شاء الله تعالى إلى ناحية تهامة عليهم حي الأمير

<sup>(</sup>١) جرثومتهم: أصلهم.

<sup>(</sup>٢) أرومتهم: أصولهم.

الأوحد مجد الدين يحيى بن محمد بن أحمد قدس الله روحه، ونور ضريحه، والصنو الأمير أسد الدين الحسن بن حمزة، والأمير صفى الدين محمد بن إبراهيم، والأمير علم السدين سليان بن موسى، والشيخ المكين مخلص الدين جابر بن مقبل، فجاسوا خلالها، ونفروا حلالها، واستاقوا أموالها، وساروا كأحسن ما يسير الجيش الغانم الظافر السالم، ولما لم تبق المخافة إلا من قدامهم قدموا الأمير صفى المدين في جمهور المجاهدين، وكان في الساقة مجد المدين ومعه الأمير علم الدين، والصنو أسد الدين، والشيخ مخلص الدين في عدة يسيرة من المؤمنين دون العشرين، فها شعروا بالعدو حتى أكب عليهم، وأناخ بكلكله (١) لديهم، وكانت الخيل جنايب، فتواثبوا إليها كأنهم جُنّة عبقر(٢)، فيقرب المركوب تقدم من تقدم، ويبعده تأخر من تأخر، فكان أول من وثب في صدر العدو مجد الدين والصنو أسد الدين، فخاضا غمارهم، وأغشيا أبصارهم، فتكاتفت عليهما الكتائب، وأرهقا من كل جانب، فصرعا بعد أن أتلفا أنفاراً، ولقاهما العدو وظهر أمدارا، فأما مجد الدين فرزق الشهادة، وفاضت نفسه الشريفة في المعركة، وأما الصنو أسد الدين فمد أجله إلى حين بعد جرائح مثخنة من خلف السلاح، واشتغل العدو بسلبهما بعد أن انتهر من كلبهما وشدة طلبهما فهو كذلك، إذ أدرك أرباب النعم، وفاز أصحاب الكرم، فأقبل الأمير علم الدين، والشيخ مخلص الدين، في عصابة صادقة من المسلمين، وكل ما حكينا أقرب من (كلا) و(بلا)، فصدفوهم الحملة، فشدوا الأسلاب، واعتصموا بالهراب، ورتعت فيهم سيوف المحقين، وذلك حين طفلت الشمس للإياب، فقتلوا منهم على ما حكى الحاكون ما يدنو من العشرين من فرسانهم وشجعانهم، وأخذوا خيلهم وسلاحهم، وغمرهم الليل، وحماهم الشجر، فكانوا عتقاء الظلمة والنضراء، ونبذ قتلاهم بالعراء، ورجع المحقون فاحتملوا أميريهم قتيلاً وجريحاً، وأسلابها وافرة، وراحوا وقد عظم الخطب فيهم لذهاب الأمير، وإن كان العدو لم يمتع بسروره، و لا تهني بحبوره، فالحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الكلكل: الصدر، ومن الفرس: ما بين محزمه إلى ما مسّ الأرض منه إذا ربض.

<sup>(</sup>٢) جنة عبقر: كثير الجن.

وكان قبر الأمير بالخموس (١) ومشهده بالزيارة مأنوس، وبالملائكة والصالحين محروس، وكانت الهدنة بعد ذلك، وهي باقية إلى الآن، ثم ظهر نفاق قبائل في العرب يقال لهم: ظليمة (١) وبعض الأهنوم (١) وبنو أفلح (١) وحجور (٥) وقحطان (١) وقبائل شظب (١) وهذه بلاد ذكر ناها لعل الداعيين إلى الله تعالى قبلكم يوضحان خبرها، ويشرحان سبرها، والمذكورون من قبائل العرب كثيرة العدد، منيعة البلد، في جبال شامخة، وحصون منيعة عالية، فلم نر إلا النهوض في سبيل الله تعالى، فنهضنا للنصف من شعبان سنة ثهان [وستهائة]، ففتح الله تعالى تلك الجبال والحصون بعضها صلحاً وبعضها عنوة، وأقام العسكر المنصور يتردد في أرجائها لإحكام أمرها باقي شعبان وشهر رمضان المعظم وسبعاً من شوال، وزالت الفواسد من شظب وظليمة وقصرن وتُوبّن وزقِّ جن وأخذ شطر ما في أيديهن إلى بيت المال، والباقي أقر في أيديهن ترغيباً للأزواج فيهن، وضمن الشيوخ بوجوههن إن بدا منهن ما يوجب أحكام الله سبحانه، وسمنا أهل هنوم الإتيان وضمن الشيوخ بوجوههن إن بدا منهن ما يوجب أحكام الله سبحانه، فاتخذ الليل جملا وطار وجلا، فأمرناهم بإنكاح امرأته لانفساخ النكاح بردته، متى خرجت من عدته، ورحنا والأمور على أحسن قضية وأيمن طوية.

وصدر الكتاب من محروس ظفار يوم السبت من شوال سنة ثمان وستمائة، والله يطلع السار من قبلكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) الخموس: قرية مشهورة في جبل المحابشة بجوار قرية الصاية. (معجم المقحفي ١/ ٥٨١).

 <sup>(</sup>۲) ظليمة: جبل واسع من بلاد حاشد، يشكل في أعماله مديرية مركزها مدينة (حبور) وهي من اعمال محافظة عمران. (المقحفي
 (۹۷۸/۱).

<sup>(</sup>٣) الأهنوم: سلسلة جبلية تشكل في أعمالها اليوم وحدتان إداريتان هما: مديرية شهارة ومديرية المدان من أعمال محافظة عمران. (المصدر السابق ١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) أفلح: جبل من بلاد حجور، في شهال مدينة حجة، يشكل في أعهاله وحدتان إداريتان من أعمال محافظة حجة هما أفلح الشام وأفلح اليمن.

<sup>(</sup>٥) حجور: بطن من حاشد وهو ثلاثة أقسام: حجور الشام، وحجور اليمن، وحجور البشري.

<sup>(</sup>٦) قحطان: هو الجد الجامع لقبائل اليمن، ومن أمهات قبائل قحطان: حمير وكهلان وحضرموت ويعرب وكِندة.

<sup>(</sup>٧) شظب: جبل فوق مدينة السودة غربي مدينة خر من بلاد حاشد تنسب إليه السودة فيقال: سودة شظب. (المقحفي ١/ ٨٦٦).

### [كتابه عليه السلام إلى ملك الزيدية بجيلان سالوك بن فليواكوش]

وأنشأ عليه السلام هذا الكتاب إلى ملك الزيدية بجيلان واسمه سالوك بن فليواكوش:

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

الحمد لله المستحق للحمد بها وجب له من المحامد، وصلى الله على خير راكع وساجد، محمد الأمين، وآله الطيبين، صلاة دائمة إلى يوم الدين، سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إلـه إلا هو، ونسأله لنا ولك الهداية في البداية والنهاية، والبلوغ إلى أسعد غاية.

#### أما بعد:

فإن أسعد الناس ملك سعد بسعادته رعيته، وأشقاهم ملك شقي بشقائه أهل مملكته، وليس لهذه الفرقة الزيدية ملك نعلمه على وجه الأرض سواك، فكن قليلاً طيباً، فإن القليل الطيب أفضل من الكثير الخبيث، وأخلص نيتك، وامحض لله سبحانه طويتك، وساو بسريرتك علانيتك، وارفض المعاصي رفضاً، وامحض الإيهان محضاً، واهجر الذنوب، وأطع علام الغيوب، وكن مثل الصالح من ملوك الإسلام وأفضل منهم؛ لأنك تعتزي إلى أئمة أفضل من أثمتهم، ودعوة أشرف من دعوتهم، ولك الفضل على جميعهم باعتزائك إلى ذرية الرسول، وسلالة البتول، فاشفع ذلك بحسن الاستقامة، وسلوك نهج السلامة، وحلول دار المقامة بحسن الاستقامة.

واعلم أن الظلم يشين ملوك الكفار فكيف بسلاطين الإسلام، والعدل يعمر الديار، ويثمر الأموال، وما بلغ مال العراق مع الحجاج بجوره ما بلغ به عمر بن الخطاب بعدله، وإن البلاد التي في أيدينا كانت تجبى مع الغز ربع خراجها اليوم معنا، وكانت معهم دامرة وهي معنا عامرة، ولو لم تجد العدل إلا تجارة لكنت رابحاً، واحرص في زوال المنكر عن الأجناد الذين معك من

شرب الخمر، وإتيان الفاحشة، فإن رسول الله ﴿ وهو الصادق القيل، الحسن السبيل، الواضح الدليل، قال: «مروا بالمعروف تُحبوا، وانهوا عن المنكر تُنصروا» فمثل هذا يتعرض له.

وقد كتبنا إليك رغبة في صلاحك، وعبة لظهور أمرك وعلو قدرك؛ لأنك لنا سلطان، وأعوانك لنا أعوان، ومنسوب إلى الولاء، رفيع يديك عند الملا، فلا تخمد ما أضرمت، ولا تنقض ما أبرمت، وكيف تقدم على المعاصى وأنت ممن يدين بالوعيد، وتخليد الظالمين في العذاب الشديد، وقد علمنا من بإزائك من سلاطين المشبهة، وملوك الملحدة الكفرة المموهة، فاستعن بالله على حرب الجميع، وأحسن في الصنيع، وصالح فيه، وحارب فيه، وغلظ سواد المسلمين بحسن السيرة، وطيب السريرة، وأثبت الألوية العلوية، وكافح عن الدين بنية صادقة قوية، وعزمة صالحة سوية، ولا تخلنا من أعلامك وأخبارك، وسانح أوطارك، وعظم جلال الله في قلبك، وفـر إلى ربك من ذنبك، وأحسن معاشرة المسلمين، ومعاملة أهل الدين، وقرب العلماء والفضلاء، وجالس الصالحين العقلاء، وكن بالأرامل قائماً، وللأيتام راحماً، فالسلطان ظل الله في أرضه، والقائم بفرضه، فإن كان صالحاً فهو ظل رحمة، وإن كان طالحاً فهو من السموم واليحموم، وكم بين الذم والحمد، والجزر والمد، والحر والبرد، والهول والكد، والسعادة والشقاء، والهلاك والبقاء، وما ظنك بأمر عظمه الرحمن في محكم القرآن، فقال وهو العزيز الكريم: ﴿إِنَّ المُمِّرُكُ لَطُلَّمٌ عَظِمِمٌ﴾ [لفمان:١٣]، واحرس نفسك لنفسك وللمسلمين، وكن كما قال تعالى: ﴿إِنَّ حَمَّرَ مَنِ اسْعَلْمَرْتَ الْقُويُ الأُمِينِ ﴾ [القصص: ٢٦]، فالكل منا يعمل بالآخرة، ويسأل الله المعونة والنصرة، وكيف يتعرض العاقل لسخط من يطلب منه المعونة، ويسأله دفع المؤونة، ونحتاج إليه في كل أوان، ونرجو منه الإحسان، وإذا انقطع النفع من الإنسان، والتفت حلقتا البطان لم يبـق لكـشف اللأواء إلا هو، ولدفع المكروه سواه، فكيف يُعصى من هذه حاله؟ فالله المستعان!

ومتى تقررت قواعد الأمر على الدين، وطاعة رب العالمين زكا ونها، وحمد صاحبه في الأرض والسهاء، وانتهى حاله إلى الزكاء والنهاء، وزال عنه الجهل والعمى، وأحبه الفقهاء والعلهاء، والسادة الكرماء، وكم بين من هؤلاء أولياؤه، وبين من هم أعداؤه، والشياطين من الجن والإنس قرناؤه؟ وقد فزت باعتقاد الحق ففز بعمله، واسلك الواضح من سبله، وكن لنفسك من الذنوب

مكرما، وللصالحين من عباد ربك معظها، وصل يدك بأيديهم، واسلك في واديهم، واجعلهم شعارك دون الدثار، ونفسك دون الشعار، فإن ذلك مما يعلي قدرك، ويعظم له أمرك، ويشرح بالإيهان صدرك، ويرفع ذكرك، ويضع وزرك، فلا تزهد في الخير الذي به نجاتك، ولا ترغب في الشر الذي فيه والعياذ بالله تعالى لك ولكافة المسلمين هلاكك.

واعلم أن السلطان الظالم بين خطرين عظيمين: إما تعجيل العقوبة فهو خسران الدنيا والآخرة، وإما التخلية فتلك الصفقة الخاسرة، والتجارة البائرة، نعوذ بالله من ذلك لنا وللمسلمين، إن أمرين أهونها التخلية لعظيان في المزرية.

فانظر لنفسك نظراً يخلصها يوم القيامة في موقف الحسرة والندامة، ولا تقبل ممن لا يرشد نفسه ولا يرحمها، ولا يزكيها ولا يكرمها، وكن للرشد طالباً، وللخيرات كاسباً، ومن الموبقات هارباً، وفي المنجيات راغباً، وللذنوب راهباً، لتفوز مع الفائزين غداً، وتعيش عيشاً هنيئاً رغداً هيوم مَعجد كُلُّ تفسي مَا عَمِلَت مِنْ عَمَر مُحْصَرًا وَمَا عَمِلَت مِنْ سُوءٍ حَودُ لُو أَنَّ بَعْنَها وَبَهّنَهُ أَمَدًا بَمِهدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، فنافس في طلب الثواب الأسنى يوم يجزي ﴿الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَحْرِي الَّذِينَ لَصَعَدوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١]، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وتأتي على ما خلفت، فيا لها من حسرة لا تعقبها مسرة، ومضرة تردفها مضرة، ورهن علق بها فيه، وذلل لا يمكن تلافيه.

والسلام عليك وعلى كافة المسلمين ورحمة الله وبركاته.

# off "A Billiouth Albert de

## [كتابه عليه السلام إلى الأمير بدر الدين يعزيه في ولاه]

وكتب عليه السلام إلى الأمير الأجل الكبير بدر الدين يعزيه في ولده مجد الدين رضوان الله عليه:

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد:

فإن الدار التي خلقنا لها أمامنا، وإنها دار الدنيا الطريق إليها، فالسعيد من انتقل عنها وهو مرضي عنه، وإن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، الضيف مرتحل، والعارية مردودة، وإن ولدك قدس الله روحه ونور ضريحه كان ظلا فقبضه الله إليه، واختار له ما لديه، باع من الله نفسه بيعاً ربيحاً، يغبط من انتظمت له صفقته، فلا تتبعه نفسك، وهل علمت رابحاً في الثمن بكى على المثمن، فهنيئاً له ما صار إليه من رحمة الله ورضوانه، وسكنى جنانه.

وكونه في ميراثك خير لك من أن تكن في ميراثه، فاحتسبه عند الله وفي الله، فقد أصبت خيره حياً وميتاً، فرحمة الله على روحه في الأرواح، وجسده في الأجساد حياً وميتاً ومبعوثاً، وهو سلف وفرط إلى الله سبحانه وإلى الرفيق الأعلى محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم جميعاً، وإنها سبق ونحن في الأثر كها يسبق المدلج (١) المبتكر.

ومانحن إلامثلهم غير أننا

أقمنا قليلاً بعدهم وتقدموا

ومثل حاله التي فارق الدنيا عليها تنشأ فيها التهاني لا التعازي؛ لأنه قتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، سعى إلى الموت وهو يبصره، ونحن لاحقون به، فنسأل الله تعالى بحقه العظيم أن يصلي على النبي وآله، ولا يحرمنا مثل خاتمته من الثبات والبصيرة.

<sup>(</sup>١) المدلج: المسافر في ظلمة الليل.

## [من كلامه عليه السلام في بعض المحاورات]

### ومن كلامه في بعض المحاورات:

بلغنا أن في جهتكم من يفتي أنه لا يجب تسليم الزكاة إلى الإمام حتى يملك البلاد، فإذا كان لا يملك البلاد إلا بالجند، ولا يجتمع الجند إلا بالمال، ولا مال إلا مال الله، ومال الله لا يجب تسليمه إليه إلا بعد الظهور، فهذا هو التوقف والدور، وهذا تخذيل عن الأئمة، وفت في عضد الدين، فنسأل الله تعالى الثبات في الأمر.

ولقد سئل حي الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى قدس الله روحه هل يجوز للإنسان أن يستوهب الزكاة متى كان من أهلها من البلاد التي لا ولاية للإمام فيها بغير إذنه؟ قال: لا.

قال: فإن كان في بلد فلان بعيد المسافة؟

قال: وإن كان في مصر، ولولا وجوب ذلك لما حاربت الأئمة عليهم السلام من لا يسلم الحقوق الواجبة ولما قال أبو بكر: (لو منعوني عقالاً مما أعطوا رسول الله لحاربتهم) بمشهد الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً، ولو كان في ولايته لما احتاج إلى المحاربة، والولاية من الله سبحانه للإمام على كافة الأمة، فالكل في ولايته حكماً، فلا يجوز التصرف في الحقوق إلا بأمره.

# [كتابه عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم]

وكتب عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم كل ذلك لما يعلم من شدة عداوتهم وبغضهم له عليه السلام فقال عليه السلام:

لا رأي لمتهم، والعاقل ينظر لنفسه وإن خالف رأي نظره هواه، وقد كان بيننا ما يقضي بـدوام الصحبة، وخلوص المودة، ولو كان اتفاق الأمر يؤدي إلى الخروج مما هـو فيـه لكـان مـن يطلب الملك معذوراً في بغاضة الحبيب، وعداوة القريب، ولكن كان الاتفاق لجمع خير الدنيا والآخرة، وقد صرت تفعل أفعالاً تؤيسنا منك، وتفعل أفعالاً ترغبنا فيك.

فأما الذي ترغبنا فها تفعله من الطاعات في قطع الخمر وعمارة المساجد والمشاهد وما يجانس ذلك.

وأما الذي يوحشنا فتسليمك للمطرفية المرتدة الغوية مع قدرتك عليهم، وما تركتهم إلا لأنهم يغضونا وهي بغضاء لا تضرنا، والقوم كفار في دار الإسلام، وقد كتموا مذهبهم ولقوا دونه الأيان والله يشهد إنهم لكاذبون، فإن رأيت قطع دابرهم فأنا شريكك في دمائهم ألقى الله بذلك.

وعلم الله لقد قال لنا الصنو يحيى بن حمزة: هذا خطأ نأمر إلى الأمير بعداوة ناس فيحمله ذلك على صداقتهم ورفع منارهم، وقد علم الله تعالى ما عداوتنا لهم إلا لله عز وجل ولتنزيه الإسلام من كفرهم، نحن نشهد شهادة يعلم الله صدقها أنهم يلعنون أصحاب رسول الله وأنا نناظرهم في حال الصغر على أن ذلك لا يجوز، وينكرون أن يختص الله سبحانه بالمطر بلداً دون بلد، وأن ينزل البرد، وأن يمتحن بالأمراض أو يميت الأطفال، وأنه ما بقي له تصرف في العالم بعد خلق الأصول، بل يحدث ما يحدث بغير إرادة ولا قصد، فإن أردت تكفير الذنوب فطهر دين محمد منهم فأنت تعلم أنا قدرنا على الغز مراراً فيا سفكنا لأحد منهم دماً إلا من سبقنا عليه، وأنت تعلم أنا ما قدرنا على أحد من المطرفية فشرب الماء البارد، ما نريد بذلك إلا رضى الله سبحانه، فانظر في هذا.

# [كتابه عليه السلام في قتل رجلين من المطرفية في حصن بكر]

وكتب عليه السلام وقد جاءه جماعة من المدرسة المعمورة بحصن بكر إلى حصن ظفار حاها الله تعالى، وكانوا قد قتلوا رجلين من المطرفية \_ أعني أهل المدرسة \_ فأنكر ذلك عليهم أهل البلاد، فكتب إليهم هذا الكتاب قال فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

إلى كافة من وقف على كتابنا هذا من المؤمنين والمسلمين في ولاية الصنو عماد المدين، سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

أما بعد:

فإن الله تعالى لما استخلفنا في بلاده، وائتمننا على عباده، وأمرنا أن نجاهد فيه حق جهاده، وكان الضلال في الدين من أهم ما يلزم فرض تبيينه الأئمة الهادين، وكان التطريف من أقبح أنواع الكفر لإضافة أهله له إلى عترة خاتم المرسلين، وتلبيسهم بذلك على عوام المسلمين بأنهم من جملة المسلمين، وهم بشهادتنا وشهادة من تقدمنا من آبائنا الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين من أخبث الكفرة اعتقاداً وأظهرهم لأهل بيت النبي عناداً، وقد أطلقنا لكافة المسلمين قتلهم وأخذ أموالهم، وسلبهم فيء، وذعمهم حلٌ طلق لكافة المسلمين، وقتل من اعتقد اعتقادهم أو حسن الظن بهم أو داهنهم وأمنهم وخالطهم.

وبلغنا أن من الناس من يتشكك في ذلك، أو يكرهه ومن تشكك في شيء من أمرهم فقد صوبهم، ومن صوبهم فهو في حكمهم لقول النبي في: "من أحبّ عمل قوم شرك معهم في عملهم"، و"المرء مع من أحب، وله ما اكتسب"، والله الله في أديانكم لا تبطلوها، وفي بيعتكم لا تهملوها، وفي عترة نبيكم لا تبغضوها، وفي إمامة إمامكم لا ترفضوها للتمسك بفرقة عند جميع فضلاء آل الرسول في ملعونة، وفي دينها مفتونة، جحدت كتاب الله جحداً ظاهراً، وجعلت القائل ببقائه ونزوله كافراً، وخالفت نصوصه الواضحة، وجحدت أدلته اللائحة، وصدت الأمة عن ولاة أمرها بالتدليس والتلبيس، وقامت في ذلك مقام إبليس، فهي أبالسة هذه الأمة ومردتها العاتية من غير قدرة بادية، فنسأل الله تعالى أن يرسل عليهم من عذابه غاشية، وأن يأخذهم أخذة رابية، حتى لا تبقى منهم على الأرض باقية بحقه العظيم واسمه الكريم، ونصلي على النبي وآله، فالله في أنفسكم لا تهلكوها، وفي عروة أيمانكم لا تهتكوها، وحبال ولائكم من ولاة أمركم لا تبتكوها، فحذار معاشر المسلمين حذار، من المطرفية الكفار، ﴿الَّذِهِنَ مَثَلُوا بِعْمَةُ اللَّهِ كُلُّوا بِعْمَةُ اللَّهِ وَعَمْمٌ وَالَهُ اللهُ وَالَهُ أَلُوا وَعَمَهُمْ دَارَ الْمَوَالِ مِهَمَّمُ مَعَالًا وَيَعْسَ الْقَرَادُ [ابراهم: ٢٨، ٢٩].

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| ~ |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |





# زيارة النبي المصطفى المطهر المجتبى محمد الأمي العربي القرشي البشير النذير صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه

بسم الله الرحمن الرحيم (١) وصلى الله على رسوله محمد وآله

الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الله أكبر [الله أكبر] (٢)، لا إله إلا الله، أشهد أنك نعم الرب، وأن عمداً نعم الرسول صلى الله عليه وعلى الطيبين من آله وسلم وأن ذريته خير الذرية، وأن دينه خير الأديان.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، (السلام عليك يا حبيب الله، (السلام عليك يا ولي الله) (")، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الملحمة، السلام عليك يا خاتم (أ) المرسلين، السلام عليك يا سيد المسلمين، السلام عليك يا أفضل النبيين (أ)، السلام عليك يا عاقب (")، السلام عليك يا حاشر (")، السلام عليك يا شفيع، السلام عليك يا رفيع،

<sup>(1)</sup> الزيارات طبعت في كتيب صغير طبعة أولى سنة ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م جمع وترتيب محمد بن محمد الكحلاني، وقد حذف منها أدعية أيام الأسبوع، وأضاف إليها بعض الأدعية والزيارات المأثورة عن النبي والوصي، ولعدم وجود النسخة الثانية سنقابل على المطبوع الذي لم يشر ناشرها إلى نسختها المخطوطة. وهنالك كتاب زيارات جيب حجم صغير رأيته في هجرة فللة في حوزة أحد السادة هناك، ولعلنا نتمكن من استعارته ومقابلته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: يا سيد.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: يا خاتم النبيين.

<sup>(</sup>٦) في هامش كتاب الزيارات: العاقب آخر كل شيء أو خاتمته، ورسول الله 🐞 هو آخر الأنبياء وخاتمتهم.

<sup>(</sup>٧) في نفس المصدر: الحاشر هو أحد أسهاء رسول الله، ومن الحشر الجموع، وفي التنزيل: ﴿وأرسل في المدائن حاشرين﴾.

السلام عليك يا كامل، السلام عليك يا فاضل، السلام عليك يا شحاك المعتدين (١)، السلام عليك يا شحاك المعتدين (١)، السلام عليك يا حتف (٢) المعاندين، السلام عليك يا ناسخ الملل، السلام عليك يا زاكي العمل، السلام عليك يا مزيح العلل، السلام عليك يا ليث الوهل (٦)، السلام عليك يا من لا ينتهي من صفات المخلوقين إلى نهاية حمده، ولا يبلغ من نعوت (١) المربوبين إلى غاية من مجده (٥).

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (٢) إنك حميد مجيد، اللهم (٧) وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

السلام عليك يا سيد الأنام، السلام عليك يا بدر التمام، السلام عليك يا مصباح الظلام، السلام عليك يا حامي الحقائق، السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا حامي الحقائق، السلام عليك يا رب الفضائل.

اللهم اجعل أفضل صلواتك، وأزكى (<sup>٨)</sup> بركاتك، وأنمى (<sup>٩)</sup> تحياتك على نبيك الشفيع المشفع، الهام الأروع.

<sup>(</sup>١) الشحاك: عودٌ يعرض في فم الجدي يمنعه من الرضاع.

<sup>(</sup>٢) الحتف: الهلاك.

<sup>(</sup>٣) الوهل: الفزع، وهل إليه: فزع إليه.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: ولا يبلغ منعوت.

٥) في كتاب الزيارات: إلى نهاية مجده.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: وعلى آل إبراهيم في جميع الصلوات، ونكتفي بهذه الإشارة.

<sup>(</sup>٧) اللهم: زيادة متكررة في كتاب الزيارات في بداية كل صلاة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وزاكي.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ونامي.

يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام، وعلى آلك الكرام، حملنا(١) إليك الشوق المبرح (٢)، والتوق المصرح، فأتينا على الظهر والأقدام، وكان قليلاً في حقك لو مشينا مشية الأقلام على نواصي الهام، راجين بركة زيارة حضرتك، ويمن الوصول إلى دار هجرتك يا رسول الله، تأخرت أيامنا عن أيامك، وقلوبنا مملوءة لك ولاءً ووداً، وثناءً وحمداً، يا رسول الله قد والينا من أمرتنا بموالاته من عترتك، ونصرناهم بجهدنا حيث تأخرنا عن نصرتك، يا رسول الله فاشفع لنا إلى ربك في الكون من حزبك، يا رسول الله نشكو إليك من جفوة الأمة لهم (٣)، وتحاملهم عليهم، يا رسول الله ما واراك الملحِّد حتى تمالاً عليهم الأحمر والأسود، يـا رسـول الله أخـذوا تراثهم، وكربوا أجداثهم (٤)، وقتلوهم أنواع القتل (٥)، ومثل بهم أضراب المثل (١)، وصلبوا وحرقوا، وبددوا، ومزقوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يا رسول الله منعهم الوعيد من فراق الألوية، وحالت الحمية على الإسلام بينهم وبين التولية، فبددوا تحت الكواكب، وقتلوا فوق الجنائب(٧)، وها نحن شاكون لنا ولهم، إذ نحن بشهادتك وأنت الصادق منهم، فاشفع لنا إلى ربك في قشع حنادس الظلم (٨) عنا وعنهم، وصرف عوادي المعتدين منا ومنهم، فالأمل فيك كبير، والمطلوب في جنب محلك من جلال ربك يسير، فقل سؤالاً لا أمراً، اللهم فبدد شمل أعدائهم، ولف شمل أوليائهم، وعجل نقمة عدوهم بأيديهم وأيدي أنصارهم (٩)، وأنــزل السكينة على باديهم وحاضرهم، واجعل جيوشهم وافرة، وأيديهم على عدوهم ظاهرة، فقد طال ما حلتوا(١٠) عن عذب المشارب، وصبت عليهم سحائب المصائب، وأنت عدتهم للنوائب،

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: حدانا.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: المفرح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: يا رسول الله إنا نشكو إليك لعترتك وأوليائهم ما نالهم من جفوة الأمة لهم.

<sup>(</sup>٤) كربوا: كرب الأرض قلبها للحرث والزرع، والأجداث: القبور.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: وقتلوا بأنواع القتل.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: ومثلوا أضراب المثل.

<sup>(</sup>٧) الجنائب: جمع جنيب، الدابة التي تقاد، والمراد هنا: الخيل.

<sup>(</sup>٨) حنادس الظلم: ثلاث ليال بعد الظلم، والحندس: الليل المظلم.

<sup>(</sup>٩) في كتاب الزيارات: وأيدهم وأيد أنصارهم.

<sup>(</sup>١٠) في كتاب الزيارات: جُنِبوا.

وغوثهم (۱) في الكوارب، فلا تخذل رجاهم فينا، ولا تخيب أملنا فيك، فأنت غاية الطالبين، وغوثه الهاربين، ولا حول ولا قوة إلا بك، والسلام عليك يا رسول الله وعلى الطيبين من آلك سلام ملآن الفؤاد من حبك وحبهم، غير راض بالبديل من قربك وقربهم ورحمته وبركاته، وصلواته وتحياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] (۲).

# زيارة فاطمة والحسن والعباس وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم أجمعين (٣)

إذا دنوت منهم كبرت ثلاثاً أو سبعاً (أو صليت على النبي وعلى الطيبين من آله وأنت تهوي اليهم، فإذا وقفت عليهم قلت: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، أشهد الله وملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده، أني سلم لمن سلكم، وحرب لمن حاربكم، السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة، السلام عليكم يا معدن الرشد والبركة، السلام عليكم يا سفينة النجاة، السلام عليكم يا هداة الهداة، السلام عليكم يا عدل الكتاب، السلام عليكم يا أولى الخلق بالهدى والصواب (أف)، السلام عليكم يا جبال الحلم، السلام عليكم يا بحار العلم، السلام عليكم يا بعار العلم، السلام عليكم يا باب حطة ذنوب المذنبين، السلام عليكم يا آل طه عليكم يا وح المؤمنين، السلام عليكم يا عترة النبيين، السلام عليكم يا كهف وياسين، السلام عليكم يا كنز الراغبين، السلام عليكم يا غترة النبيين، السلام عليكم يا كهف الهاربين، السلام عليكم يا حتف الفجرة.

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: وعوذهم.

<sup>(</sup>٢) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٣) حاشية في كتاب الزيارات: هؤلاء المشهورون في البقيع، والصحيح أن رأس الحسين السبط وجسد محمد بن عبد الله النفس الزكية هناك فتحسن فيه الزيارة للجميع صلوات الله وسلامه عليهم. إملاء شيخنا شيخ الإسلام مجد الدين المؤيدي أيده الله.

<sup>(</sup>٤) سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: بالتوفيق والصواب.

#### زيارة الزهراء عليها السلام

السلام عليكِ يا زهراء، السلام عليكِ يا غراء، السلام عليكِ يا واسطة العقد، السلام عليكِ يا وافية العهد، السلام عليكِ يا كاملة، السلام عليكِ يا فاضلة، السلام عليكِ يا درة التاج، السلام عليكِ يا نور السراج الوهاج، السلام عليكِ يا عالية الإيهان (1)، السلام عليكِ يا ياقوتة الإيهان، السلام عليكِ يا مظلومة، المؤخر نصرها امتحاناً لا قليّ، فلولا الدار التي ينتصف فيها الأولياء (٢) لأذل (٣) في نصرها الأرض والسهاء، عجي إلى الله تعالى فقد نال ذريتك ما تعلمين، ومكانك من ذي الجلال (٤) مكين.

### زيارة الحسن عليه السلام

السلام عليك يا أبا محمد يا سبط الرسول، السلام عليك يا فرخ البتول، السلام عليك يا حليم الحلاء، السلام عليك يا كريم الكرماء، السلام عليك يا ذا الهيبة والسؤدد، السلام عليك يا غيظ الحُسد (٥)، السلام عليك يا أولى الخلق بمقام أبيه (٦)، السلام عليك يا من أجمع على إمامته كل بنيه، السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا غرض المحنة (٧)، السلام عليك يا من مطيته الرسول أكرم مطية، وعطيته من الله أجزل (٨) عطية، السلام عليك يا خير الذرية الزكية، الهادية، السلام عليك يا من فارق الدنيا مظلوماً، ولقي الله مسموماً.

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: يا غالية الأثمان.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: للأولياء.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: لأدت.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: من ذي العرش.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: الحسود.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: أبيك.

<sup>(</sup>٧) في كتاب الزيارات: عرض المحنة، وقال في الحاشية: عرض المحنة معظمها.

<sup>(</sup>٨) في كتاب الزيارات: أكبر.

### زيارة العباس بن عبد المطلب عليه السلام

السلام عليك يا أبا الفضل يا رب الفضل، [السلام عليك يا من أعطاه الله الفضل] (١)، السلام عليك يا عم النبي، السلام عليك يا نور الغبي (٢)، السلام عليك يا ساقي الحجيج، السلام عليك يا مد الخليج، السلام عليك يا ساقي الحرمين، السلام عليك يا مجانب المين، السلام عليك يا مليك يا مجانب المين، السلام عليك يا أبا النجباء، السلام عليك يا شيخ القرباء، نشكو عليك قطع بنيك للأرحام، وجورهم في الأحكام، وخذلانهم للإسلام، وعليك أفضل البركة والرحمة والسلام.

#### زيارة زين العابدين عليه السلام

السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا حتف الجاحدين، السلام عليك يا بقية النبيين، السلام عليك يا السلام عليك يا تحير النبيين، السلام عليك يا عليك يا عليك يا حلو الشائل.

### زيارة الباقر عليه السلام

السلام عليك يا باقر علم الأنبياء، السلام عليك يا حافظ دين الأوصياء، السلام عليك يا بحر علم القرآن، السلام عليك يا حليف الإيهان، السلام عليك يا معلم الطرفين، السلام عليك يا كامل الشرفين، السلام عليك يا أول من جمع بين ولادة الحسين والحسين من ولد الحسين، السلام عليك يا سليل الفواطم، السلام عليك يا بحر المكارم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: السلام عليك يا عم الرسول، السلام عليك يا نور العيون.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: المناصل.

### زيارة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا بدر الملة، السلام عليك يا صادق اليقين، السلام عليك يا من أذل الله له الجبارين، السلام عليك يا من أسقط الله له نخوة المتكبرين، السلام عليك يا حافظ الذرية، وهادي من طلب الهداية من البرية، السلام عليك يا أبا الأشبال الضارية، والذرية الهادية.

### [فإذا أردت الانصراف قلت:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام ود لا وداع، وألفة لا انصداع، السلام عليكم يا أمان أهل الأرض، السلام عليكم يا أئمة النفل والفرض، السلام عليكم يا سفينة النجاة، السلام عليكم يا ماء الحياة، جمع الله شملنا وشملكم في دار السلام، وحفظكم في ذريتكم الكرام](1).

# زيارة حمزة بن عبد المطلب عليه السلام [وقبره ومن معه من الشهداء بأحد رضي الله عنهم وأرضاهم]

إذا دنوت منه كبرت سبعين تكبيرة، وأكثرت ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي وعلى آله وأنت تمشي إليه قليلاً قليلاً وإن وقفت سبع وقفات لكل عشر تكبيرات وقفة تختمها بالصلاة على النبى وآله فافعل، فإذا دنوت منه قلت:

السلام عليك يا عم الرسول، السلام عليك يا حامي القفول (")، السلام عليك يا سيف اللقاء، السلام عليك يا رمح اللواء، السلام عليك يا قطب الرحى، السلام عليك يا حامي الحمى، السلام عليك يا ليث الوغى، السلام عليك يا أسد الله وأسد رسوله، السلام عليك يا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين: ورد في كتاب الزيارات في آخر زيارة محمد بن عبد الله النفس الزكية.

<sup>(</sup>٢) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: يا حامي العقول.

حامي فلوله، السلام عليك يا هادي رعيله، السلام عليك يا ليث الملاحم (۱)، السلام عليك يا قطاف الجاجم، السلام عليك يا مصرع الضراغم، السلام عليك يا من نذر المشركون في قتله النذور، وأظهروا به الجذل والحبور، السلام عليك يا من مثل بجسده في ذات (۱) الله، وأكلت كبده الضالة المضلة، أشهد بالله لقد أحسنت المصاع (۱)، وأجدت القراع، ونزلت البقاع، وحملت البعاع (1)، فسلام الله على جسدك في الأجساد، وروحك في الأرواح، في كل صباح ورواح، لعا لك يا أبا يعلى لعا لك، ما أرفع محلك، وأصفى ظلك، وأزكى حلك وبلك (۱)، حقت (۱) بعدك الهزيمة، وانتقضت العزيمة، وصرعت صناديد المسلمين، وهبت ريح المجرمين، فرحة الله عليك وسلامه وبركاته وتحياته وصلواته، ما كان أمنع حماك، وأمر لقاك (۱) على عداك، صلاة ورحمة وبركة (۱)، وتحية يشرق لها جبينك، ويجيش (۱) معينك، ويعز دينك، وسلام الله على النفوس الزكية من سادات البرية، الذين شاركوك في ذلك المقام، وواسوك في شرب الحمام، إن قريشاً يا أبا يعلى من سادات البرية، الذين شاركوك في ذلك المقام، وواسوك في شرب الحمام، إن قريشاً يا أبا يعلى بعدت غرس قتلك ذلا (۱) و دهاها ما حق عليها يوم فوتك بعد ذلك ثقلا، فلولا أنها لاذت بعد موت الرسول في واستأثرت، وولت عن ابن أخيك الولي المنصوص عليه ونفرت، ثارت بعد موت الرسول في واستكبرت، وأبطنت عناده وأظهرت، وطلبت ذرية النبي بالأوتار (۱۲)، وأصرت على خلافه واستكبرت، وأبطنت عناده وأظهرت، وطلبت ذرية النبي بالأوتار (۱۲)، وأذكت شواظ النار، يا أسد الله فاستغيث ربك للأقارب، فقد جاشت عليهم الأعاجم وأذكت شواظ النار، يا أسد الله فاستغيث ربك للأقارب، فقد جاشت عليهم الأعاجم

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: الملأ، وهذا لا ينسجم مع سجع الدعاء.

<sup>(</sup>٢) سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٣) المصاع: مصع فلاناً: ضربه بالسيف أو السوط.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: النعناع.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: وأصفى ظلمك، وأزكى حلمك وثلمك.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: حصت. قال في الحاشية: حص، وحصحص: ظهر.

<sup>(</sup>٧) في كتاب الزيارات: بقاك.

<sup>(</sup>٨) وبركة: سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٩) في كتاب الزيارات: ويزخر.

<sup>(</sup>١٠) في كتاب الزيارات: حصدوا بقتلك ذلاً.

<sup>(</sup>١١) في كتاب الزيارات: كؤوس.

<sup>(</sup>١٢) في كتاب الزيارات: وقتلوا.

<sup>(</sup>١٣) في كتاب الزيارات: وطلبت إليه الأوتار.

والأعارب، وقبل الموالي وكثر المحارب، وها نحن شاكون لنا ولعترة نبينا الله ما عض الغوارب (١)، وبعث النوادب (٢)، وقد لذنا بضر يحك (٣)، وتشفعنا بجسدك الطاهر إلى الله وروحك في إدراك المآرب، ونيل الرغائب.

اللهم فلا تخيب أملنا الذي أملنا، فإنا إليك بعم نبيك توسلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم.

# زيارة النفس الزكية عليه السلام

### [مشهده على باب المدينة الأول]

إذا أردت زيارته عليه السلام فسر إليه بالسكينة والوقار، بعد الطهارة والتطيب بها أمكن من الطيب، فإذا وصلت إلى باب مشهده كبرت الله سبحانه عشراً وسبحت لله عشراً، وقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] (٥) عشراً، (وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون عشراً) (٦)، وقلت: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وسيدنا من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين.

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّ اللَّهَ النَّعَرَىٰ مِنَ الْمُوْمِدِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ دِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَمَنْ أَوْفَى مِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَمُنْ أَوْفَى مِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَلَاتَهُمُ وَالْقُورُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١]، وقلت:

<sup>(</sup>١) الغوارب: جمع غارب وهو الكاهل، كنا به عن شدة الأمر وثقله.

<sup>(</sup>٢) النوادب: البواكي.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: وقد لذنا بالله تعالى وجئنا إلى ضريحك.

<sup>(</sup>٤) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٥) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات.

السلام عليك أيها الشهيد الفقيه الحميد ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النفس الزكية، والسلالة المرضية، السلام عليك أيها المهدي الهادي، السلام عليك يا غياث كل صادي، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا صريح عترة رسول الله، السلام عليك يا زاكي المناسب، السلام عليك يــا ليث الكتائب، السلام عليك يا سم المحارب، السلام عليك يا حتف المواثب، السلام عليك يا شهم الجنان، السلام عليك يا ماضي السنان(١)، السلام عليك يا ولد النبي، السلام عليك يا شبيه الوصي، السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين، السلام عليك يا من ملأت هيبته صدور المجرمين، السلام عليك يا طود الوقار، السلام عليك يا علم الفخار، السلام عليك يا واسع الأخلاق، السلام عليك يا كريم الأعراق، السلام عليك يا من أقام سوق الضراب على ساق، وأبلغ نفوس الفاسقين التراق، فعدم لذلك الطبيب والراقي، السلام عليك يا من ساق أعداه بسيفه أعنف مساق حتى عشرت الأقدام بالأعناق، السلام عليك يا من سلب جنده بالخديعة فلم يسلب صبره هول الوقيعة، السلام عليك يا من جرِع ضده(٢) كؤوس المنية، السلام عليك يا من لم يخلد إلى الدنية، السلام عليك يا غبر الفوارس(٢)، السلام عليك يا غيظ المنافس، السلام عليك يا حيد المذاهب، السلام عليك يا عذب المشارب، السلام عليك يا بحر العلوم، السلام عليك يا زاكي الأروم(1)، السلام عليك يا مجهول الحق في أهل طينته، والمجفو في مدينته، قد جهلت حقوق النبيين فلم ينقصوا من درجة النبوة العلية، وأنكر فضل الوصي فلم يزحزحه ذلك عن الوصية، فلك بذلك أسوة، فسلام الله عليك عدد أنفاس الرياح، وأجزاء أنوار الصباح، فما كان أغزر علمك (٥)، وما كان أرجح حلمك، أما القلوب فتائقة إليك، وأما النفوس فحائمة عليك، فسلام الله عليك يوم ولـ دت ويـوم قتلـت ويـوم تخرج حياً، فـما كـان أغـزر وبلك (٦٠)، وما كان أظهر فضلك، وما كان أكمل عقلك، وما كان أعظم نبلك (٧)، أبا عبد الله كم بعـ دك

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: يا ماضي اللسان.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: عدوه.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: يا أمير الفوارس.

<sup>(</sup>٤) الأروم: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: أغرب علمك.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: أغرب وبلك.

<sup>(</sup>٧) في كتاب الزيارات: احتذى شأنك.

من إمام شهيد بأيدي الظالمين من أهل بيتك احتذى مثالك، وفعل فعالك، فآل مآلك<sup>(۱)</sup>، طلب ما طلبت فأدرك، إذ لم ير لما فعلت مترك، ناطح شفار السيوف مقدما، ورأى خوض غمرات الموت مغنها، والفرار من الزحف مغرما<sup>(۱)</sup>، فكان لزيد ولك أجر فتح ذلك الباب لهدايته في آل الحسين، وأنت في آل الحسن لك منهاج الصواب، ولزيد فضل البداية، ولك فضل الاقتداء، فلولا فعالكما لانطمست معالم الهدى.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإنا نتشفع إليك بولد نبيك الشهيد في رحض حوبنا (")، وغفران ذنوبنا، ونستنصر بغرة وجهه وحرمة حقه لعترة نبينا صلى الله عليه وعلى آله المظلومين فيهم، المغلوبين على حقهم، المستأثر عليهم بتراث أبيهم وجدهم، فاستجب اللهم دعانا فيهم، واقطع دابر أعدائهم، واعل منار أوليائهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، السلام عليك سلام مود لا مودع ولا قال، وصلى الله على جدك محمد وآله خير آل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### زيارة الحسين بن على الفخى عليه السلام

إذا أردت زيارته تطهرت وصليت ركعتين ونويت زيارته، وإن جعلت في البيت في البيت فأفضل وسرت وقاربت ألخطى، وذكرت الله تعالى بها هو أهله من المحامد، فإذا قابلت الضريح المقدس كبرت سبع تكبيرات وقلت:

الحمد لله على قضائه، والحمد لله الذي جعل ذرية نبيه لما أمرهم به من الجهاد أهلا، والحمد لله الذي لم يجعل معهم لأحد من الخلائق عقداً ولا حلا، والحمد لله الذي اختار لهم ثوابه، وجنبهم

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: وآل مآله إلى مآلك.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: محرما.

<sup>(</sup>٣) رحض حوبنا: غسل إثمنا وحزننا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: جعل.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الزيارات: وقارب.

عقابه، متع أعداءه قليلاً، وأعد لهم عذاباً وبيلاً، ثم تكبر سبع تكبيرات، ثم تدنو من الضريح فتقول:

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا من آثر الباقي على الفاني وعمل بمحكم المشاني، السلام عليك يا جزل المواهب، السلام عليك يا عون الطالب (۱)، السلام عليك يا ثمال الأرامل، السلام عليك يا موني الفواضل (۲)، السلام عليك يا بزل رب المكارم، السلام عليك يا ماضي العزائم، السلام عليك يا واري الزناد، السلام عليك يا جزل الأياد، السلام عليك يا حتف الأعاد، السلام عليك يا عالي العهاد، السلام عليك يا جم الرماد، السلام عليك يا من استوى في عينه الذهب والحصى (۱)، السلام عليك يا أسمح من أظلت الجرباء (۱)، أو أقلت الغبراء (۱)، السلام عليك يا مستهون الحهام (۱)، السلام عليك يا ناقض الإحرام، السلام عليك يا من صلى عليه الرسول في موضع قبره، وحضّ على مواساته ونصره، السلام عليك يا من بكى عليك النبي (والمسلمون وامتيز بقتله المجرمون (۱)، فتعاوت (۱) عليه الجنود الظالمة، والعصب الآثمة، فصبر صبر الأبطال، وكرّ كرّ أبي الأشبال، فضيق عليهم وسيع المجال، السلام عليك سليل الأطايب، السلام عليك أيها المردد (۱) بين الفواطم والزيانب، السلام عليك صفوة الصفوة من غالب، السلام عليك من يعرف أبوه وأمه بالزوج الصالح لصلاحها في الدين، وكونها علماً في المسلمين، السلام على من خاض غهار الموت مبتسماً، ومشى إلى الجمّام قُدُماً، وجابر الكسير، وفكاك الأسير، السلام على من خاض غهار الموت مبتسماً، ومشى إلى الجمّام قُدُماً، السلام على من ناص غلى من خاص غهار الموت مبتسماً، ومشى إلى الجمّام قُدُماً، السلام على من ناكل شهيد معه أجر شهيدين، بشهادة محمد صلى الله عليه وعلى آله [المصالح المادق

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: يا غوث المطالب.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: الفضل.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: من استوت في عينه الذهب والحصباء.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: الزرقاء.

<sup>(</sup>٥) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الزيارات: يا مستهيناً بالحيام.

<sup>(</sup>٧) في كتاب الزيارات: واسترهبك المجرمون.

<sup>(</sup>٨) في كتاب الزيارات: فتعاونت.

<sup>(</sup>٩) في كتاب الزيارات: المتردد.

المصدق](١) البريء(٢) من المين.

ثم تجيل بصرك حول الضريح، ثم تقول:

السلام عليكم معشر أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، والسلام على إخوانكم من المؤمنين الذين آسوكم بأنفسهم، ورعوا لكم حق جدكم (٢) المصطفى، وأبيكم المجتبى، وأمكم الزهراء، فجزاكم الله أفضل الجزاء، وجعل نصيبكم من الأجر أجزل الأجزاء، أشهد بالله لقد صدقتم لكونكم مع الصادقين، فجزاكم الله أفضل ما جزى أتباع الأئمة الهادين، أما القلوب فمعكم طائرة، وأما النفوس فإلى سعيكم سائرة، فالأجسام لمصابكم مضطرمة، والأكباد للحوم أعدائكم قرمة (١)، يا معشر الذرية والأتباع ليت أنا شهدنا معكم مر ذلك المصاع، فكلنا واكتلنا بذلك الصاع، فذقنا ما ذقتم من المجام، ورزقنا ما رزقتم من الإنعام والإكرام، والإجلال والإعظام، في دار السلام ودار المقام.

اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك الذين اختاروا لقاك على الحياة الدنيا، وباعوا منك أنفسهم بالنصيب الأسنى، في تعجيل نصر خلفهم الباقين، الذين شادوا منار الدين، وأنكروا أحكام المعتدين.

اللهم فقرب نصرهم، وتدمير أعدائهم، وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم.

اللهم إنه قد طال ما جفيت هذه الذرية الزكية، وتظاهر عليها ضلال البرية، اللهم وقد وعدتهم وأنت صادق الوعد، وقد تجاوز في حقهم الحد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتر واترهم وانصر ناصرهم، اللهم إن أعداءهم قد أجلبوا عليهم من كل ناحية، فاجعل عليهم من الشر واقية، واجعل كلمتهم العالية الباقية يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ولا حول ولا

<sup>(</sup>١) زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: المبرأ.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: أبيكم.

<sup>(</sup>٤) القرم: شدة شهوة اللحم. (القاموس المحيط).

قوة إلا بالله العلي العظيم.

السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا حزب الله، السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم سلام ودٍّ لا وداع، ووصل لا انقطاع ورحمة الله وبركاته.

### زيارة الحسين وأهل بيته عليهم السلام

إذا وصلت فاغتسل إن شاء الله على الفرات ومس ما أمكنك من الطيب، ثم ادن إلى القبر، فكبر الله تعالى على نحو ما ذكرنا في زيارة النفس الزكية، ثم تقول:

السلام عليك يا سبط رسول الله، السلام عليك يا ريحانة الرسول، السلام عليك يا فرخ البتول، السلام عليك أيها الفقيد الحميد، السلام عليك أبا الشهداء، السلام عليك يا ثمرة قلب المصطفى، السلام عليك يا بحر العطا، السلام عليك يا جم النوال، السلام عليك يا ثمرة قلب المصطفى، السلام عليك يا بور الملة، السلام عليك يا واهب نفسه لله، النوال، السلام عليك يا ليث النزال، السلام عليك يا معدوم القرين، السلام عليك يا شهيد الطفوف (۱)، السلام عليك يا ملاقي الألوف، السلام عليك يا مستهون الحتوف، السلام عليك يا سيد شباب السلام عليك يا موقي المنة (۱)، السلام عليك يا من مطرت الساء لقتله دما لغضب رب الساء، السلام عليك يا من فرق به بين الشقي والسعيد، [السلام عليك يا من اختص بالشهادة في سبيل رب العالمين] (۱)، (السلام عليك يا من باء بالخزي والعار فيه يزيد) (أ)، السلام عليك يا سبط النبي، يا أبا عبد الله بن رسول الله، هذه كلات أهديناها قتيل الدعي، السلام عليك يا سبط النبي، يا أبا عبد الله بن رسول الله، هذه كلات أهديناها إليك، فصلوات الله وملائكته على جدك وأبيك، وأمك وأخيك، وعليك وعلي الطيبين من

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: الصفوف.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الزيارات: يا عظيم المنة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: زيادة في كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين: سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٥) وعليك: زيادة في كتاب الزيارات.

آلكم ورحمة الله، أردنا بإهدائها القرب إليكم، والفوز لديكم.

وتسلم بعد ذلك على العباس بن علي وعلى أهل البيت بالطَّف فتقول:

السلام عليك يا عباس يا ثابت الأساس، ونور النبراس، وعروس الأفراس(١)، السلام عليك يا ليث الطراد، وسيف الجلاد، وسم الأعاد، السلام عليك يا من احتسب نفسه وابني أمه وأبيه بنفسه دون أخيه (٢)، السلام عليك يا من كاعت عنه الفوارس الشوامس، السلام عليك يا ساقي الماء الطيبين المهتدين، ومبيح حمى الجبارين المعتدين، والسلام عليك يا علي بن الحسين، يـا حـائز الشرفين، وكريم الطرفين، والسلام عليكم عموماً يا بني هاشم، يا ليوث الملاحم، وحتف المراغم، وصفوة الله من الأعارب والأعاجم، السلام عليكم يا أكرم الشهداء، السلام عليكم يا أئمة السعداء، السلام عليكم قدوة الصالحين، السلام عليكم يا أهل بيت النبي الأمين، السلام عليكم يا أكرم عصابة (٢)، السلام عليكم يا أشرف ذؤابة، السلام على أوليائكم البائعين أنفسهم من الله، السامحين بها لله، الحائطين (٤) حوزة أبي عبد الله، الحافظين حرمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذابين عن قرابته، الراعين حرمة صحابته، أشركنا الله في أعمالكم، فقــد رضيناها وحمدناكم عليها، ونسأل الله أن يهدينا سبيلكم، ويجعل دليلنا دليلكم، وأن يجزل ثوابكم، ويحمد مآبكم، [ونشهد بالله لقد أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، ورحمة الله عليكم أجمعين] (٥) [وغفر لنا ولكم وألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآلمه وسلم تسليهاً كثراً](١).

<sup>(</sup>١) في كتاب الزيارات: الأفراد.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزيارات: خير عصابة.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الزيارات: الحافظين.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من كتاب الزيارات.

<sup>(</sup>٦) زيادة في كتاب الزيارات.

### زيارة محمد بن علي بن الحنفية عليه السلام

السلام عليك يا سمي الرسول، السلام عليك يا ليث الجفول، السلام عليك يا بحر العلم، السلام عليك يا بحر العلم، السلام عليك يا طود الحلم، السلام عليك يا شديد القوى، السلام عليك يا ليث السرى، أشهد أنك أنجبت بك أخت بني حنيفة، ونالت المرتبة الزليفة، وحازت بولادتك الرتبة الشريفة، فسلام الله عليك ورحمة الله عليها، وهنيئاً لها ما ينوبك من الشرف إليها.



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### دعاء يوم الأحد

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإنا قد بسطنا إليك يد المسألة، وتشفعنا بمن أوجبت الحق له، نبي الرحمة المكرم، وسراج الظلمة المعظم، في أن تجيب سؤالنا، ولا تخيب آمالنا، فإن ضباب الفتنة قد تراكمت قترته، وتضاعفت غبرته، فأمطر عليه سهاء رحمتك، واقشع ظلهاته بأنوار كرمك، فإنك المفزع والموئل، والوزر والمعقل، فأمطر علينا وبل أياديك، واصرف عنا شر أعاديك، فإن الفتنة قد عظمت وطمّت، وألمت وآلمت، فافثأ حميها بهاء دفاعك، وأزل مكروهها بجميل اصطناعك، فإنه لا يدفع الخطوب الكارثة عند نزولها ولا يصرف الكروب الناجمة عند حلولها إلا جميل لطفك، فانظر لعترة نبيك وأتباعها نظرة شافية تقر بها عينه وقلبه، وتشلج بها صدور الأحبة.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحض درن ذنوبنا، وطهر دنس حوبنا بسلسال فضلك وامتنانك، وتب علينا توبة تحط ثقل الأوزار، وتعصمنا من النار، فإن الذنوب قد أنقضت ظهورنا بثقلها، وآذت جسومنا بمفضع حملها، فتدارك ذمانا بكرم افتقادك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعذنا في يومنا هذا من موبقات الذنوب، ومهلكات الحوب، ومفضعات الخطوب، وهاجمات الكروب، بحقك يا علام الغيوب.

#### دعاء يوم الإثنين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحنت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما مسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم وإن أبواب جودك مفتوحة، وعوارفك ممنوحة، وسماء إحسانك هامرة، وعيون امتنانك ناظرة، وبرق جودك صادق لا خالب، وفضل إحسانك قد طبق المشارق والمغارب، وغمر الموالي والمحارب، ونحن عترة نبيك المغلوبون على حقنا، المظلومون خصل سبقنا، فامنن على المستضعفين كها وعدت فقد استضعفنا، وإن أعداءك لم ينصفونا فانصفنا، اللهم إن أحزاب الضلال قد تجمعت فاهزمها، وإن جنود الطغيان قد تكاتفت فاحطمها، فإنه لا يقوم لقدرتك قائم، ولا يثبت لصولتك جيش ظالم، وإنك بها نلاقي من المتمردين عالم، وقد رجوناك لقشع سحاب الطغيان، وأنت الحنان المنان، فتحنن على عترة نبيك بحنانك، وضاعف عليهم وعلى أوليائهم عوارف امتنانك، فقد طال ما دالت عليهم الدول، وضرب بها نزل بهم من سطوة الفاسقين المثل، فأدل دولتهم، وقو صولتهم، واحم جنابهم، وامطر ربابهم، واعل قبابهم، وانصر أحزابهم، وانجح طلابهم، وأصلح صحابهم، واذخر عناءهم، واحمد مآبهم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأعذنا من مضلات الفتن، ونواجم المحن، ونتائج الدمن، وقبائح الأبن، وجوايح الغبن، واجعل لواء مجدنا منصوباً، وجواد حلبتنا مجليا يعبوباً، وطرق ضدنا كابياً مكبوباً، ومحاربنا محزوناً منكوباً، وطولك علينا وعلى أوليائنا سابحاً مسكوباً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### دعاء يوم الثلاثاء

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كها صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كها باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كها ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كها تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كها سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإن جنود الضلالة قد حميت أسواقها، ونجم نفاقها، وظهر شقاقها، ونصب رواقها، وظنت أن دارها قد استقرت، وأوامرها قد استمرت، وجيادها قد أبرت، وصوارمها قد أبرت، وأنت ذو الكيد المتين، والأيد الرصين، كم من ظالم شديد الصولة فتأت صولته، وكم من جبار عظيم الدولة أزلت دولته، فانظر لعترة نبيك بعين حراستك العالية، واجعل أكعبهم العالية، وأحكامهم الماضية، وسطوتهم القاضية، وعيشتهم الراضية، ولا تبق لعدوهم باقية، واجعل أمهم الهاوية في الهاوية.

اللهم صل على محمد وآل محمد، وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فخففها بعفوك وكرمك، وإن الأوزار قد أحرجت صدورنا فاجعل ثوابها من عوارف نعمك، واقبل توبتنا المبذولة، واستدرك ما فرط، ونجنا من مهلكات الورط، فلا يرجى لدفع الجلّ سواك، ولا يؤمل لرفع الملأواء إلآك، الأمال خائبة إلا فيك، والرجاء منقطع إلا منك، والخضوع مستقبح إلا لك، وقد تعفرت تذللاً لعظمتك خدودنا وجباهنا، وذبلت ألسنتنا وشفاهنا، وعند بلوغ كل غاية في الثناء والشكر، والحمد والذكر لا نؤدي أقل القليل من حقك، ولا نخرج من عهدة الواجب إلا بكرمك وفضلك، كم من عورة سترت، وزلّة غفرت، وعثرة نعشت، وشائكة هفوة نقشت، وعقوبة عفوت، ومصيبة صائبة سلمت منها تكرماً وعطفاً، وإحساناً ولطفاً، ونحن بجهلنا عنك صادون، ولعوارفك بالجفوة رادون، فلم يمنعك سرعة شرتنا من الإحسان، ولا قبح مكافاتنا من مضاعفة الامتنان، فيا من جل عن أن تحيط به الصفات، وعظم عن أن تحصر مدة دوامه الأوقات،

لا تخذل رجاءنا فيك، ولا تقطع أملنا منك، وهب لنا عفواً تحرس به صالح أعمالنا، وتوبة ترحض بها قبيح أفعالنا.

اللهم أعذنا في يومنا هذا من مكادة المقدور، وشوارب المحذور، ونوائب الشرور، ومهات الأمور، ومحرجات الصدور، ومذهبات الحبور، ونائبات الدهور، يا من بيده أزمة الحوادث، وبكرمه إزالة الكوارث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### دعاء يوم الأربعاء

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلبت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحنت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحنيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولك خضعت الأعناق دانية ذليلة، وعن جلالك رجعت الأبصار خاسئة كليلة، خاب الرجاء إلا فيك، وانقطع الأمل إلا منك، وضل السعي إلا إليك، وخسر الآيب إلا عنك، وهذه عترة نبيك وأتباعها قد حلئوا عن المشارب العذبة، ونفروا عن المراتع الخصبة، واستؤثر عليهم بفيئهم، وتمادت ظلمتهم في غيهم، فقل الناصر، وكثر الواتر، وأنت غياث المستغيث، وحبل رجائك غير متحيل ولا نكيث، فانظر إليهم بعين رحمتك الثاقبة، وأمطر عليهم سهاء منتك الصايبة، وأنزل بعدوهم ما هو له أهل من أليم العقاب، وكرر عليهم أنواع العذاب، عجل له ما أعددت، وضيق عليه سبله فقد طال ما كرع في العذب النمير، وغمرتهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير، فارمهم بالحاصب، وصب عليهم العذاب الواصب، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصل على محمد وآله.

اللهم صل على محمد وآله، وإن الخطيئة قد أثقلت ظهورنا، والسيئة قد ملأت نحورنا، وليس يرجى لتهوين الشدائلد وكشف الأوابد إلا العزيز الواحد، وهذه توبتنا مبذولة، فهي عند الكريم مقبولة، ندمنا وعزمنا ففزنا إن سلمنا، فخفف عنا ثقل الغضب، فحق الخاضع قد وجب، يا خير مرجو ومأمول، وأفضل مطلوب ومسئول، لا تناقشنا في الحساب، ولا تجعل دعانا في تباب، فإنا لم نكفر بك، ولا نوالي الكافرين، ولا بعدنا منك بعد النافرين، إنها هي زلة أو هفوة، وأي كريم لم يرج المذنبون عفوه، فيا أكرم الأكرمين أكرم من أناخ ببابك، ويا أحلم الأحلمين لا تجبه من التجأ إلى جنابك، ارحض درن الأوزار محن خلع ثوب الإصرار، فليس عنك مرغب، ولا وراءك مذهب، ولا دونك ولا منك إلا إليك مهرب.

اللهم إنا نعوذ بك في يومنا هذا من قبيح أعمالنا، وسيئ أفعالنا، ولا تكلنا إلى جلدنا واحتيالنا، واصرف عنا شر من يحاول غزاماً لاغتيالنا، وبلغنا صالح أعمالنا، ووسع علينا في مسرحنا ومجالنا إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### دعاء يوم الخميس

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم إليك أفضت القلوب بمكنون دخائلها راغبة، وبك لاذت من عظيم جرائمها عائذة راهبة، فليس دونك مجال، ولا إلى غيرك مذهب ولا مآل، أنت العمدة عند تناهي الشدة، وأنت الجنة الحصينة والعدة، كم باسط إليك يد المسألة عند انقطاع الآمال إلا منك فأفعمتها إحساناً، وكم راج لك عند خيبة الراجين غمرته طولاً وامتناناً، فيا من خاب كل آمل إلا منه، وضل كل

رجاء إلا فيه، ويا من جوده بذ جود الجائدين، وإحسانه أضرم قلوب الحاسدين، نعلمك شكوى لا تعريفا، وتضرعاً لا توقيفاً، إن الأمة بعد غيبة نبيك الله بالغت في الجفوة، وتناهت منها النبوة، فظلمت رسولك أجرة السفارة، وأنكرت ذريته حرمة الولادة وحق الطهارة، وهاهي هذه لرماح العناد والعداوة ناصبة، وبحجارة الطغيان والبغي لهم حاصبة، فبأسك لا يرد، وجندك لا يصد، وطولك لا يحد، وطودك لا يهد، فانصرهم على باغيهم نصراً عزيزاً تُقشع له سما بغيه وعتوه، واظفر بهم ظفراً يقض من علوائه وعلوه، ولا تدع لعدوهم قرناً إلا قصمته، ولا جنداً إلا هزمته، ولا ركناً إلا حطمته، فإنك منتهى السؤل وغاية المأمول، وصلً على محمد وعلى آل محمد.

اللهم اغفر لنا خطرات القلوب، وهفوات الذنوب، وعثرات الحوب، يا منفس كرب المكروب، والتائب على من يتوب.

اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا، ونوابت بوسنا، وثهار غروسنا، ونعوذ بك من مدلجات النوائب، وساريات المصائب، وناعيات النوادب، وهازمات الكتائب، وباعثات العجائب، ومقصدات الأقارب، ومدنيات الكوارب، ومثقلات الغوارب، ومفضعات العواقب، وأعذنا من ذلك يا خير من عاذ به عائذ، وأمنع من لاذ به لائذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### دعاء يوم الجمعة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كها صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كها باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كها ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كها تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كها سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يا من إليه حثت مطايا الطلب فآبت موقرة إحساناً، وأناخت بعقوته صوادي الآمال فآضت راوية بطانا، بك استجار المحاط به من كل جانب،

فهزمت عنه جيوش النوائب، فيا خير مأمول وأفضل مقصود ومسئول، انظر إلى عترة نبيك المظلومة، وأشياعها المهضومة نظرة المنتصر المقتدر بعد الأعذار الظاهرة المشتهر فقد طال ما توالت عليهم دول الجور، وانقلبوا من الكور إلى الجور، استؤثر بتراثهم عليهم، وسلب من فضالته ما لديهم، وجهدت الأمة جهدها، وبذلت غاية جدها في نفيهم من الأرض وقلع جرثومتهم وإبادة عترتهم، وسحب أرومتهم، فلو لا وعدك لأبيهم فيهم لأدركوا مرامهم، ولولا تحنك عنيك عليهم لأداقوا حمامهم، فانظر إلى ذرية نبيك في نظرة تقصم واترهم، وتعز ناصرهم، وتشد عناصرهم، وتمد أواصرهم، وتهصر هاصرهم، وتقهر قاهرهم، وتقطع دابر من حال بالقطع دابرهم، فإن بعينك ما قالوا ولما راموا، وما طلبوا وما تناموا، جعلوا منة نبيك في سبب اشتعال نار العداوة والكيد، وحاولوا اقتلاع جرثومة سلالته بالمكر والأيد، وقد ضمنت بقاهم إلى انقطاع ولا تحرم الظفر من استمسك بعروة أوليائك لولائك، فأنت غاية الأمل، وبفناء جودك يحط الرحل، فاقصم كل قرن ناجم لهم بالعداوة وإن عظم جذره، وزلزل طود كل ضلالة رام التطاول عليهم، فإنه لا يغلب أمرك أمره، ولا يصعب عليك دكه وقهره، فبعينك ما فعلوا وما قالوا، وبقدرتك وبقدرتك ونفضلك نرجو تقويم ما أمالوا.

اللهم وإن الذنوب قد أثقلت ظهورنا فبهضتنا، وأقرحت جنوبنا وأرمضتنا، وقد فتحت باب التوبة ولم تنصب الحوائل دونه، وأوضحت الدلائل وفتحت من البيان عيونه، وأنكحت كريم الخواطر أبكار الصواب وعونه منة منك تقصر دونها باقيات الفكر، ومنحة تحسر عن إدراك عنان سهائها نافذات لمحات البصر، وها نحن تائبون فاقبل توبتنا، واحمد أوبتنا، وحمط ثقل أوزارنا، وأذهب فادح آصارنا، واعل سامي منارنا، وأعز نصر أنصارنا، وخذ لنا بمطلولات أوتارنا، وادرك لنا بثأرنا، فكل عسير عليك يسير، وأنت على ما تشاء قدير.

اللهم وإنا نعوذ بك من سوء الاختيار، وترك الاعتبار، وتحمل الخسار، وفتنة الإصرار، ومحنة الآصار، وقدوة الأشرار، وسطوة الجبار، وجفوة الأخيار، وكدح يوجب الخلود في النار، ونسألك الصلاة على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### دعاء يوم السبت

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا من حنّت إليه قلوب العارفين حنين الوالدة إلى فصيلها، وتجانب أفئدة الخائفين بوجلها وعويلها، ولمحت إلى مهابط كرمه أبصار الآملين بنافذها وكليلها، واعتصمت أفكار المستبصرين بتكليلها عن تهليلها، وتبلبلت ألسن السائلين بتقصيرها وتطويلها، فالكل لا يأمل إلا إدراك مطلوبه، ونيل محبوبه، والنجاة من مرهوبه، فلا تخيب اليوم أمل آمل، فأنت غاية المطلب، ونهاية المرغب، وليس عنك إلا إليك مهرب، ولا دونك للذاهبين مذهب.

وهذه الأمة إلا القليل عن ذرية نبيك عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام صادفة، ولها بالأقوال والأفعال مخالفة، بل تعدى الحد منها إلى القتال والجدال، والقذف والنضال، فحلئوها عن مشاربها، ومنعوها عن مساربها، وصدوها عن مآربها، وأجمل الأمة فيها طريقة من ألقى حبلها على غاربها ولم يتبعها في مذاهبها، وهي ثقلك الثقيل، ودعوة نبيك الخليل، فلا تجعل نصرها ضهارا آجلا، ونفس كربها الكارب عاجلا، وانظر لها وانظر إليها، ولا تحمل أوزار المقصرين منها عليها، فإنهم ذرية نبيك المغلوبين على حقهم، المستأثر عليهم بقديم سبقهم، فانعش عثرتهم ببصيرة مغيثة غير مكبية ولا نكيثة تغني بها عائلهم، وتبلغ المأمول أملهم، وتنيل السؤل سائلهم، وتنفع ناهلهم، وتعمر منازلهم، وتفعم مناهلهم، حتى يصبح كبش المضلال بطيحا، وبابه مفلولا، ودمه من أوليائه سعاعاً مطلولا، ودياره بلاقع طلولا، فيرجع الحق إلى نصابه، والملك إلى أربابه من أهل بيت النبوة، ومعدن الرحمة، والصلاة على محمد وآله.

اللهم صل على محمد وآله، وإن الذنوب قد أكلت غواربنا، وضيقت مذاهبنا، فهمنا وما

فهمنا، كأن المراد بالوعيد سوانا، وكأن الموجه إلينا من الخطاب ما عنانا، نمشي بطاناً سهاناً، ونستشعر في موضع الخشية أمانا، قد ضيعنا أخرانا، وحفظنا دنيانا، وخربنا ما أمامنا، وعمرنا ما ورانا، سوء اختيار منا خلجه عن سير قصده الهوى، وقبح نظر لواه الاغترار فيها لوى.

اللهم فعطفاً فالكريم إذا استعطف يعطف، ولطفاً فإن الحكيم بالمستحبب يلطف، ورحمةً فأنت الرحيم الودود، وعودة فإن الحليم على المذنبين يعود.

اللهم لا تحرمنا عفوك فقد أنخنا ببابك مطايا الآمال، ولا تخذل رجاءنا فقد اعتمدنا عليك في جميع الأحوال.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإنا نعوذ بك في يومنا هذا من فتنة تصدنا عن تبين الإصابة في الدين، ومحنة تصرفنا عن سبيل الصالحين، وهمزة عارضة من همزات الشياطين، وحيرة تحبسنا عن سلوك نهج المهتدين، ونسألك بصيرة ثاقبة نهتدي بها في ظلمات شبهات المبطلين، وروية صافية نميز فيها ما اختلط من تلبيس الملبسين، ونعوذ بك من فتنة القهر، وعذاب القبر، وفتنة المسيح الدجال، وعوارض الأهوال، ونعوذ بك من رد الدعوة المرجو فيها الإجابة، ومن حصول الخطأ فيها نأمل فيه الإصابة، ومن شر نفوسنا، ونوائب حروسنا، ووبيل ثمرات غروسنا، ومكروه فروع تأسيسنا، ومؤلم أواصر رسيسنا.

اللهم إنا نعوذ بك من نسيان ما ينفعنا ذكره، وإهمال شكر ما يتعين علينا شكره، وخذلان من يجب علينا نصره، وقهر من يبذ جلدنا قهره، وادفع عنا أمر من يبهض أمرنا أمره يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة النساء، ومن فتنة الغضب، ومن فتنة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة الأعداء وظهور الأكفاء، ومن لجاجة المراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم.

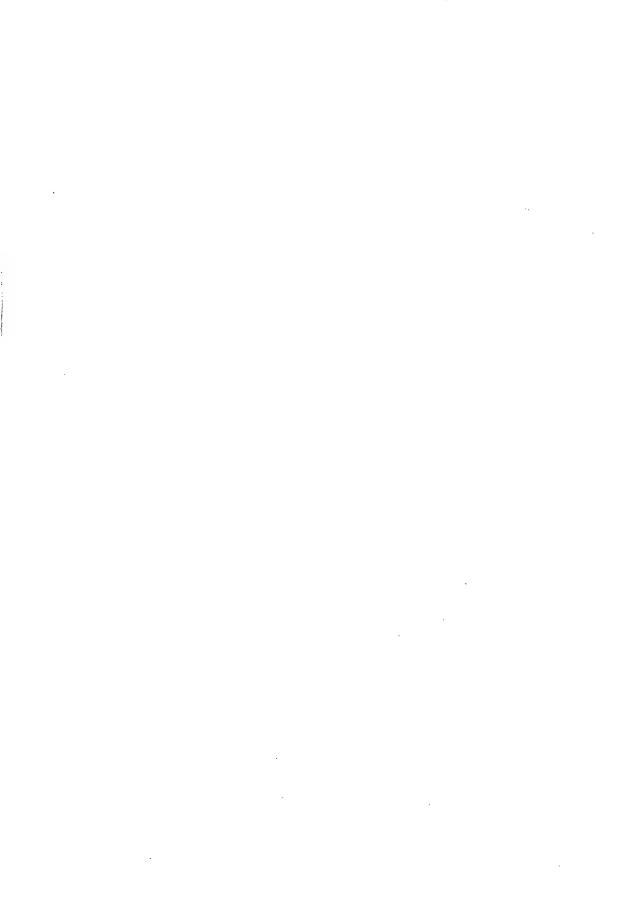

ثانيا: الرسائل الموجودة في سيرة الإمام عبد الله بن حمزة وليست في مخطوطة الكبسي السابقة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

# [كتابه عليه السلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قادة الأيوبيين في اليمن]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الـذي لا إلـه إلا هـو ونـسأله لنـا ولـك الهدايـة في البدايـة والنهاية، والسعي إلى أسعد غاية.

#### أمّا بعد:

فإن نعم الله لا تُحمى كثرة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا تِمْمَ لَهُ اللّهِ لا تُحصُّوهَا ﴾ [السراهيم: ٣٤]، وإنّ أجلّها العقل الذي يجلب المنافع، ويدفع المضار، ويستخرج الغوامض، وينصب المكائد ويحترز منها. وقد خُصِصْتَ منه بالنصيب الأوفر والقِدْح المعلّى، وقد صرفته إلى أمر الدنيا ونسيت الدار الأخرى وما هو خير وأبقى. وقد أقالك الله العثرة مرة بعد أخرى، ونرجو أن ذلك لخاتمة خير أرادها الله لك، ومصلحة علمها فيك. ولسنا نجعل ذلك من الاستدراج والإملاء.

ولما جاءنا كتاب علم الدين وردسار بعثنا هذا الكتاب إليك ابتداءً منا<sup>(1)</sup>؛ لمدعوتك إلى الله سبحانه، فأجب داعي الله، فنحن الدعاة إليه، وعترة النبي فورثة كتابه، وخُزَّان علمه، والوصلة بينه وبين خلقه، وبنا يفتح ويختم. وقد جفتنا هذه الأمة منذ قُبض النبي صلى الله عليه إلاّ القليل المُستئنى: (فريقاً كُذِّبوا وفريقاً قُتِلوا)<sup>(7)</sup>. (وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله العزيز الحميد)<sup>(۳)</sup>. فقد أُبُئست نساؤنا بالثكل، وأو لا دنا باليتم. ونحن مع ذلك لا نزداد لهذه الأمة إلا نصحا وبها رفقا، نخوض الغمرات؛ لتنجو من

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابتدأنا، والتصويب من مجموع (٤٥)، ورقة (٢١)؛ من رسائل الإمام عبد الله بن حزة، ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سورة المائدة، آية (٧٠).

<sup>(</sup>٣) اقتباس من سورة البروج، آية(٨).

الغمرة، ونقتحم الهلكات؛ لتسلم من الهلكة. وقد أوصاهم بنا أبونا ١٠٠٠ وكان ذلك ثابتاً ١٠ فيها رويناه بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام قال: كنت آخذ البيعة لرسول الله الله على الصبر في البأساء والضراء وعند البأس، وعلى أن تستقيم ألسنتنا في الحق، لا تأخذنا في الله لومة لائم. وقال عليه السلام: فلما تقوى الإسلام فيها قال: «يـا عـلى، الحـق فيهـا عـلى أن تمنعـوا رسول الله صلى الله عليه وذريته من بعده مما تمنعون (٢) منه أنفسكم وذراريكم». قال علي عليه السلام: فوضَعتها من الله على رقاب (٢٠) القوم، وفي بها من وفي، وهلك من هلك. فليت أنهم لم يهلكونا فضلاً عن أن يمنعونا. خلطناهم بأنفسنا تأنيساً لهم، فزادهم الأنس وحشة، وبقربنا فزادهم القرب بعدا. اقتدينا بآبائنا المرسلين الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولسنا بجبارين ولا متكبرين، وقد جرت منك النصيحة لإسماعيل حتى كادت تؤدي إلى تلف النفس، فانصح من نجّاك من شرّه وشرّ غيره. وهو الله الذي لا إله إلا هو ولا تزيد طاعة العباد في ملكه، ولا تنقص معصيتهم من سلطانه، فإن أطعت كان لك ثواب من أطاع، وإن عصيت كان عليك عقاب من عصى، ولن نَعدكَ على الدين الدنيا إنها الجزاء ثوابُ الآخرة، وهو الجزاء الأوفي والدنيا تكون تبعا، ولنا عليك الطاعة لله ولنا، والصبر في البأساء والضراء بين أيدينا ما أطعنا الله، فإن عصينا فلا طاعة لنا في أعناقكم، وعلينا النصيحة والهداية والمواساة والرفق وحسن الدعاء، والحكم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه ١٠٠٠ أَمَا لَمَا أَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ لَحْر إِنّ لَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْمَالَمِينِ ﴾ [السنعواء: ١٠٥، ١٢٥، ١٠٥]، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنَّ لُحَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَتْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلاَحَ مَا اسْعَطَعْتُ وَمَا دَوْنِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ دَوَكُلْتُ وَإِلْهُ هِ أنيب ﴾ [هود: ٨٨].

وقد أودعنا الشريف على بن موسى مطالعة أصحبناها إياه تحقيقها شفاها، وكنا على عجل فلا يتأخر عنا الجواب. وطيب نفسك بها عندنا فإنها مغارس طيبة، وحجور طاهرة، وأصول كريمة، وأحساب صميمة. محمد جدي، وعلى أبي، وفاطمة أمي. لئن أقبلت إلى الله ونصرة رسول الله لنجعلنك الشعار دون الدثار، فانظر لنفسك، والسلام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ثابت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تمنعوا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أرقاب.

# [جوابه عليه السلام أيضاً إلى الأمير الشهاب رداً على كتاب له]

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك التوفيق والهدى.

أما بعد .. فإن كتابك وصل إلينا مصدراً من العمشية (١) على يد الشريف قتيب بن أحمد مؤكداً لما تقدم صحبة الشريف علي بن موسى، فنظرنا فيه، وتدبرنا معانيه، فإذا هو كتاب رجل رحض الله قلبه من دنف الزيغ والردى، وعمره بأنواع الحكمة والهدى.

وليس نعجب أن يهديك الله ويمسح بيده على ناصيتك، لتعضيدك (٢) عترة نبيك صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فقد فعل ذلك بمن ألحد في أسهائه واتخذ إلهاً غيره، فكيف بك وقد وقع صحة ما جاء في كتابك.

<sup>(</sup>١) العمشية بفتح أوله وثانيه وكسر ثالثه وتشديد الياء، قرية وعزلة ناحية حرف سفيان.

التعداد السكاني التعاوني، صنعاء جـ ٢، ص ٢٦٨، المقحفي، معجم البلدان والقبائل، ص ٤٧٢. ويقع وادي العمشية جنوب صعدة بمسافة ٤٤ كم تقريباً.

Yemen, 1: Yo ..., Sheet 1.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتعضيدك.

أنْ تَمُنَّ عَلَى الَّدِينَ استُعضعِفُوا فِي الأرضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَعِمَّةٌ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِفِينَ ﴿ وَلَن نَتَرك الحق وله الأرضِ وَتُوى فِرْعَوْن وَحَامَان وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَاتُوا يَحْتَرُون ﴾ [القصص: ٥ ، ٦]. ولن نترك الحق وله أرباب، ولن نترك الباطل وله أصحاب. فكن كها وعدت من أرباب الحق، ولا تكن من أصحاب الباطل؛ فإن لآل محمد سلام الله عليه وعليهم كنوزاً ليست كنوز (١) ذهب ولا فضة، بل رجال شداد على جرد جياد، وأنت إن شاء الله قائدها وناظمها وبدؤها وتمامها. وأي ثواب تستحق، وأي رب تستعين، بأفضل مطلب وأربح مكسب؛ الجهاد في سبيل الله بين يدي عترة رسول الله صلى الله عليه في مواطن قيام الرجل فيها فلا يَفْتُر، ويصوم نهاره فيلا يفطر، قيام الرجل فيها فلا يَفْتُر، ويصوم نهاره فيلا يفطر، تحت راية ما خفقت على رأس رجل مسل فدخل النار، ولك مع ذلك ثواب من اتبعك؛ وإنها قوة الربح على قدرة قوة رأس المال، والوضيعة كذلك، ونعوذ بالله لك من ذلك.

فشمر عن ساق الجد، وحم حموم الغد في نصح أهل بيت نبيك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. في الحديث المروي عن رسول الله الله أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ [من قبل العرش] (٢) ألا لا يجوزن أحد إلا بجواز، فيقال: ما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت المستضعفين في الأرض، المغلوبين على حقهم، فمن لقيني بحبهم أسكنته جنتي، ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق». فقم بها وعدت من نفسك عند وصول صفي الدين لتغني المشاهدة عن الخبر، ولا تطلب بعد العين أثراً في رفع المنكرات وإهراق المسكرات وتقويم المايل، وحبس المفسد والفواسد، والتأذين بأذان رسول الله صلى الله عليه والخطبة له ولأهل بيته، والوصول صحبة المذكور ليقع من المراجعة ما يشفي غليل الصدور ويوضح ملتبسات الأمور، فعند ذلك لا يبقى سحر إلا بطل، ولا قرن إلا نصل، ويرجع الأمر إلى مستقره من أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، وأنت سببه؛ فلك أجره.

فأما الدنيا فهي تتبع تبوع الظل راغمة، والدار الآخرة هي دار القرار، فانظر في ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا كنوز.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين إضافة. انظر: عبد الغني محمود، من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٣٧.

### [جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى البحيري]

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَتُرِيدُ أَنْ تَمُسنَّ عَلَسَىٰ السَّدِينَ اسْتُستِمِفُوا فِسَى الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُ مَّ أَعِمَّهُ وَتَجْعَلَهُ مُ اللَّوارِفِينَ ﴾ [القصص: ٥].

ألم تــــر أن الله أظهـــر دينـــه فــصلت بنــو العبـاس خلـف بنــي عــلي وإن كنــــت الطلـــوب بثـــأرهم فلــست بزمـــل فلــست بنــوام ولــست بزمـــل وإن قــال قــوم قــد غفلــت عــن العــدا فلــست وإن طــال الــسكون بمــؤتلي فلــست وإن طــال الــسكون بمــؤتلي وقــولي لهــم لاعــن جــدال وجفـوة رويــدكم ويــل الـشجى مــن الخــلي (١)

وصل كتابك على حين فترة من الرسل، وقد استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذّبوا، فقلنا له: أهلاً بك وبمن أهداك، ولقد وجدنا ريح يوسف من رباك، وفي عرضه: وصلت كتب من القرابلي من تهامة بتصحيح اعتقاد الإمامة وتقليد الزعامة، وأنواع الاستعطاف، وضروب الألطاف.

وكم جاحد في أول الحول حقنا

س\_يأتي بقايا حوله وهروعالم

<sup>(</sup>١) ويل للشجي من الخلي: مثل معناه: ويل للمهموم من الفارغ. ابن عاصم، الفاخر، ص ٨٤ ٩- ٢٤ البكري، فصل المقال، ص ٣٩٥.

﴿ هَذَا مِنْ فَصْلِ رَبِّى لِهَمْ لُوَيِي أَلَسْكُرُ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِتَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ هَإِنَّ رَبِّى غَيِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: ١٠].

ووصلت كتب أبي عزيز قتادة بن إدريس تفوق ما كنا نرجوه. جدد البيعة على نفسه وعلى طائفة من بني حسن، عقبة بن يحيى فمن دونه. وقبضت الحقوق الواجبة من قبائل الحجاز من بلي (١) وعدوان (٣) وجهينة (٣) ومزينة (٩) وهذيل (٥) وسليم (١) وحرب (٧) وسايل الرس (٨) وعرض

(١) بلي: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء مشددة، قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية، تنسب إلى بـلي بـن عمـرو بـن قـضاعة، وتقـع مساكنها بين المدينة ووادي القرى.

الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٢٠٤٨؟ ٢٤ ياقوت، معجم البلدان، جـ٢ ص٤٠٢، جـ٤ ص٢٠١؟ كحالة، معجم قبائل العرب، جـ١ ص٤٠١.

(۲) عدوان: بطن من بني عمر من زهران، إحدى قبائل عسير الكبيرة، وغورهم الليث ومركوب ويلملم، ونجدهم عدوان.
 الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص١٣١\_٣٥٠؛ كحالة، معجم قبائل العرب، جـ٢ ص٧٦٢.

(٣) جهينة: من قبائل الحجاز العظيمة، تمتد منازلها على الساحل من جنوبي ديربلي حتى ينبع، وتنقسم إلى بطنين كبيرين مالك ومولى، وفي كل بطن العديد من الأفخاذ والعشائر.

الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٤٤٤؛ السلمي، أسماء جبال تهامة، ص٣٩٨ـ٣٩٧؛ كحالة، معجم قبائل العرب، جـ١ ص

(٤) مزينة: بضم الميم وفتح الزاي، من قبائل تهامة، وتنسب إلى مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، كانت مساكنها ما بين المدينة ووادي القرى.

البكري، معجم ما استعجم، جـ١ ص٣٦؛ الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٢٤٤؛ كحالة، معجم قبائل العرب، جـ٣ ص٥٣٠.

 (٥) هذيل: من قبائل الحجاز، تنقسم إلى قسمين، شمالي وجنوبي، وتقع ديار هذيل الشمالي في أطراف مكة من جهة الشرق والجنوب. اما القسم الثاني فيدعى: هذيل اليمن.

كحالة، معجم قبائل العرب، جـ٣ ص١٢١٣.

(٦) سليم بن منصور: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان من العدنانية، منازلهم كانت في عالية نجد بالقرب من خيبر. وسليم بطن من زهران إحدى قبائل وسليم عشيرة تعرف بذوي سليم من بني إبراهيم، من بني مالك من جهينة، إحدى قبائل الحجاز.

كحالة، معجم قبائل العرب، جـ ٢ ص ٤٣ ـ٥ ٤٣ ٥٠.

(٧) حرب: قبيلة أكثرها من العدنانية، تقع أماكنها في نجد وفي الحجاز. أما في الحجاز فتمتد ديارها من جنوبي ينبع إلى القنفذة.
 كحالة، معجم قبائل العرب، جـ١ ص٩٥٧.

(٨) الرس: بفتح أوله وتشديد ثانيه، واد بنجد. والرس واد لبني منقذ بن أعيا. البكري، معجم ما استعجم، جـ٢ ص٢٥٦؛ الأصفهان، بلاد العرب، ص٣٧،٦٦. السيالة (١). ودخل الناس في دين الله أفواجاً. وكان المتولي لتجديد العهود وقبض الحقوق، الفقيه العالم العابد الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد الأكوع (٢).

وذكر أبو عزيز أنه فعل هذه الأفعال امتثالاً للأوامر الإمامية، وطهر مكة من الأدناس. وأنه يرسل السرية بعد السرية، والعصبية بعد العصبية حتى يستحكم أمر اليمن والحجاز، وتكون المطالبة في سواهما إن شاء الله، واستمر الحكم في بلاد بني سليمان (٣) وأقيمت الجمع في ستة جوامع، وجاءت الكتب من الوالي بنجران رعبة بن سليمان بأن كهلان (٤) سقطوا عليه وسألوه مطالعة الإمام بالعطف عليهم وهبة العافية (٥) لهم على حسن الطاعة، فإن فعلوا لهم ذلك وإلا لحقوا بنجد ولم يلحقوه في بلاده، فوهب لهم العافية مدة جعلوها لهم عدة.

إذا بعـــدوا(٢) لا يـــامنون اقترابــه

ت شوف أه ل الغائب بالتنظّر

فيوماً على نجدِ وغدارات أهلها

ويوماً بأرض ذات شَتِّ وعرعر (٧)

<sup>(</sup>١) السيالة: بفتح أوله، قرية بسفح جبل ورقان بينها وبين المدينة تسعة وعشرون ميلاً، ومسجدها أحد ثلاثة مساجد بنيت على عهد الرسول في .

البكري، معجم ما استعجم، جـ٢ ص٧٦٩- ٧٧؛ السلمي، أسماء جبال تهامة، ص٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) الفقيه علي بن أحمد الأكوع من مشائخ الإمام المنصور، تولى التدريس بحوث والقضاء والتدريس بمكة المكرمة. وجمع كتاب (الاختيارات المنصورية) عن أمر الإمام إبراهيم بن القاسم، طبقات الزيدية ص١١٦-١١؛ ابن أبي الرجال، مطلع البدور، جـ٣ ص١٣٦-١٣٨؛ يحيى بن الحسين، المستطاب، ورقة ٣٩؛ عبد الله بن حزة، الشافي، جـ٣ ص١٤١،١٥٠.

<sup>(</sup>٣) آل سليهان: فرع من قبائل جشم من يام في نجران.

الحجري، مجموع بلدان اليمن، جـ٣ ص ٢ ٤٣؛ كحالة، معجم قبائل العرب، جـ٢ ص ٥٤٧.

<sup>(</sup>٤) بنو كهلان: هم الأزد بن الغوث وينسبون إلى كهلان بن سبأ. عمر بن رسول، طرفة الأصحاب، ص ٥٤-٥٥؛ الحجري، مجموع بلدان اليمن، جـ٤ ص٦٧٣ــ٤٧٤؛ الويسي، اليمن الكبرى، ص ٢٤١\_٦٤٦.

<sup>(</sup>٥) لم أجد أي ذكر لهذا الموقع ومن ثم فإنها كها ورد في النص تكون من قرى نجران.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فإن يبعدوا. وفي جمهرة أشعار العرب: وإن بعدوا.

<sup>(</sup>٧) البيتان من شعر عروة بن الورد.

انظر: ديواني عروة بن الورد والسموأل، ص٣٧،٣٨؛ ابن أبي الخطاب القرشي، جهرة أشعار العرب، جـ٢ ص٥٦٧.

فيا نجم قرن ضلال إلا قصم، ولا زاد فاجر إلا وصم، ولا عضل داء إلا حسم، ولا تعالى مشيد للفاسدين إلا هدم. ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُوا تَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ النَّمُ فَسِدِينَ ﴾ [المالاة: ٢٤]. نعم وفهمنا ما في كتابك من الإشارات، وحلو العبارات، ومليح الاستعارات، فذكرنا بابن العميد (١)، ونسَّانا عبد الحميد (٢). وقلنا: كيف جاء ابن عباد (الموعد التناد؟

فأما شهاب فأنت تعلم أنا مفزع الناس، ومقر الأنس، وعصمة المنجودين، وغياث المجهودي، لمّا لاذ ببابنا، واعتصم بفنائنا، نصبناه في ميدان الجدال، وأنصفنا في الجواب وفي السؤال، فاعترف على إسماعيل بالكفر، وعلى نفسه بالمروق عن الدين وأظهر النصيحة فقبلنا العهود، ورفعت عن صنعاء المنكرات، وأزيلت المسكرات، ونودي بحي على خير العمل، وماذا بعد طاعتنا نريد؟ والذي أدى شهاباً إلينا حتى طلع عقبة بيت مساك كالمرتقي إلى السماك راجلاً إجلالاً للخلافة النبوية، والإمامية العلوية. وكان يتمكن من الركوب قرب منه كل بعيد، وهون كل شديد، فنسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه بالقول والعمل والاعتقاد. وما أشار إليه من رفع وإهراق (٤) الغرب (٥) وإن أبهجت، وإصلاح أمورهم وإن انفسدت. والجواب أنا لم نقم لذلك وقد سلكنا فيه ألطف المسالك وقد قيل في مثل ذلك:

مالي أكفك ف عن سعدوي شتمني

ولو شتمت بني سعد لقد سكنوا

(١) محمد بن الحسين العميد، أحد وزراء بني بويه ومن أثمة الكتاب.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد بن يحيى بن سعد العامري المعروف بالكاتب. يضرب به المثل في البلاغة، سكن الشام واختص بمروان بـن محمـد آخر خلفاء بني أمية. ويقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد. ت١٣٢هـ.

الزركلي، الأعلام، جـ٤ ص٦٠.

<sup>(</sup>٣) الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس، أحد وزراء الدولة البويهية. غلب عليه الأدب. ت٥٨٥هـ. الزركلي، الأعلام، جـ ا ص٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إحراق.

<sup>(</sup>٥) الغَرَب: الخمر. ابن منظور، لسان العرب، مادة: غرب.

# جه الأعلين وجبناع ن عدوهم لبند وجبنا وجبنا علين والجبئ لبن الجهدل والجبئ والجبئ والجديراً ذُكِرْتُ به وإذا سمعوا خيراً ذُكِرْتُ به وإذا وإذا وإذا وإذا والله عند المهم أذنه والله و

وأنت تعلم أني فقأت عين الفتنة، وأخمدت نار الضلالة، ولم يفقأها أحد قبلي، ولا أخمدها أحد سواي. قمت والباطل واسع النطاق متباعد الأطراف، قد صعد ضفتيه وأحدر مقلتيه. فلم يـزل وشاحي بجادي، ودرعي وسـادي؛ بـل درعي شـعاري، وبجـادي دثـاري طامحـاً في الـصولة، راكضاً في الجولة حتى ضرب الباطل بجرانه (٣) ونكص المارد من سلطانه.

وقلت ارتعى هذا غدير وروضة

وليث هريت الشدق يمنع حالك يراك بعين الدودوهي غضيضة ويسلك في ارضاك أهدى المسالك

فتسدرت وتنمرت وصالت وثرثرت، فقلت كها قال جدي ولم يصلب عند ذلك زندي:

أعلى تقتحم الفوارس هكذا عندى وعسنهم أخسبروا أصدابي (<sup>4)</sup>

حتى إذا انحجر كل نابح، واستفتحت ثمود بصالح. ﴿ وَاصَالِحُ اقْعِنَا مِمَا تَعِدُتَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف:٧٧]. فصاحت الصيحة فنجينا صالحاً والذين آمنوا معه (٥٠).

<sup>(</sup>١) الشعر لقعنب بن أم صاحب. انظر: أبو تمام، الحماسة، جـ ٢ ص ١٧٠؛ أحمد أمين، شرح ديوان الحماسة، جـ ٣ ص ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: راكدا.

<sup>(</sup>٣) الجران: مقدم العنق من مذبح البعير. ويقال: حتى ضرب الحق بجرانه، أي استقام وقر في قراره. وربها كان المعنى أن الباطل قد استكان ووهنت قواه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: جرن.

<sup>(</sup>٤) البيت للإمام علي بن أبي طالب. انظر: ديوان الإمام علي، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الآية الكريمة: ﴿فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه﴾.

#### [دعوته عليه السلام إلى الملك العادل بدمشق]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وصلى الله على محمد وآله وسلم

ولما بعث الله أبانا محمداً الله بشيراً ونذيراً ﴿وَدَاعِمًا إِلَىٰ اللّهِ وَإِذِيهِ وَسَرَاحًا مُعِمرًا ﴾ [الاحزاب:٢٤] دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وحارب بمن أطاعه من عصاه حتى ﴿حَاءَ الّحَقُ وَرَحَقَ الْمَاطِلُ إِنَّ الْمَاطِلُ كَانَ رَحُوقًا ﴾ [الإسراء:٨١]. فلما قبل الله سعيه، ورضي عمله، وأكمل عليه نعمته، وأتمّ له دينه، اختار له ما عنده، ونقله إلى دار كرامته، وخلف في هذه الأمة عترته وكتاب ربه، فَحُرِّف الكتاب، ورُفضت العترة، فتجرعنا أمر من العلقم، وصبرنا على آلم من حَنِّ الشفار، ولم نزل ندعو إلى الله عز وجل، ونهدي إلى سبيله على جفوة من الأمة، ونبوة من الدهر، وميل عن (١) سبيلها، وتنكب لمنهاجها واجتماع الأمة إلا القليل على إنكار حقنا، وجحدان فضلنا، ونحن مع ذلك صابرون محتسبون، لا يزيدنا كثرة الناس عندنا أنسا، ولا تفرقهم عنا وحشة. لم نخضع في مقامات القتال، ولم نفحم في أندية الجدال. يشهد لنا في القتال ظلال الألوية، وفي الجدال حفول الأندية. جادين مجتهدين، لا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا نقبل في دين الله رشوة الدناير والدراهم. يغبط آخرنا أولنا بنيل الشهادة ودرك الإرادة.

لانالم الحرب ونجزى بها الأعداء

كيـــــــل الـــــــصاع بالـــــــــــل

<sup>(</sup>١) في الأصل: من.

ابن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، جـ٢ ص٥٥٥؛ الأصبهاني، الأغاني، جـ١٥ ص١٦٠. وعن ترجمة أبي قيس انظر: الجمحي، طبقات فحول الشعراء، جـ١ ص٢٢٦-٢٢٧؛ الأصبهاني، الأغاني، جـ١٥ ص١٦١-١٦٧.

وكيف لا نكون كذلك وجدنا أبو طالب رضي الله عنه يقول (١) في بعض قصائده: الــــيس أبونـــا هاشــــم شـــدأزره

وأوصى بنيـــه بالطعــان وبالــضرب

فلسنانم الحرب حتى تملنا

ولانتــشكّى مــايكــون مــن النكــب

نرى الفوز إيثار رضا الله سبحانه وإن كان في أطراف (٣) الأسنة، وظباة السيوف، وتجرع كأس الحتوف. ونعتقد اعتقادا يشهد له البرهان ويشفعه البيان، أن الأمة إن (٤) عدلت عنا وساوت بيننا وبين غيرنا فهي لنا ظالمة، وبخلافها لنا آثمة. يقول جدنا صلوات الله عليه وآله: «قدّموهم ولا تعَدَّمُوهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا». وقوله (١٠) «ذخرتُ شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لمم حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه». وقال (١٠) «شل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك». وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ فهؤلاء مثلها فيكم. وهم كالكهف فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ فهؤلاء مثلها فيكم. وهم كالكهف خفر له. خذوا عني حجة من ذي حجة قالها خاتم المرسلين في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم خذوا عني عدي أبداً، كتاب الله، وعترق أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله، وعترق أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهو يقول. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب والد الإمام علي.

انظر: المسوري، تيسير المطالب، ص٢٨٣\_٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) في (من رسائل الإمام عبد الله بن حزة)، ص ٤ : وإن كان في ركوب أطراف الأسنة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وإن. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص ١٤٠.

حتى يردا عليّ الحوض» (1). إلى غير ذلك من الأخبار التي قالها الرسول وتلقتها الأمة بالقبول، وشرحها لو أردنا استيفاءها يطول، مما يلزم الأمة الحجة، ويوضح المحجة. وقد دعونا إلى الله تعالى دعوة عادلة غير جائرة، جامعة غير مفرقة (1) إلى المعروف الأكبر، والنهي عن الفحشاء والمنكر، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وتجديد معالم الدين، وقطع دابر المفسدين. فمن أجاب دعوتنا وكثر جماعتنا، سعد في آخرته ودنياه، وفاز مع الفائزين. ونرجو أن يأتي آمناً يوم القيامة حتى يجوز الصراط ويدخل الجنة، فيكون مع الرفيق الأعلى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. ومن ردها كان من الخاسرين النادمين. قال رسول الله على «من دعونا من واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم». وقد دعوناك فيمن دعونا من العالمين، ورضيناك برضا الله سبحانه سلطاناً للمسلمين، لما بلغنا من حسن سيرتك، وطيب سريرتك، وأطلقنا اسمك على المنابر، فارض بنا أئمة إذ رضيناك سلطانا، فنعم النصيب نصيبك إن قبلته، وشمّ ساقك مستعيناً بربك لفتح مدائن اليمن، وحرب ملوك الدنيا.

واعلم أن كل سلطان غيرك نطلق عليه اسم الخوارج، لأنا آل محمد نجاة كل مؤمن ومؤمنة، عترة رسول الله في وولاة أمر الله، وهداة خلق الله، وموضع سر الله، ومهبط وحي الله، وبنا يفتح ويختم. ونحن النمرقة الوسطى، إلينا يرجع الغالي، وبنا يلحق التالي، فنحن محل الخلاف والوفاق، وشهد لنا بذلك البرهان، ونطق القرآن. قال الله تعالى: ﴿الَّدِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ اللهُ السَّمَا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالله اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

فهذه صفتنا ودلالتنا، ومنهاجنا وسبيلنا، ولم نخرج أشراً ولا بَطَراً، ولا رئاء الناس، وإنها خرجنا لنعلم هذه الأمة معالم الدين، ونعرّفها الصراط المستبين، ونرحض دين محمد من درن المفسدين، وعدوان المعتدين، قال تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّدِينَ اسْتُعَمّعُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَسِمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ [القصص:٥]، وقال جدنا الله الذي القيامة نادى مناد

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: متفرقة.

من قبل العرش: ألا لا يجوزن أحد إلا بجواز، فيقال: وما ذلك الجواز؟ فيقال: حب أهل البيت المستضعفين في الأرض، المغلوبين على حقّهم. فمن لقيني بحبهم أسكنته جنّتي، ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النّفاق»، فأوجب مجبتنا على جميع المؤمنين، والمحبة لا تصحّ إلا بالاتباع. فخذ من هذا الكلام أو ذر. والسلام عليك وعلى كافة المسلمين من قبلك من المجاهدين والمرابطين.

# [كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كافة سبأ بمأرب، سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، عمت آلاؤه، وحسن بلاؤه، فله الحمد كثيراً.

أما بعد .. فإنكم قوم وفقتم لإصابة الصواب، ومنحتم أفضل أسباب النجاة وهو محبتكم ورثة الكتاب، وعترة الرسول سلام الله عليه وعلى آله. وقد بلغنا نصيحتكم واستقامتكم، فاستقيموا واعلموا أن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأحسنوا، ونحن الصادقون، فكونوا مع الصادقين. ونحن حزب الله، وحزب الله هم المفلحون.

واعلموا أن الله تعالى قد صنع لإمامكم وابن بنت نبيكم ها يجب شكره وذكره، من تذليل الجبابرة، وقصم القرون الفاجرة، فخضعت العرب وذلت العجم، وذلك بحول الله وقوته. فاستمروا على ما أنتم عليه، وقد علمت ما كان في مأرب في سنين الجهل والعمى، ومخالفة ربّ السهاء، ومنهاج العلماء.

فإياكم ثم إياكم أن تمادوا فيها فإنها سبب الهلاك، فلم نقم إلا لتجديد معالم الدين، وطمس رسوم الجور، فاحفظوا أنفسكم يحفظكم بارئكم، والسلام.

## [كتابه عليه السلام إلى عسكر الجوف]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كافة العسكر المنصور من السلاطين آل دعام وآل بدر (١) وجميع نهم وأرحب من ساكني الجوف: باديه وحاضره. سلام عليكم. فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

أما بعد ..

فإنه بلغنا نهوضكم من بلادكم نهضة ذكرتنا بها سبق من الفعل الجميل مع أجدادنا لأجدادكم، فبارك الله فيكم ودحر الشيطان عنكم، ولا زلتم غيظاً لكل حاسد، وشجى لكل معاند، فلقد أرضيتم ربكم، وسررتم إمامكم، وبنيتم مجدكم، وكبتم ضدكم؛ ولذلك نزل أمير المؤمنين بين أظهركم، واختاركم للجيرة على غيركم، فارهفوا عزايمكم لله أبوكم، فإن أجدادكم طمحت هممهم من اليمن إلى العراق، وحملوا نساءهم على أوراك الخيل رغبة فيها عند الله، فقال شاعر أرحب:

إليك قطعت الأرض ألتمس الهدي

وفارقت أرض الجوف نشقال وأرحيا (٣)

وفي الرواية عن علي صلِّي الله عليه أنه قال: (لو وجدت ألفي فارس من نهم لعُبد الله حقّ

<sup>(</sup>١) يذكر الحجري أن آل بدر من قبائل بيحان. مجموع بلدان اليمن، جـ١ ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) النشقيون من دومان من بكيل، وأوطانهم بالجوف الأسفل حول السوداء والبيضاء وعمران.

الهمدان، الإكليل، جـ ١٠ ص١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) الشعر لأبي رهم بن مطعم الشاعر الأرحبي، وأصل البيت على النحو التالي:
 إليك طويت الأرض أقتبس الهدى وفارقت بطن الجوف نشقاً وأرحبا
 الهمداني، الإكليل، جــ ١ ص ١٦١-١٦٢١.

عبادته). فتمنى من نهم ألفي فارس، وكان في سبعين ألفاً. فهذه فضيلة إن حفظتموها، والأولى فضيلة لأرحب إن عقلتموها. وعلم الله وكفى به علياً وشاهداً عليَّ لو كنتم معنا من يوم قيامنا لكنتم ملوكاً يضرب بكم الأمثال، ولكنتم قد ملأتم الجوف نعها. فدع (١) بقية الأموال، هذا مع رضا ربكم وطاعة إمامكم، وكان اجتهاعكم في العز، ويذهب غيظ قلوبكم، وينشر المحبة في ذات بينكم، فأين رأي الشيوخ وعزم الشباب؟ فليس من أكبر النقائض أن تكون العرب وسائر العجم تنصر إمامكم وابن بنت نبيكم، وأنتم جيرانه وأنسابه وأوداده وأصحابه وأصهاره ولا تشايعونه ولا تنصرونه في بعض الأوقات دون بعض، ورجاؤه فيكم أن تحفوا بركابه (٢) و تمنعوا من جنابه.

فأما أمر الغز فقد فلّ الله حدهم، وفرّق جندهم، وشتّت شملهم، فله الحمد كثيراً. ولم يبقَ إلا من يفتخرون إن عرفتم، وهم اليوم مع ذلك تحت أيدينا، منقادون لأمرنا رهبة لا رغبة، ولله الحمد على ذلك. ولم نبق نريد دفعهم مما تحت أيدينا، وإنها أردنا أخذ ما في أيديهم. وبالله لا نستثني إلا مشيئته، لئن ساعدتم إمامكم وقبلتم رأيه وانقدتم لأمره لتملأن أيديكم ذهباً وفضة، ولتكثرن ثياب الحرير في بيوتكم، وليجر بها نساؤكم وصبيانكم على الدمن، ولينزعن الله الغل من قلوبكم بقدرته والإحن، فخذوا من هذا الحديث أو دعوا، فأنا لا أدلكم إلا على خير الدنيا وثواب الآخرة.

وقد بلغنا أن بينكم منافرة ومكابرة، ولكل منكم حليف، وهل بقي لكم بعد أمير المؤمنين وابن رسول رب العالمين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنجين حلف تطلبونه، أو صاحب ترجونه؟ ﴿إِنَّ الَّدِينَ يُمَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُمَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَتَكُثُ عَلَى تَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَهُوْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]، هذا أمر يقتل فيه الوالد ولده، والأخ أخاه، والحبيب حبيبه؛ تقرباً إلى الله. أوليس مما خصكم الله به من الفضائل اختصاصكم بأمير المؤمنين، فداركم دار هجرته، وأنتم أربابها، فكونوا لله يكن لكم،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ركابه.

وانقادوا لأمر أميركم. ومن ناصبكم حرباً بعد الإعذار والإنذار فقد أبحنا لكم ماله ودمه، وأمرناكم بحربه. فيا فعل فيكم فهو عليه حرام، وما فعلتم فيه فهو لكم حلال. فأي خير أفضل من هذا إن أدركتم إماماً يحل بين يديه القتل والقتال وأخذ الأموال. وقد كان آباؤكم يتمنون إماماً عادلاً فقد رزقتموه، فاشكروا الله يزدكم من فضله، وكل فرس تهلك في سبيل الله بين أيدينا، علينا غرمها، ولصاحبها أجرها، وأنتم على الزيادة، فشمروه وأبشروا، واعلموا أن اليمن قد أطاعنا، وألقى المقاليد إلينا، ومال الدملوة (١) بذل لنا، وحلف أهلها عند اجتماع جندنا على تسليمه إلينا.

وقد علمتم أن إمامكم ما يريد جمع الأموال، بل يجمع لكم كما تجمع الذرة (٢)، ويحوطكم كما تحوط الأم البرَّة، فانظروا في ذلك، والسلام على من اتبع الهدى.

# [دعوته عليه السلام إلى النساء بذمرمر وقد اعتقدن مذهب الباطنية]

# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، الذي تقدس عن الأمثال والأنداد، وتعالى عن الصاحبة والأولاد، ومن علينا بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وآله ، وجعلنا الحكام على خلقه، والدعاة إلى دينه، وخصّنا بشرف النّصاب، وجعل فينا النبوّة والكتاب.

<sup>(</sup>١) الدملوة: قلعة منبعة مشهورة فوق قرية المنصورة من جبل الصلو، جنوب شرق مدينة تعز. (المقحفي ١/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) الذَّرَّة: النملة.

أما بعد .. يا معشر النساء، فإنكن شقائق الرجال، والخطاب من الله سبحانه ومن رسول الله على متوجه إلى الجميع، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِمِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٣٦].

وإن لكل شيء آفة، وآفة هذا الدين الإلحاد فيه، والغرور لطالبيه، والفتنة لأهله. وإن للحق داع، وللضلالة داع، كل واحد منها يقول: أيها الناس، هلموا إلى الحق المبين. فلوقال داعي الضلالة: أنا داعي ضلالة، لم يجب، وإنها يلبس الحق بالباطل، ويدّعي أشرف اسم، فيفتتن به الذين غلبت عليهم الشقوة، وهجر الدين [الذين](۱) سبقت لهم من الله الحسني، ونحن الدعاة إلى الله، والأدلة عليه، وعترة نبيه، وولاة أمره، وورثة كتابه، وبنا يفتح ويختم، وينقض ويبرم.

وأنا أدعوكن على بصيرة إلى دين الله الذي هو دينه، ونحن أهل البيت [الذي كان جبريل عليه السلام إليهم يهبط، ومنهم يصعد، وأهل البيت] (٢) أعرف بها كان فيه رسول اله بيننا وبين الله، ونحن بينه وبين الناس، فنحن حبل الله المتين، والعروة الوثقى، وسفينة النجاة، ومصابيح الدجى، وقد قال تعالى فينا: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ المَعْمَاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَمْكُمْ فِي اللَّهِ عَقَ جَهَادِهِ مُو المَعْمَاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَمْكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ المُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِمِدًا عَلَمْكُمْ وَتَكُودُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴿ [الج: ٢٨]، كما اختارنا ربنا، وصحح بالاستشهاد عدالتنا.

فإن كنتنَّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فافعلن ما أمركنَّ الله به من إقامة الصّلاة؛ فهي عمود الدين، وإيتاء الزكاة؛ فهي طهور المال، وصيام شهر رمضان؛ فهو جُنة من النّار، وحجّ بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً؛ فهو مفتاح الخير، وأطعن الأزواج؛ فإن طاعتهم من طاعة الله، واحفظنهم في الغيب، فإنها أمانة الله، واغضضن الأبصار؛ فإنه فرض الله، واعلمن أن الله ما أمر إلا بها أراد، ولا أراد إلا الذي أمر، وأن الدين قول وعمل، واعتقاد، يزيد وينقص، ويصلح

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين: إضافة ليستقيم المعني.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين: إضافة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

ويفسد، وقد قال أبونا رسول الله في الله ولا يعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل ولا نيّة إلا بإصابة السنّة» (١).

واعلمن أنّ حدود الله وأوامر دينه من وقف دونها قصر، ومن تجاوزها تعدى وظلم (٢)، ومن زعم أن لكتاب الله وسنة نبيه الله باطناً يخالف ظاهره كفر، ومن ترك شيئاً من فرائض الله متعمداً فسق. وإن لله محارماً معلومة أكبرهن بعد الشرك (٣) قذف المحصنات، وإتيان الفاحشات، وشهادة الزور، وشرب الخمور. لم يحرمها لنفع يعود عليه إن تركت \_، ولا لضير يلحقه إن ركبت وإنها حرّمها لمصلحة في الدين تعود على المتعبدين.

وحرّم اللهو من المعزف والطنابير، وحرّم صوتين فاجرين ملعونين؛ الصياح عند المصيبة، وشق الجيب، وخمش الوجه. والصياح عند النعمة، وتكسير الجسم، ومزامير الشيطان.

واعلمن أن الدار التي خلقنا لها أمامنا. كأني والله بكل حي منا ومنكنَّ ميتا، وكل رطبٍ يابسا، وكل جديدِ بالياً، ثم نعاد بعد ذلك ثانياً، إما لجنة يدوم نعيمها أو لنار نعوذ بالله منها لا ينف د عذابها، يعيدنا الذي خلقنا أول مرّة في ظُلَم الأرحام، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْتا أَوَّلَ عَلَقِ عَذَابها، يعيدنا الذي خلقنا أول مرّة في ظُلَم الأرحام، كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْتا أَوَّلَ عَلَقِ تَعْمَعَ عِظَامَهُ وَعَدًا عَلَيْنا ﴾ (أولانياء: ١٠٤]، [وكما قال تعالى] (أن): ﴿أَيَحْسَبُ الإِنسانُ أَلَّنَ تَحْمَعَ عِظَامَهُ وَمَدًا عَلَيْنا ﴾ (أولانياء: ١٠٤]، وصدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن بلكى قادِردِين عَلَى أَنْ تُسَوِّى بَنَاتَهُ ﴾ [القيامة: ٣، ٤]، وصدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، وله من الحامدين العابدين؛ لأن من قدر على جعل الماء عظماً يقدر على جعل الطين لحما، فلا يغرنكم بالله الغرور ممن ينكر البعث والنشور، ويتخذ آيات الله هزوا [ودينه لهوا] (٢) ولعباً، ويضيف إلى أهل بيت محمد صلوات الله عليه وعليهم ما ليس فيهم، ويفرق بينهم،

<sup>(</sup>١) هذه الجملة من مجموع٤٥، ورقة٢٢، على النحو التالي: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تعد أو ظلم. والتصويب من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٣) في مجموع ٤٥، ورقة ٢٢: بعد الكفر بالله

<sup>(</sup>٤) هي غير موجودة بالأصل، والزيادة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

والمفرق بين الأئمة الهادين كالمفرق بين النبيين، قال تعالى: ﴿لاَ تُفرِّقُ بَيْنَ لَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦٦]، ومرد (١) الأمر إليهم، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ الَّذِينَ وَسَال ومرد (١) الأمر إليهم، قال تعالى: ﴿الله الله والله الله والله الله والله والله والله وقال تعالى: ﴿أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الله ومعنى الاستنباط: رده إلى العقل والنقل والله أمر الله يتعالى: ﴿أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [الساء: ١٩٥]، ونحن أولو الأمر الله ين افترض الله طاعتنا، وأوجب محبتنا، وألزم مودتنا، قال لا شريك له لنبيه عليه وعلى آله السلام: ﴿وَلَا لاَ الله صلى الله عليه من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: "فاطمة وابناها» فنحن ثمرة تلك الشجرة، وخلاصة تلك الطينة المطهرة؛ فمن أطاع الله سبحانه وأطاعنا فاز ونجا، ومن خالف أمر الله وأمرنا، فهو من أمر الله غرق وهوى، ومن ادعى الإيمان وهو قاطع للصلاة المفروضة والزكاة وأمرنا، ولا يشرب للخمر، راكب للمنكر فلسنا منه وليس منا، ولن يلقى معنا جدّنا، [ولا يرد حوضنا، ولا يشرب بكأسنا، وهو أسوأ حالاً من عدونا] (١) ولا يطلق عليه اسم الإيمان، ولا ينخرط في سلك الإسلام.

ولما بلغنا أن منكنَّ من تطلب الدين، ومنكنَّ من هي متمسكة (٤) بدين تزعم أنه الدين، لم نرد إلا إنفاذ هذا الكتاب إبلاغاً لحجتنا، ومعذرة إلى ربنا، ولنعرفكنَّ ما نحن عليه ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ مَيِّنَةٍ وَلِنَّ اللَّهَ لَسَمِعٌ عَلِمٍ ﴿ الاسْل:٤٢].

واعلمن أن الدين الذي دعوناكن اليه، والمذهب الذي دلَلْناكُن عليه، أدركت عليه أبي حمزة، وحمزة أدرك عليه أباه عليا<sup>(٥)</sup>، وعلي وحمزة أدرك عليه أباه عليا<sup>(٩)</sup>، وعلي أدرك عليه أباه حمزة، وحمزة أدرك عليه أباه عبد الرحن،

<sup>(</sup>١) في الأصل: نرد. والتصويب من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الذي. والتصويب من مجموع ٤٥، ورقة ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين: إضافة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من هو متمسك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: على.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أبي.

وعبد الرحمن أدرك عليه أباه يحيى، ويحيى أدرك عليه أباه عبد الله، وعبد الله أدرك عليه أباه الحسين، والحسين أدرك عليه أباه القاسم، والقاسم أدرك عليه أباه إبراهيم، وإبراهيم أدرك عليه أباه الحسن، والحسن أدرك أباه إسماعيل، وإسماعيل أدرك عليه أباه إبراهيم، وإبراهيم أدرك عليه أباه الحسن، والحسن ولد رسول الله عليه أباه العلم الله عليهم أجمعين. وهولاء عليه أباه الحسن، والحسن ولد رسول الله المناهم، ويقتبس العلم منهم، وتطأ الأكابر أعقابهم، ليس منهم مغمور ولا مجهول من لدن حمزة إلى محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى آلها. فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان، وينسب إلى الإسلام من ذكر وأنثى [أن] (١) يعدل عن منهاجنا أو يطنب في حجاجنا، وهذه هدية إن قبلت، ونصيحة إن عقلت نرجو بها من الله سبحانه ما أعطى من دعا إلى صراط مستقيم هذه وسميلي أدعو إلى الله على من دعا إلى صراط مستقيم هذه وسميلي أدعو إلى الله على كافة المسلمين ورحمة الله وسركاته [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليه] (٢).

# [دعوته عليه السلام إلى سنقر]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق والرشاد. أما بعد:

فإنك عبد من عبيد الله سبحانه، خلقه لعبادته، وحرم عليه محارمه، فقال تعالى: ﴿وَمَا مَلَقْتُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافة.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين إضافة من مجموع ٤٥، ورقة ٢٣.

الجميع لا يعد ولا يحصى، فكيف وقد قال: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [اسراهيم: ٣٤]، فانظر كم بين كونك عبداً مملوكاً، وبين كونك مالكاً مليكاً، فإن كان ما أنت فيه بحولك وقوتك، فشأنك وشأن نفسك، وإن كانت النعمة فيك من غيرك، فذاك المنعم يجب عليك شكره وعبادته وطاعته، وقد قال تعالى: ﴿ لَعِنْ شَكَرْتُمْ لاَرْعِدَتُكُمْ ﴾ [ابراهيم: ٧]، وقوله الحق، ووعده الصدق.

واعلم أن الدنيا دار زوال وانتقال وغير وعبر، كم من مصبح فيها مغبوطاً، فأمسى مرحوماً. ومن ممس مرحوماً فأصبح مغبوطاً، ترمي الصحيح بالسقم، والـشباب بـالهرم، والحيي بـالموت، والناجي بالعطب. وأحسن صفاتها ما قاله عز وجلّ: ﴿وَاصْرِبْ لَهُمْ مَعَلَ الْحَيَاةِ اللَّهُمَّا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَمَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْعَدِرًا ﴾ [الكهن: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَتَّمَا الْحَيَاةُ اللَّذَيَّا لَعِبٌ وَلَهُو وزينةٌ وتَفَاحُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَفَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ دَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَعَرَاهُ مُصْفَرًا قُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا وَفِي الآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٧٠] لمن عصاه، ومغفرة ورضوان لمن أطاعه ﴿وَمَا الَّحَيَاةُ اللَّتْمَا إِلاَّ مَعَاعُ الْفُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠] لمن اغتر بها. فالسعيد من نجا منها، والهالك مـن هـوي -فيها. فطوبي لعبد نظر إليها بعين الاعتبار ولم يتدثر فيها (١) بثياب الإصرار والاستكبار <sup>(٢)</sup>، وبادر بالتوبة قبل أن(") يزعج من القرار. فيا لها روعة ما أهمها، ومصيبة ما أطمها على من تـرك الاستعداد لمفاجأة الميعاد (٤)، وحضور يوم التناد. فانظر تولى الله هدايتك وإرشادك لنفسك نظراً يخلصك، وصل حبلك بحبل عترة نبيك، المظلومين، المغصوبين على حقهم، المستأثر عليهم بتراث أبيهم وجدهم، المقطوعة أرحامهم، المنكر فضلهم. العرب تفخر على العجم بأن محمداً على عربي، وقريش تفخر على العرب لأن محمداً صلى الله عليه قرشي، فهم يفتخرون بحقنا، ولا يعرفون لنا حقاً، وقد تركونا بينهم طريدة صيد، من ظفر بها فهو الغانم. قال الله تعالى لنبيه ١٠٠٠ ﴿ قُلْ لا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَحْرًا إِلاَّ الْمَودَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾ [الشورى: ٢٣]، فقيل: يا رسول الله، من قرابتك الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة وولدها». فلما شكا عليه أهل بيته خوف الجفوة

<sup>(</sup>١) فيها: زيادة في: رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وبالاستكثار.

<sup>(</sup>٣) أن: زياجة في: رسائل الإمام عبد الله بن حزة، ص٤٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المعاد.

من أمته كها قد كان، قال عليه وعلى آله السلام: «لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أترجو سلهب (١) شفاعتي ويحرمها بنو عبد المطلب». ونحن نجاة كل مؤمن ومؤمنة، وبنا يفتح ويختم، لا تتم الصلاة إلا بذكرنا، ولا تقع النجاة إلا باتباعنا. وقد روينا عـن أبينـا عـلي بـن أبي طالـب عليه السلام: (اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟ هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف لأصحاب الكهف، وهم باب السلم، فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطّة من دخله غفر له، خذوا عنيي عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترق حتى يردا عليَّ الحوض». وقال عليُّ «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نـوح، مـن ركبها نجا، ومـن تخلف عنها هلك». وكم من ناج بنا وكم من هالك، فنحن أعلام الهـ دي ومنهاجــه، ونحــن ولاة " الحق ودعاته، وورثة كتاب الله، وخزنة علمه، وولاة أمره، وأهل البيت الذي كان جبريل إليهم يهبط، ومنهم يصعد. لم تسمع الملاهمي آذاننا، ولم تنظر الخمور أعياننا، ولم تباشر الفواحش أجسامنا، طاهرة ثيابنا، شريفة أنسابنا، نأمر بالمعروف ونفعله، وننهى عن المنكر ونبطله، ويرد إلينا من العلم مشكله، ويتبين بنا مجمله، ويفتح بنا مقفله، جدانا محمد وعلى صلى الله عليهما وعلى آلهما، هذا مدينة العلم وهذا باجها، آمنا بالله تعالى قبل كل مؤمن فاتبعناهما بإيمان، وألحقنا بهم حتماً ماضياً وقصاء نافذاً، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّدِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَ مَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَإِيمَانِ ٱلْحَقْمَا بِهِمْ دُرِّيَّعَهُمْ﴾ [الطور:٢١]، فنحن الذرية اللاحقة، والفئة السابقة، وقـد قـال تعـالي: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِجْرَاهِمِمَ لَلَّدِينَ اتَّمَعُوهُ ﴾ [آل عمران:٦٨]، فنحن أولى الناس برسول الله ١١٠٠ نسباً وسبباً، وديناً ومذهباً. لم يفصل بيننا وبينه فواصل العصيان، ولا تبدلنا الكفر بالإيان، على منهج السلف الصالح، نلفظه لفظاً، بحار علم للسائلين، وأطواد حلم عن الجاهلين، ندعو الأمـة إلى(") نجاتهـا! وهي عناً نافرة، ونحذرها الهالكة وهي إلينا بالمساءة ظافرة. وقد اتحدت دوننا(٢٠) أئمة وسعت لهـا

<sup>(</sup>١) سلهب: أحد بطون قريش التي تتصل بالرسول عليه السلام بصلة قرابة بعيدة. وسلهب أحد أحياء قراد. انظر: الهندي، كنز العمال، جـ١٣ ص ٢٤٤٤عبد الله بن حزة، الرسالة الناصحة، ورقة ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: على. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حزة، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) دوننا: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص ٤٨.

في (١) الميدان، وطارحتها فصل العنان، واستوى التابع والمتبوع [في العصيان] (٢)، قال الله تعالى: ﴿ أَهَمَنْ يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى ﴾ [يون: ٣٥]، في ظنّ ك بمن لا يهتدي وإن هدى هداك الله ممَّ صبروا، أنماً تشتهي أنفسهم، أم مما تكره، فإن كان مما تشتهي (٣) فأئمة الظلم لم يصبروا، وإن كان مما تكره فلم يقل بذلك قائل، فلا تحمله عليه عاقل.

واعلم أن الإمام وافد القوم إلى الله سبحانه، فإذا كان محجوباً عن الله، فها ظنّك بمن تبعه. إنها مثل الإمام أرشدك الله وهداك مثل الرفيق في الطريق المخوف، فإذا كان الرفيق خائفاً مطلوباً في نفسه، فكيف ينجو صاحبه. لا يصحبك في المخافة إلا الآمن الأمين، فإن كنت خائفاً سلمك، وإن كنت سالماً آنسك.

ولما علمنا وصولك إلى البلاد رجونا من الله سبحانه أن يجعله أسعد قدوم علينا وعليك، فأما عليك فلاعتصامك بتوفيق الله بالحبل المتين، والعروة الوثقى التي لا انفصام لها، ولحاقك بالرفيق الأعلى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، وعلى آلهم الطيبين. وأما علينا فأن تجيينا إلى ما دعوناك إليه من كتاب الله وسنة نبيه وإقامة عمود الدين، ورفض أحكام المبطلين، وأن تكون على الحقيقة سيف الدين، وتسير الملوك إن شاء الله تحت لوائك، وتظفر بعون الله بأعدائك، وتكون على بصيرة من أمرك، وسبيل من ربك، ولا يبقى بقدرة الله سهل ولا جبل إلا تدوسه بحوامي خيلك في سبيل الله، وبين يدي عترة رسول الله وتحفظ عمداً صلى الله عليه وعلى آله الطيبين في ذريته. قال [عليه السلام] (\*): «أنا سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم»، وقال: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يسرح رائحة الجنّة». ولا والله ما تنقم منا هذه الأمة إلا ما حكى الله تعالى في المؤمنين من أصحاب الأخدود ﴿وَمَا نَعَمُوا مِنْهُمُ إِلا أَنْ مُوْمِئُوا بِاللّهِ الْمَوْبِو الْمَعِيدِ الروح: ١٨]. وما نقم قوم لوط على الأخدود ﴿ وَمَا نَعَمُوا مِنْهُمُ إِلا أَنْ مُوْمِئُوا بِاللّهِ الْمَوْبِو الْمَعِيدِ الروح: ١٨]. وما نقم قوم لوط على

<sup>(</sup>١) في: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) ما تشتهي: زيادة من رسائل الإمام عبد الله بن حزة، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة لتهام المعنى.

لوط في قوله: ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَعِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَعَطَهُرُونَ ﴾ [المل:٥٦].

وقد كان لنا في عنقك بيعة، وبقي في قلبك مودة ما أنكرت أنها سببت مصيرك إلى ما صرت إليه، ففي الحديث: «ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلاّ تثبته أخرى حتى يلج الجنّة». وذلك رجاؤنا في الله تعالى فيك، ولك أن تلج الجنّة بها، وتدخلها بسببنا، فيكون قد آتاك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وتكون في أمورك على أحد الحسنيين: إما أن يجتمع لك ملك الدنيا وملك الآخرة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإما أن تلقى الله وهو عنك راض، فها تطلب بعد الرضا، هل لك في أمر يحل لك جميع ما أنت فيه من التصرف والحروب والأفعال؟ ولا تتحرك حركة ولا تقاتل عدواً إلا كتب الله لك بذلك عملاً صالحاً، وذخر لك ثواباً جزيلاً، ويحييك حياة طيبة، ويميتك مرضياً عنك، مغفوراً لك.

فبادر إلى هذا الأمر قبل أن يفوتك، أو يسبقك عليه غيرك، أو تحول بينك وبينه عوائق الأيام، أو ينهاك عنه قرين غير صالح لم يرضع ثدي الهدى، ولم يغذ بذر الإيان، قد رضي بالقليل من متاع الدنيا، وضيع الكثير من عيش الآخرة الدائم الباقي، فقد أهلك نفسه بجهله، وأوبقها من رحمة ربه، أحب الأمور إليه أن يشركه الناس في ضلالته، ليكون له عذراً عند نفسه.

وقد محصنا لك الإنصاف، فاقبل هداك الله هدية هي (١) أفضل الهدايا. قال جدّنا رسول الله في: «ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هديّة أفضل من كلمة حكيمة سمعها فانطوى عليها، ثم علمه إياها، يزيده الله بها هدى أو تردّه عن ردى»، وإنها لتعدل إحياء نفس، ﴿وَمَنْ لَحْيَاهَا فَكَأَتُمَا لَحْيَا النّاسَ حَمِعًا ﴾ [الملاة: ٣٧]، وقال في «تهادوا النصائح ولا تهادوا الأطباق»، فلا تغلق دونها بابك، وأوع لها سمعك، وفرغ قلبك، وآثر القبول، وشارك فيها أهل العقول، ورِدْ عذباً فراتاً، واهجر ملحاً أجاجاً، واعرف قدر ما عرض عليك، فبادر إليه، وعظم ما نهيت عنه فاصدد (٢) عنه. وكما عظمت همتك في الدنيا على حقارتها، فلتعظم همتك في طلب الآخرة على فاصدد (٢)

<sup>(</sup>١) هي: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فاصدق.

عظمها وجلالها، وكن ملكاً صالحاً، استدام ما أعطاه الله لشكره، وشكر الله طاعته، وملك أهل بيت نبيه زمام أمره، فاقدم واحجم عن أمرهم. وكان عذراً له عند ربه، وصفا له في الدنيا ملكه، وطاب له في الآخرة عيشه، وفاز بذكر جميل، وتفيأ في ظل ظليـل، وورد القيامـة بحجـة واضـحة فيها(١) أتى وما ترك، ولم يخش فيها ترك تبعة ولا دركاً(١). استوضح فسار، وطلب البيان فاستبان، وَذُكِّر فذكر، وبُصِّر فاستبصر، وهُدِي فاهتدي، وكان من الذين قال الله فيهم: ﴿وَالَّدِينَ الْمَعَدَوْا زَادَهُمْ هُكُن وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ﴾ [ممد:١٧]، ومن (٢٠) لم يزد ما أتاه (٤٠) من الهدي فيكون كيا قيال الله في ثمود: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَعَحَبُّوا الْمَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]. دعى فأجاب، وفهم السؤال والجواب، فكثر الدعاء له بمن دعاؤه يستجاب، وقل الدعاء عليه بمن دعاؤه في تباب(٥). ملك عقله زمام هواه [فحكمه حتى استقام، ولم يملك هواه زمام عقله](١) فيرمى بـ ه في حفرة الانتقام، يمسى ويصبح ليس له هم إلا عز الإسلام، وتجديد شرع محمد عليه وعلى آله أفضل السلام، وفعل الحلال ورفض الحرام، وقد جعل الله له البركة في السكون والحركة. كل ذلك مكتوب في صحف الحسنات، قد بدل الله سيئاته بالحسنات، فذلك السعيد حياً وميتاً. وما بينك وبين أن تكون ذلك الرجل إلا أن تريد، وما بينك وبين أن تريد إلا أن توفق، وما بينك وبين أن توفق إلا الاستعانة بالله، ومشاورة الصالحين. أترى أرشدك الله وهداك أن شارب الخمر يشر عليك بتركها، أو راكب المعاصي يشير عليك باجتنابها، وأن عدو آل محمد صلى الله عليـه (٧) وآلــه يأمركم بموالاتهم، ويقبح عندك عداوتهم، هيهات هيهات!! لكل سابحة فلك، ولكل خابية درك. هل هو إلا الفجر أو البحر، وقد أكثرنا ولم نستغن عن الاستكثار، ونسأل الله تعالى أن يجعله قولاً نافعاً لنا ولك ولكافة المسلمين، ونصلِّي على النبي وآله، وقد أودعنا الـدعوة شعراً، فتأمل

\*

<sup>(</sup>١) في الأصل: فها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: دراكاً.

<sup>(</sup>٣) من: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أتاهم. والتصويب من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٠٥.

<sup>(</sup>٥) التباب: الخسران والهلاك. ابن منظور، لسان العرب، مادة: تبب.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) عليه: إضافة من رسائل الإمام عبد الله بن حمزة، ص٥٠.

الجميع موفقاً إن شاء الله.

أسيف العلل إنى دعوتك راجياً

لنصصر الهدى فساثن الأعنسة للنسصر

دعوتك والسدين الحنيف مضيعً

وللنَّاس سعيٌّ في الفسسوق وفي الكفرر

وأنست المذي تثنسي الحسسام مسثلماً

وتركب أطراف المثقفة السسمر

وقدماً أبيت الضيم والناس كلهم

كها قيل تجزي من يضام ولا تدري (١)

ونازعت إسماعيل فضل ردائسه

وصممت تصميم الهزير إلى الأجر (٢)

فك من رأي أصل بدأت

ومنن صولة عقم ومن فتكنة بكسر

وكم لك من ذكر جميلٍ فعلته

يــسافر مــا بــين العــراق إلى مــصر

فكن عند ظني فيك واسع مُمشَمّراً

إلى طاعة ترقيك منزلة البدير

<sup>(</sup>١) الشطر الثاني من البيت على النحو التالي في الأصل:

<sup>(</sup>كما قيل تجري في نظام وما تدري). والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الهزبرات للأجر. والتصويب من الديوان.

وكنن لابن بنت المصطفى ووصيه

حــساماً رقيــق الحــد مرتفــع الــصدر

إذا هــــزه مــاد العـراق بأهلــه

وزلزل من أقصى الشآم إلى السمر(١)

ترى كل ملك مطرقاً خوف (٢) حده

وهسل صارم يفري الرقاب كما يفري

فك ن داعياً يدعو لأل محمد

وليس عجيباً نتجيب إلى الهدي

وأنـــت ســـــليم القلـــب منفـــرد الفكــــرِ

ولسست بهياب إذا الخيل أحجمت

وجالت عرات الشهب في قمص السقر

وغمغمت الأبطال والنقع مظلم

ويسين السسريجيات تطلسع كسالفجر

وصار الفتى يلعو أخاه ويبله

ويسين أخيسه قساب شسبرين أو شسبر

فلمم يسستجبه والوشميج محطمه

ويسيض الظبي يسنهلن في العلق الحمر

<sup>(</sup>١) الشحر: بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء، هو ساحل حضرموت.

الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٤٨ ح٤.

<sup>(</sup>٢) في الديوان أ: عند، وفي ب، جـ، د: دون.

ف تمم وصمم واغتنمها فضيلة

وكسن كسابن خطَّسابٍ زمسان أبي بكسرِ

فلولاه لم يُحْكِم أبو بكر أمره

فكنن مثلبه فسالأمر يسذكر بالأمر

وقل (١) إنسي أسلمت وجهي لخالقي

ونصر أنساس نجرهم أطيب النّجير

مرددة أنرسابهم برين أحمد

وبين عسلي ذي الفيضائل والفخسر

أناس لهمم أصل الصلاة وفرعها

وذكرهم كالبدر في سيورة السذكر

زوتهم ولاة الجمور عمن إرث جملهم

وصالوا عليهم صولة الطالب الوتر

فمسن قسام مسنهم داعيساً للم يسنعش الهدى

أجابوا النداب الطعن أحمى من الجمر

وقــــالوا أتانـــاخـــارجي منـــازع

خليفتنا فاحواعلى الملك بالبتر

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: طالباً. والتصويب من الديوان.

وق الواولاة الجور أولى بحكمها ولم يعلم وامن جهلهم من ألو الأمر في ارب قرّب نصر دينك عاجلاً بملك أخرى عزم أشدب أزري

بـــسطوته العظمــــى وأشركـــه في أمـــري

ويارب سيف الدين قده (١) إلى الهدى

لت سعده واشرح بطاعت ه صلري

وكن بي معيناً حيث لاعون يرتجى

وحصناً حصيناً عندنائبة السلهر

<sup>(</sup>١) في الأصل: قدم. والتصويب من الديوان.

# [كتابه عليه السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد.. فقد علمتم ما لله سبحانه في أعناقكم من العقود والعهود التي لا ينقضها أمر الدهور، ولا تقلب العصور، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنِّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوَقَ آفِدِيهِمْ فَمَنْ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَتَكُثُ عَلَى تَقْسِهِ وَمَنْ آوَفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَنُوْتِهِ أَجْرًا فَوْقَ آفِدِيهِمْ فَمَنْ تَكَتَ فَإِنَّمَا لَا تَعْلِيمُ الله وعليه الله على الله على الله على الله على الله الله سبحانه بطاعته، ويستغفروه فيها فرط منهم من المعصيته، فقد قال حاكياً عن خطاب نوح لقومه: ﴿السَّعَفْفِرُوا رَبَّكُمْمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ۞ وَيُمْ لِدُكُمْ فِأَمُوالُو وَبَلِينَ وَيَحْمَلُ لَكُمْ مَثَانِ وَيَحْمَلُ لَكُمْ مَثَانًا إِلَى اللهُ الله الله الله الله ويَحْمَ وَلَا الله ويَعْمَلُ لَكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْ لِدُونَ مَن عَدْرَهُم إِلَيْ اللهُ وينا الله ويكثم ولي الله ويكثم الله إلى الله ويكثم الميثاق وراء ظهوركم، لم تضروا إلا أنفسكم، وكان الله الشاهد عليكم والمجازي لكم، والصالحون من خلقه. فلن ينصرنا كما وعد فلسنا إلا به، وإن كنتم عيرة نبيه هي حيرة المالية، وعليه أن ينصرنا كما وعد فلسنا إلا به، وإن كنتم على ما بيننا وبينكم لم تغيروا والمهلام، والسلام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: منا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المطاعة.

# [جوابه عليه السلام على كتاب أبي القاسم بن حسين بن شبيب]

وأنت تعلم أنك لست في غضاضة، وليس في بني حسن أعرق في الإمارة، ولا أقمن بالرئاسة منك، أنت الأمير ابن الأمير ابن الإمام ابن الرسول ولم تدخل في هذا الأمر عن ضعة؛ وإنها كان ذلك منك رغبة في حيازة شرف الآخرة مع شرف الدنيا، ولا يحصل ذلك إلا بصبر شديد، وعزف النفس عن المراد، ولا سيها إذا كان أكثر الأصحاب يشير بخلاف ذلك، ويروم الرجوع إلى السيرة الأولى وترك الطريقة المثلى، فإن لم تر ذلك يستقيم له على الوجه الشرعي، ولا تجد عليه معيناً، كنت تخرج من عهدة ما أكرمت نفسك من العهود إلى الله سبحانه، وإن كان لا خروج عنها، إذ هي فرض الله سبحانه على جميع خلقه، ففي المسلك سعة الدنيا. واقتد بمن قرب من الآباء؛ لأن الطبقة الأولى منهم كانوا أئمة هدى سلام الله عليهم، وعلى أرواحهم في الملأ الأعلى فقد كانوا على حياة الدين حراصاً، ولقوا الله تعالى من حطام الدنيا خاصاً، وأمضوا هو أحروم عياماً، وأحيوا دجنة لياليهم قياماً، فحصدوا ما زرعوا سروراً، ولقوا نضرة وحريراً ﴿أُولُوا الأَمْابِ﴾ [الزمن ١٨].

واعلم أنك إن (٢) فارقت منهاج الدين أشمت بنا من نابذناه عنك، وإلى الآن نحن مكاشرون، فانظر في ذلك نظراً مخلصاً، فلا يصلح الأمر المختلط، ورأس الدين الورع، وعموده الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَعِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِتَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤].

واعلم أنّا شُمسٌ (٣) على الملوك الجبابرة الذين يملأون الدنيا جنوداً وهيبة، وذلك لضعفاء أهل الحق؛ لأن مدار الإمامة على أهل الدين فجعلناهم بطانة، وصنا يد أهل الدنيا طهارة، ولكل عمل لا تحسنه الأجر، فلا يغيب عنا عملك بها تجمع عليه رأيك بعد الاستخارة لله سبحانه، والسلام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأضموا.

<sup>(</sup>٢) إن: إضافة ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٣) شمس: شديد العداوة، وشامسه: عاداه وعانده. ابن منظور، لسان العرب، مادة: شمس.

# [كتابه عليه السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه سليمان بن عبد الله السفياني]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو.

أما بعد:

ولما كانت بكيل سار (١) همدان، وكانت بشوابة هجر بكيل ورغبنا في صلاح أهلها، اخترنا لها من يناسبها في الخير والفضل، ويشاكلها في الحال والنبل وهو الفقيه العالم الكامل سليان بن عبد الله السفياني تولى الله توفيقه وجعل طريق الصالحين طريقه وجرت قضايا الاتفاق العجيبة أن كان من أهلها نسباً وداراً، وأصلاً ونجـاراً<sup>(٧)</sup>، فلـها اسـتقر بهـا قـراره، وعمـرت بهـا داره مقومـاً لأودها، طارداً للددها، معرفاً لها معالم دينها، وشعائر نسكها، ومنهاج سلامتها، وسبيل رشدها. فوقت له سهام العداوة، ووترت له قياس العناد، وأججت نيران الفساد، ومنعته بالخذلان والمعارضة من إنفاذ الأوامر، وتنكيل كل فاجر، وركبت مراكب الهلاك، وشاع الربا، وظهر المنكر، وعلت كلمة السفيه، وصمت العاقل، وطغى الجاهل، وظنّ أن الإهمال على مرور الأيام والليالي، كلا ليكونن لأمير المؤمنين، لا يستثني إلا مشيئة الله سبحانه، ولكم أيام مناقشته، تملأ قلب المحسن سروراً، وتصلي وجه المسيء سعيراً، تجد فيها ﴿كُلُّ تَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ حَبْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، هنالك يستقبل المفسد وقد جفّ قلمه، ويندم حين لا يغني عنه ندمه، ويروم الانتعاش وقد زلت بـ مـن حـالق قدمه. فكم هنالك من فاسق طالما رفع رأسه تمرداً وعتواً، يود لو تسوى به الأرض. ومن مرخى له رسنه (٣) طولب بالنفل والفرض. فأحزم الناس من أصلح نفسه قبل المناقشة والمحاسبة، وعلم أن العاقبة لمن وعده إلى الحكم بالعاقبة، فأنصف من نفسه نفسه، ومثل ببيته رمسه، واستقال، والإقالة مشروعة قبل أن يطلبها ممنوعة. فانظروا في صلاح أنفسكم قبل أن تحملوا عليـ كرهـ، ولا تعذروا من الفعل، ويكون لغيركم الأجر. فإن أجهل الناس من كان ثواب فعله لغيره، وأحسدهم من كان نفع كسبه لسواه.

إن أقرب عقوبة تنزل بكم أن تطالبوا بحقّ الله وتدعوا إلى حكمه، لئن كان ذلك ليـذهبنّ مـن أكثر كم ماله، ومن أقلكم أكثر ماله. وليعتبرنّ بكم من كان الصواب لكم الاعتبار به، فإنّ أشـقى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وربها المقصود (سور). والسورة بمعنى الرفعة والشرف والمنزلة. وسور الإبل كرامها. ابن منظور، لسان العرب، مادة: سور.

<sup>(</sup>٢) النجار: الحسب والنسب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: نجر.

<sup>(</sup>٣) الرسن: الحل. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رسن.

عمرت مجالسكم باللغو واللعب، وعطلتم مساجدكم من الذكر والأدب، وتشاقلتم عن الجمع، وتنازعتم إلى البدع. كأن مطالبكم نائم، ولئن نام أمير المؤمنين فإن جبار السهاوات والأرض لا ينام، ولا يغفل ولا يضل ولا يجهل. فارحموا أنفسكم من التبعة في الدنيا ويـوم القيامة، ونابذوا المفسدين، ولا تكونوا بطانة للمضلين، فإن مرتع الاعتزاز وخيم، وقواعد الظلم والعدوان لا تستقيم، فكم مغتر بالمهلة فاجأته العقوبة، وأهلكته التبعة، ولم تنفعه الندامة، ولا قبلت منه المعذرة، ولا مكن من الرجعة. فصار تفريطه عليه حسرة، وتذكاره له ندامة، ومعذرته عليه حجة، وندامته عقوبة. فعليكم بالنظر في حلول الغير فإن لكل أجل كتاب، ولكل منا مستقر. وإن كل(١) عامل يوفي أجر عمله يوم القيامة، وإن عامل الدنيا آخره النار عقوبة، ولا تعد الجنّة مطلباً (٢). وإن الخلود في النار أعظم أهوالها، وإنّ الخلود في الجنّـة أجـل أحوالهـا، وإن يومـاً أو ليلة يتوقع فيها مفاجأة الموت لقمينان أن تكونا موطن مخافة، ومحل فزع. ولئن تركنا والموقوت وما فيه وهو الموت ليحقن عظم الخطب، ويهونزَّ فادح النكب. وإن بعد الموت أهـوال الحـساب، وفواقر العقاب. ولئن انقطع العقاب ليه وننَّ عظيمه ولتضعون كثيره. ولكن لا سبيل إلى الانقطاع منعت من ذلك آيات الخلود، ووجوب ذكر الوعيد. فعليكم بالصلاة فإنها عمود الملَّة وتاج السنّة، والزكاة فإنها ظهرة المال ونهاء الكسب، والصيام فإنه جنة من النار، والحبّج فإنه شريعة الخير وسبيل التواضع، والجهاد فإنه سنام الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها عنوان الصلاح ومفتاح النجاح. وإياكم وقلف المحصنات، وإتيان الفاحشات، وشرب المسكر فإنه مفتاح كل شر ويوجب في الدنيا الحد والنكال، وفي الآخرة العذاب والوبال. ألا وإن الربا من الكبائر، وإن فاعله حرب لله ولرسوله، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكُّتُوا اللَّهَ وَذَرُوا مًا مَقِيَ مِنَ الرِّبَّا إِنْ كُنعُمْ مُؤْمِدِينَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَتُوا فِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُمْعُمُ فَلَكُمْ رُبُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ يَظْلِمُونَ وَلاَ يُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَيَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَلَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنعُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [القرة: ٢٧٨-٢٨]، وإن حرب الله وحرب رسوله حرب

<sup>(</sup>١) كل: إضافة ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مطلب.

لنا، وعدو الله وعدو رسوله عدو لنا. ولا صلح بيننا وبينه إلا بهلاك نفسه، واجتياح ماله. وما خبره بعد ذلك، يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وما ضركم لو جعلتم نصيباً من أموالكم لمساجدكم، فخففتم من ظهوركم، ونقصتم من أوزاركم. وكان إذن أمير المؤمنين معونتكم، وحل ما نهضكم. وما عليكم لو سميتم عدة معلومة تبعثونهم إلى كل وجه من الجهاد يدعوكم أمير المؤمنين. فيعلو بذلك ذكركم، ويعظم أمركم، وتودع بطون الأوراق أفعالكم. فجددوا ما كان لآبائكم مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام من الذكر الجميل، وتحيوا بذلك سنن الصالحين. فإنا نرجو أن يطول الله سبحانه مدة دولة الحق حتى تنقطع في ضمنها أعناق الجبارين المنكرين، وهي قشيبة البرد عالية الحد دائمة السعد، فها ذلك على الله بعزيز.

أما إني أقسم قسماً ليزول ريب المتعللين، ويتراخى تلبيس المتأولين بالأزواج المقدسة والأشياخ المطهّرة، محمد أبي، وعلي جدي، وفاطمة أمي، والحسن والحسين سلفي لئن لم ينته المفسدون عما بلغني لأنزلن بهم قاصمة تجترف الطارف والتالد، وتنسي الولد الوالد، لا أستثني إلا مشيئة ربي وعون خالقي. حسبي بقول قائلكم: هلك سعد فانج يا سعيد! فيروم سعيد ذلك وقد صار منه بعيد. وإذا له عن اليمين وعن الشمال قعيد، يحولان بينه وبين ما يريد. وليأخذن قوم مال قوم وهم ينظرون يقيناً لا بناهية الظنون. فرحم الله من رحم نفسه ولم يعرض للهلاك مهجته.

ألا وإني وإياكم في وقت قد رده (١) الله إلى ورثة الكتاب من العترة الطاهرة، والدرة الطيبة، والشجرة المباركة، أدلة الخير، وقادة البشر، وأقهار الهدى، جبال الحلم، وبحار العلم، وثمرة المحكمة، ومفاتيح الرحمة. وقد طال ما سدلت دول الظالمين، والعاقبة للمتقين. وهم المتقون وتُتُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّدِينَ اسْتُعَتِّفُوا فِي الأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَعِمَّةٌ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِقِينَ ٥ وَتُمَعَلُهُمْ الْوَارِقِينَ لَهُ مَا كَاتُوا وَتُمَعَدُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَاتُوا وَتُعَمِّدُونَ ﴾ [القصص: ٥-١]. فهذا زمانهم وأوانهم، ولنقطع طمع الطامعين في زوال أمر قد أحكم الحكيم أسبابه، وشد أطنابه، وأعلى قناته، وأهمى بغيث الرحمة سحابه، فكم من رافع بصره إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: رد.

يرجو انقشاعه، صبت عليه من صاعقة؛ ومن شاخص إليه بطرفه اختطفت بصره البارقة. فأسعد الناس بدولة الحقّ من أطلق فيها عنانه، وسدد سنانه، وبسط يده ولسانه، ووطن على الصبر واحتمال الأثقال حياته، فلن تظهر دعوة ضلالة إلا قمع شيطانها، ولا أغارت جهالة إلا بدد أعوانها، ولا تمردت فرقة بغي إلا ضيق ميدانها، ولا نبتت شجرة غاو إلا قطع أغصانها، ولا عمرت بنية ظلم إلا هدم أركانها.

يا هذا عليك نفسك، كن جذيلها المحكك وإن صرعك الحكاك، وعذيقها المرجب (١) وإن اخترمك الهلاك. إن الدار التي خلقنا لها أمامنا، وإن صبر ساعة أو عمل عمر من أعهارنا يورث دار الكرامة لأحمد صبر وأسعد عمر.

إن حقّ الربّ جلّ وعزّ علينا عظيم فيما مضى، فكيف فيما بقي من نعيم الدنيا، وما نرجو من ثواب الآخرة عدا الثبات الثبات رحمكم الله، فإنه من خاف الثبات فإن الرحيل قريب، وتحققوا فإن العقبة كؤود، ومن أمكنه أن يحمل من دار الدنيا إلى دار القرار ما ينفعه فليفعل. فإن ما خلف لغيره، لزوج ابنته، أو زوجة ابنه، أو حليل زوجته من بعده لهم نفعه، وعليه تبعته، فتوبوا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مبين. وكونوا للمحق عونا، وللمبطل خصها، ولا يغرنكم بالله الغرور. وأملوا(٢) عند مغيب إمامكم حضوره، فإن لم يحضر فالله سبحانه لا يغيب، وقد خاب من ليس له من رحمة الله نصيب.

واشتروا أنفسكم من الله سبحانه بطاعته لتفوزوا بالسلامة في الدنيا ويوم القيامة، وقروا الكبير، وارحموا الصغير، وأحسنوا يحسن الله إليكم، وكونوا لله يكن لكم، واذكروه في الرخاء يذكركم في الشدة، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ﴿ تَسُوا اللَّهَ فَنَسِمَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧]، ولا تغيروا ما بأنفسكم من طاعة، فيغير ما بكم من نعمة، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ

<sup>(</sup>١) ينسب إلى الحباب بن المنذر الأنصاري يوم سقيفة بني ساعدة قوله: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. وقد فسرها البعض على عدة معان، منها جودة الرأي، والتجربة والصلابة والنهضة والشهامة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: حكك؛ الميداني، مجمع الأمثال، حـ ١ ص٢ ٥٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وميلوا.

حَتَّى بُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلاَ مَرَدٌ لَهُ [الرعد: ١١]، وتناصفوا الحق بينكم، وأجيبوا داعي الحقّ، ولتكن أيديكم على المبطل واحدة، وكلمتكم متفقة، وأخلصوا لله تعالى سرائركم (١) وساووا (٢) بين بواطنكم وظواهركم، ولا تنابزوا، ولا تجعلوا مجالسكم أسواقاً للعصيان، ومجامعاً للطغيان. فإن الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة، قال عزّ من قائل: ﴿إِذَ لَعَصِيانَ، وَمُجَامِعاً للطغيانِ فَإِن الأرصاد من الله سبحانه عليكم قائمة، قال عزّ من قائل: ﴿إِذَ يَعَلَقُى الْمُتَلَقِّمُ إِنْ عَنِ الْمَعِينِ وَعَنِ السَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِ الْمَعِينِ وَعَنِ السَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِ الْمَعِينِ وَعَنِ السَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِ الْمَعِينِ وَعَنِ السَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ وَعَنِ الْمُعَالِي وَعَنِ الْمُعَالِي وَعَنِ الْمُعَالِي وَعَنِ الْمُعَالِي وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَالِي وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَالِي وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَالِي وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَلِيدُ وَعَنْ الْمُعَلِيدُهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَعَنْ الْمُعَلِقُولُ وَعَنْ الْمُعَلِقُولُ وَالْمِنْ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واعلموا إن علم أن كلامه يكتب عليه ويحفظ، أحكم ما ينطق به ويلفظ، واعمروا قلوبكم بالخشية، ووطنوا نفوسكم على النصفة، ولتنفعكم التذكرة، وتنجع فيكم الموعظة، ولا تجعلوا عليكم حجة، وادعوا لإمامكم بالنصر والثبات، فإنه ظلكم، وباب حطتكم، وفلك نجاتكم. ولا تستطيلوا مدة الحق وتستثقلوا أيامه، فإن الله سبحانه أراد به زيادة الإيمان، وقطع دابر الطغيان، وهلاك الظلم والعدوان. فلا تعرضا للحق فإن من أبدى صفحته للحق علك، والسلام.

### [كتابه عليه السلام إلى وردسار]

قد صرت اليوم كبير الدولة ومقدم الجند، ونحن نرجو أن تقود الكل إلى طاعة الله تعالى. فنحن الذرية المحقرة، المغلوبة على حقها، من نصرنا فقد نصر الله وهو عزّ من قائل يقول: ﴿وَلَيَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوىٌ عَرِيرٌ ﴾ [الحج: ١٠]، واعلم أنا باقون (٣) على المحبة فلا تسمع كلام المفسدين. وما تحريضنا لك على طاعة الله إلا خيفة عليك من الله سبحانه؛ لأنه يأخذ المغترين (٤) بغتة بعد أن تظهر (٥) عليهم نعمه، كما قال تعالى: ﴿فَلَحَدْتَاهُمْ وَالْمَلَّالُمُ وَالْمَثَرَّاءِ لَمَلَّهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: سراركم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تساووا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: باقية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المغترون.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تظاهر.

يَتَعنزَعُونَ ۞ فَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا صَعنرَعُوا وَلَكِنَ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ السَيْطَانُ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَعَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَعْدَنَاهُمْ بَعْعَةً فَإِذَا هُمْ مُثْلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظُلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ إِمَّا أُوتُوا أَحَدْنَاهُمْ بَعْعَةً فَإِذَا هُمْ مُثْلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَبِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٤ ـ ٥٠]، فنحن نخاف عليك مثل حال هؤلاء. فقد كثرت نعم الله عليك فقاللها بطاعته وشكره وعبادته، ونصرة عترة نبيه ﴿ اللّٰين يقضون بالحق وبه يعدلون. وأبشر بشرف الدنيا والآخرة وثوابها. فأما الدنيا فهي فانية، ولذّاتها مكدرة، ولا خير في لذّة من بعدها النار.

وشد على نوابك في تهامة، وأظهر في صنعاء العدل، ولسنا نجهل ما في وجهك من شحنة الأجناد، وهم لا يغنون عنك شيئاً ولا ينفعونك إلا في الأمر الخفيف. وهل دافعوا عنك يوم خرجت من عدن خائفاً على نفسك من إسماعيل؟ فإذا عظم الخطب انشغل كل إنسان بنفسه ونسى صاحبه، فنسأل الله التوفيق.

واعلم أن الخمر جماع الإثم، والقيار تلف المال وسير السفهاء. وإن كان من الملوك من يشرب الخمر ففيهم من لا يشربها، ويرفع قدره عنها. وقد بايعتنا طائعاً غير مكره، فاعتمد طريقة الوفاء بها عاهدت الله عليه ﴿إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْعُولاً (١٤) ﴿ [الإسراء: ٣٤]، وهب الله تعالى نفسك في الدنيا يهبها لك في الآخرة، وكن لله يكن لك، وشمّر في طاعته يحفظ غيبتك وحضرتك ويحمد في الصالحين أثرك، فنفع ذلك عائد عليك.

واعلم أنّ رجاءنا أن (٢) نفتح بجندك أقطار البلاد والمواضع المستغلقة الصعبة علينا، وأن تجتهد في صلاح سيف الدين ورجوعه إلى الحق وإلى طاعة الله تعالى، ونصرتنا، وإظهار كلمتنا، ولو تصعّبَ عليك في بادئ الأمر فعاوده فإنّ بحضرته من يكوِّن أمرنا، ويصده عناً، ويأمره بجفوتنا.

ولو احتمل الكتاب أكثر من هذا بيناً لك سببه، وأنت غنى عنها، ولـو حزنـك أمـر وآنـسناك

<sup>(</sup>١) في الأصل: إن العهد كان عنه مسئولا.

<sup>(</sup>٢) أن: إضافة ليستقيم المعنى.

بنفوسنا، ووقيناك بجسومنا، وكانت يدك فيها تملك أبسط من أيدينا، فقد (١) صححت لك ذلك وإلا فحقيقته عند ربنا. وقد بلغنا أنّ بحضرتك من يباعدك عنّا.

وأما ما ذكرت من أنا نسابق لنأخذ صنعاء، فلا شكّ أنا نتوسم في نفوسنا، ونرجو من الله سبحانه أن نملك الدنيا بين أقطارها فكيف صنعاء. ولكن لو وقع ذلك كنت أسعد الناس به وسيف الدين وجميع الأجناد؛ لأنه ما كان يلحقهم منا مضرّة إلا منعهم من المعاصي، فنفع ذلك عائد عليهم. فأما الدنيا وأموالها فكنّا نأخذها بأيدينا، وندعها في أفواههم وأيديهم، ولا نأخذ منها شيئاً لنفوسنا.

واعلم أنّ ما في اليمن عربي له رئاسة يريد حياة الجند غيرنا؛ لأنّا نريدهم جنداً لو وقع (٢) اليمن أوردناهم العراق. وسوانا ما يريد إلا القرية التي هو فيها أو البلدة، وأنت تعرف ذلك إذا نظرت فيه و تبينته، ولا شكّ أنك قد اجتهدت في أمرنا، وأن تطيعنا الناس، فلما لم يطيعوا كنت منهم، وليس هذا الظنّ بك (٢) والرجاء فيك. ويوم تقدّمت إلى زبيد ولقيتك كتبنا، قد شهد الله أنما ما نشتهي شوكة تصيبك ولا سيف الدين، ولا يظهروا عليكم إلا أن يدخلوا في طاعتنا وطاعة الله سبحانه، ويخلصوا لوجهه. فكنّا نحب ظهورهم عليكم وعلى إخوتنا من آبائنا وأمهاتنا إذا عصوا الله، وشاهد ذلك في كتابنا أنا أمرناهم بطاعة الله أولاً، فإذا فعلوا ذلك كانت أيدينا واحدة بعد ذلك. فتصفح الكتاب فقد رددناه لتيقن الحديث وصدقه، ولا تكن تعجل. ومن يورد إليك بغاضتنا أهنه، عزيزاً كان أو ذليلاً. فإذا علم الناس ذلك منك كانوا يحكون لك الصحيح من أمرنا.

(١) في الأصل: فإن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لوقوع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: منك.

## [جوابه عليه السلام عن مسائل سأل عنها القاضي زكي الدين عمران بن علي العنسي فيها جواز الرمي بالمنجنيق]

#### قال عليه السلام:

أما ما ذكره القاضي أيده الله من المنجنيق وما يتبعه من المسائل.

فأما المنجنيق فقد ذكر أنه رمى به على الشريعة النبوية، فكان ذلك جواباً، ونحن نذكره كلمة كلمة على وجه الاختصار لضيق الوقت وكثرة الأشغال حتى يقع الاتفاق إن شاء الله.

أما المنجنيق فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَعَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الانفان: ٦]، وقد استطعنا هذا، والأمر عام وإن كان له سبب فلا يقتصر على سببه. وما يوجد من إطلاق أثمتنا في أهل القبلة من أنّ المنجنيق لا ينصب عليهم، ولا يضيق عليهم الأنهار، ولا تقطع منهم الميرة، تلتبس معنى هذه الألفاظ على كثير من الناس. إنها هذا فيمن يتمكن من إجراء الحكم عليه وإجراء الحكم فيه بغير ذلك. وإلا فالأئمة عليهم السلام قد بيتوا(1) العساكر الظالمة، وقطعوا الميرة عن (1) البلاد الفاسقة العاتية، وذلك ظاهر وشرحه يطول. وقد أمر عليٌ عليه السلام زياد بن حنظلة (٣) التميمي رحمه الله بقطع الميرة عن معاوية، وقد نهى عن ذلك. وقد منع عن التعرض لهم في الماء. وكان يجري هذا وغيره على حسب اختلاف النظر. وعلى عليه السلام لم المحتكر وأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وقد هدم الهادي عليه السلام حصن النميص (1) في بلد المحتكر وأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وقد هدم الهادي عليه السلام حصن النميص (1)

<sup>(</sup>١) تبييت العدو: هو أن يُقْصد في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: بت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المير من.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حنضة.

<sup>(</sup>٤) حصن النميص وقرية النميص في وادي علاف، جنوب صعدة. العباسي، سيرة الهادي، ص١٩٥.

الربيعة (1)، وانتهب العسكر أمتعته، وأمثال ذلك كثير. ولم أخذت الأسلحة؟ أليس للاستعانة (٢) بها على البغي؟ ومعلوم على الحبوب والأموال أبلغ من باب الاستعانة من السلاح، وذلك ظاهر.

وأما ما ذكر من التضمين وأن الذين أخذوه عليهم أضعاف ذلك. ولا شك أنه لا يجب في التضمين أن يأخذه من لا حق له؛ لأن التضمين إلى الإمام عليه السلام أو واليه، ولا يجب فيه التحكم، وقال علي عليه السلام: (لو ثُني ني الوساد، لقد غيّرت أشياء) (١)، وقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه بعض المشركين ويحارب البعض الآخر، ويعطي من حالفه من مال الله عزّ وجلّ. وذلك أشهر من أن يخفي.

وأما ما ذكره القاضي أيده الله من قتل الطفل وقاتله، والحال اليوم لا يحتمل القيام به. وقد ترك رسول الله الله مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلوا، فأضرب عن دمائهم، ونحن نروي ذلك بالإسناد. وودى آخرين، فدل على نظره، وأنه يختلف باختلاف الحال.

### [خطبته عليه السلام في اجتماع الناس بحوث]

قال الفقيه: وتقدم الإمام عليه السلام بعد اجتهاع الناس في أوساطهم وتحدّث بحديث ضبطت أكثر ألفاظه، ورويت البعض بالمعنى، وهو أنه بدأ بالحمد لله تعالى.

إنا نحمد الله تعالى كما هو أهله، ونصلي على محمد وأهله. نعم الله علينا وعليكم لا تحصى، وآياته لا تنقضي، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله خير الأمم، وجعلنا من عترته، أفضل العتر، وجعلكم من أتباعنا، أفضل الأتباع.

<sup>(</sup>١) الربيعة: من قبائل صعدة.

العباسي، سيرة الهادي، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الاستعانة.

 <sup>(</sup>٣) معنى ذلك أنّ الإمام على قد تغاضى عن أشياء كان يريد تغييرها مخافة تكثير جمع العدو فأغضى عليها.
 انظر: عبد الله بن حمزة، أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرفية، ص ٣٦١.

في الخبر عن النبي أنه قال يوماً لأصحابه: «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة». ولكم بهؤلاء (١) القوم خاصة، أهل بيت نبيكم المنتاع المنتاع المنساع للريته المنسكم المنتاع منهم بين أظهركم، فيكون منكم القيام معه، والاجتهاد والمعاونة والمناصرة بالأموال والأنفس، فلم يزل منهم القائم ومنكم الناصر، فجزاكم الله عنهم أفضل ما جازى محسناً على إحسانه.

وفي الخبر عن النبي أنه قال: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي»، وعنه في أنه قال: «ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه»، وقد كان رسول الله في أراد الهجرة إلى همدان والكون بين أظهرهم، فسبق عليه الأنصار لكتاب من الله سبق؛ لأن قيس بن نمط لما وفد على رسول الله في شاوره على الهجرة إلى بين أظهرهم، فقال: إن لنا شيخاً هو أكبر مني، وأنا أرجع وأشاوره. فرجع فشاوره، فجمع قبائل همدان كلها فأسلمت جميعها في يوم واحد دون سائر الناس. فإنهم أسلموا أزواجاً وفرادا، وهمدان أسلمت في يوم واحدٍ. وفيهم يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في شعره المعروف يمدحهم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: يا هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لما. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: النحور. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأعرض. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نقع. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كزن. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

ونادي ابن هند ذا<sup>(۱)</sup> الكلاع ويحصبا<sup>(۲)</sup> وكندة مسن لخسم وحسي جسذام تيممت همدان الذين هم هم إذا نـــاب أمـــر جتـــي (٣) وســهامي وناديــــت فــــيهم دعــــوة فأجــــابني ف\_وارس م\_ن همدان غير لئام فورس من همدان ليسوابعزل (4) غداة الوغى من شاكر وشبام ومن أرحب الشم (٥) المطاعين بالقنا ونهم ما وأحياء السيع ويام و وادعة الأبطال يخشه مصالها بك\_\_\_\_\_ رقي\_ق (<sup>۷</sup>)الـــشفر تين حـــسام <sup>(۸)</sup> إذا(٨) كنت بواباً على باب جنة أقول لهمدان ادخلوا بسلام

<sup>(</sup>١) في الأصل: في. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويحصب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عدتي. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا الشطر في الأصل على النحو التالي:

<sup>(</sup>فوارس ليسوا في الحرب بعزل) والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: شم. والتصويب من الديوان، ص٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: رهم. والصواب ما جاء في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في مجموع بلدان اليمن، ج٤ ص٥٥٧: صقيل.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت غير موجود في الديوان

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ولو. وفي مجموع بلدان اليمن، ج٤، ص٤٥٧: فلو، والتصويب من الديوان ص٨٩.

وقد عرفتم قيامنا في حق الله، ومنابذتنا لأعداء الله، ولم نقم إلا لما أوجب الله سبحانه علينا، فطردناهم مراراً، وكسرناهم، واستولينا على أنفسهم وأموالهم كما علمتم بصنعاء وذمار وغيرهما، فكلما أظهرنا الله عليهم، جعلنا العفو عنهم شكراً للقدرة عليهم، حتى انتهى الحال إلى ما قد علمتموه من قتل ذلك الأمير رحمه الله رحمة الأبرار فلقد أغمنا أشد الغم، وأسفنا عليه أعظم الأسف، وأنعينا كما ينعى (١) الأليف فراق أليفه، فعند الله نحتسبه، وهون علينا فراقه قتله شهيداً في سبيل الله، محتسباً صابراً، مقبلاً غير مدبر، منابذاً عن دين الله عزّ وجلّ.

وهذه أحسن خاتمة (٢) يمضي عليها العبد، فلا بد من فراق الدنيا، وهي سبيل مضى عليها آباؤه سلام الله عليهم، وليس ذلك بعظيم في حب الله. ونحن نحب منكم القيام والتشمير والاجتهاد، فعادتكم الصبر على الأمور العظام. وهؤلاء القوم الذين في وجوهنا من الظالمين، لسنا نظنّ بأنهم أقوى من عيسى وأصحابه الذين كانوا في ثافت (٢)، فلما أجلبتم إليهم، فنيتموهم عن آخرهم، وشوكتهم عظيمة، وظهرهم قوي في عنفوان دولة سيف الإسلام. وكذلك فعلتم في المحطة لما كانت على ثلا، فجمعتم لهم، ونهضتم إليهم وفيهم إسماعيل، ومن ورائهم سيف الإسلام. فكسرتم محطته، وفرقتم شملهم، ونهبتم أموالهم بغير إمام يكون معكم، بل قصدتموهم فيمن حضر معكم من أهل بيت نبيكم.

وأنتم الآن بين يدي إمام عادل تجب عليكم طاعته، وتلزمكم مبايعته، ونحن نريد منكم الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كما أوجب الله تعالى عليكم بقوله: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّدِينَ آَمَتُوا الْجُهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كما أوجب الله تعالى عليكم بقوله: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّدِينَ آَمَتُوا هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى شِحَارَةٍ صُحِيكُمْ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصُحَاهِدُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فِأَمْوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي اللَّهِ فَيَعْدُونَ ﴾ [الصف: ١٠، ١١]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ النَّعَرَىٰ مِنَ اللَّهُ وَيعَدِينَ أَنفُسهُمْ وَأَمْوالَهُمْ فِأَنَّ لَهُمُ الْحَتَّةَ يُقَاطِلُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَيَقْعُلُونَ وَمَنْ أَرْفَى فِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا وَ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَرْفَى فِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: يتبع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من مخاتمة.

<sup>(</sup>٣) هي: أثافت وقد مرت.

بِمَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَكَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (١) ﴿ [التوبة: ١١١] ، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُسِيبُهُمْ طَمَّا وَلاَ يَصَبَّ وَلاَ مَحْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَعِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ﴾ [التوبة: ١٢].

#### [العهد والميثاق من وردسار]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

والله مكررة إحدى وعشرين مرة، وبعد ذلك الذي ﴿ يَعْلَمُ خَالِعِهُ الْأَعْمُنِ وَمَا مُخْفِى الصَّدُورُ ﴾ [عافر: 19] وتكنّ الضهائر، السميع، العليم، العزيز، الحليم، الرحمن، الرحيم، الذي علمه بها ظهر كعلمه بها بطن، وإحاطته بها خفي كإحاطته بها علن. وإلاّ فعليَّ عهد الله وميثاقه، وأشد ما أخذ الله على نبي من أنبيائه من عقد أو عهد. وإلا فخرجت من حول الله وقوته إلى حول نفسي وقوقي، استعلاء على الله، واستكباراً عليه، وتحملت الحول والقوة من دون الله. أني من ساعتي هذه ووقتي هذي، قائم، وناهض، ومستيقظ، ومشمر في الوفاء والحظ والحياطة للإمام المنصور بالله، أمير المؤمنين عبد الله بن حزة بن سليهان بن رسول الله في وأمرائه، وأصحابه، وأجناده، وبلاده، وجميع متصرفاته، وكل وقت حاولت نقض شيء من هذه الشروط، أو سبب من هذه الأسباب بتأويل، أو تحريف، أو إلحاد في نية أو ضمير فالله ورسوله المطالبان لي، والكفيلان على ذلك. والله تعالى المتولي لمحاربتي، وخذلاني، وإفرادي بنفسي، وحولي وقوتي من دون أن تلحظني منه رحمة، أو يمسكني من أسبابه سبب، أو يضفي علي من أستاره ستراً.

وعليَّ أيهان البيعة بحلالها وحرامها، وحجها وصيامها، وجميع شروطها. وكل مملوك لي فهو

 <sup>(</sup>١) لقد تكرر خطأ الناسخ في كتابة هذه الآية، فذكر: الفرقان، بدلاً من: القرآن. كذلك تكرر منه إسقاط ﴿ومن أوفى بعهده من الله من الآية الكريمة.

حر، وكل زوجة في عقد نكاحي فهي طالق، وكل مال أملكه فهو صدقة على فقراء مكة والمدينة.

وعليّ لله عز وجل نذر لازم، وحق واجب إن نكثت في هذه اليمين، أو مالأت، أو أملأت، أو أملأت، أو أسررت، أو أبطنت، أو أبطنت، أو أنهيت، أو ألغزت، أو كتبت، أو أمليت بضرر على الإمام، أو على إخوته، وبني عمه، وأمرائه، وأجناده وبلاده، وطرقاته، وأسبابه، وحصونه، ومماليكه، وسفره، وبحره، وبدوه، وحضره، صيام عشر سنين متواليات، وحج عشر حجج متتابعات، ماشياً حافياً، وعتق عشرين رقبة بالغات مؤمنات.

وعليّ طلاق كل امرأة أعقد نكاحها في المستقبل، وعتق كل مملوك أملكه في المستقبل، والصدقة بكل ما أملكه في المستقبل على عهارة الحرم الشريف، ونفقة المتوجهين إليه بغير استثناء لشيء من ذلك، ولا مدافعة بنية ولا استثناء.

وعليّ نذر لازم إن حنثت في يميني، وعتق أم كل ولد عقيب وضعها للولد عتقاً ماضياً. وأن يميني هذه لا ينقضها أمر سلطان، ولا غيظ جنان. وأن السلطان الملك الناصر أيوب بن طغتكين، والأتابك الأجل سيف الدين سنقر متى حاولا نقض هذه الهدنة المتقررة بيني وبين الإمام على شروطها، فأنا الضمين عليها، والمتولي لمدافعتها عن ذلك طلباً للوفاء. فإن لم أفعل لزمني الحنث، وإلا فكل نذر، وصدقة، وعتق، وصيام، وحج تقدم في صدر هذه الصحيفة لازم لي، واجب عليّ. ﴿ فَمَن بَكُلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِتّما إِنْهُ عَلَى الَّذِينَ يُمَكّلُونَهُ ﴿ [القرة: ١٨١]. ﴿ وَالتّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَمْنُوا أَرْفُوا بِالمُعْقُودِ ﴾ [المائدة: ١]. ﴿ وَلاَ تَعْقُعُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللّهُ عَلَى تَفْسِهِ وَمَنْ أَرْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَهُ وْمِهُ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَهُ وْمِهُ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهُ فَسَهُ وْمِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفت: ١٥].

وهذه الهدنة مدة سنتين متواليتين وعشرة أيام وعشر ساعات، أولها منتصف شهر المحرم أول سنة إحدى وستهائة.

## [كتابه عليه السلام إلى أبي الفتح حنظلة بن الحسن بن شعبان]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله لنا ولك التوفيق لما يحب ويرضى.

أما بعد

فإن كتابك وصل إلينا بتحقيق الموجب لما تقدم وتأخر من المراجعة فيها يقطع المشاحنة والمنازعة، ويؤدي إلى الألفة، ويمنع الخلفة. وتلك سبيل الصالحين، وشعائر أهل الدين. وقد كان ذلك كها ذكرت أولى، وجرت به السنن أولاً، ثم نجم بعد ذلك ناجم الخلاف بالطعن والتخلف لغير حدث أوجب ذلك، ولا رأي يقبل، بل على منهاج السلف الصالح سلام الله عليهم، وسنن الحق الواضحة المبينة زادها الله على مرور الأيام ظهوراً، ورد طرف كارهها حسيراً.

وهذا ولم يكن ظننا بالزيدية من بين فرق الإسلام لأنها المختصة بأهل البيت عليهم السلام كها رُوي عن المتسمّي بالرشيد أنه قال: والله ما بيني وبين الإمامية خلاف، ولئن خرج إمامهم على صفتهم لأكونن أول من يتبعه، ويسلم له، وإنها عدوّي هؤلاء الزيدية، كلها خرج من أهل هذا البيت خارج تحنطوا<sup>(۱)</sup> وأصلتوا أسيافهم بين يديه يطلبون الجنة، وهذه صفتهم رحمهم الله حرج منهم بين يدي محمد بن إبراهيم رضوان الله عليهم بالكوفة أربعة خرج منهم بين يدي متحنط، فهزموا هرثمة بن أعين وهو في عشرة آلاف فارس.

<sup>(</sup>١) الحنوط: طيب يخلط للميت خاصة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: حنط.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد الله بن حمزة، الشافي، جـ١ ص٢٥٨ـ٢٥٨.

وحقّ الآخر من العترة عليهم السلام على الآخر من الأمة تولى الله رشدها، كحق الأول على الأول، حذو النعل بالنعل، والقُذّة بالقذّة (1). ومعرض الشك قائم في الجميع. وقد استوى الكل من المكلفين على عهد رسول الله في في العلم بمعجزاته، فلم يعقلها إلا العالمون، ولا اهتدى بها إلا المهتدون. فكيف بمن هو دون رسول الله في في أدلّة استحقاق دعواه فيها جعله الله سبحانه إليه.

ولم نقصد بها قمنا له من العلم بعظمه وصعوبته إلا الخروج من عهده. فألزم المستحفظين من ورثة الكتاب المبين، وأهم الأمور علينا ما يعود على الزيدية أصلحها الله بلم الشمل وطرد دواعي الجهل. وقد كان فيها تقدم لهم عذر، فإن كان غير واضح في الاختلاف فها العذر بعد قيام قائم من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم. إنها الخلاف قبله، وعنده يرجع الجميع إلى رأيه، وتنقطع دواعي الفتنة بميمون نظره. ﴿أَطِعُوا اللَّهُ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِتْكُمُ [الساء: ٥٩] فلم يخلقكم القديم سبحانه عبثاً، ولم يهملكم سدى، فله الحمد كثيراً. وقد قال الله: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك» (٢).

ومعلوم أن أمة نوح عليه السلام هلكت إلا من ركب السفينة، كذلك هذه الأمة إلا من تمسك بالعترة، وليس لقائل يقول: نتمسك بمن تقدم دون من تأخر؛ لأن ذلك لم يكن عذراً لليه ود، ولعنهم الله في إيهانهم بموسى عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام مع رفض عيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وعلى الطبين من آله. وكذلك النصارى لعنهم الله في عيسى عليه السلام وإيهانهم به ومن قبله، ورفضهم لمحمد على وذلك لأنهم فرقوا بين النبين. كذلك لا عذر لمن فرق بين الأئمة الهادين سلام الله عليهم أجمعين.

ودعوى من يدعي على الآخر خلاف الأول غير مخلص؛ لأن الكلام ذاع، ولكل نبي عدواً من المجرمين، ولكل إمام عدواً من الفاسقين الناكثين، والقاسطين المارقين. وما نفرت من واحد فرقة إلا جعلت لنفارها علّة، وتمسكت بأمر وادّعت أنه الدين، وشيعت فطعنت، وربها تعدّت فلعنت.

<sup>(</sup>١) يضر ب مثلاً للشيأين يستويان ولا يتفاوتان. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قذد.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

وذلك لا يرد البصير عن بصيرته، ولا يلبس عليه ما تجلى من معنى مقصوده وصورته. قال وإن عند كل بدعة تكون من بعدي يُكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً، يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتوكلوا على الله وفي الحديث عنه صلوات الله [عليه] وآله: «من قاتلني في المرة الأولى، وقاتل أهل بيتي في الكرة الأخرى كان من شيعة اللجال . قضى رسول الله في يكون معادي أهل بيته من اليهود حكماً، وأن ينزه عنه لفظاً . يؤيد ذلك حديث جابر: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً، قال جابر: قلت: يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ؟! قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ».

ولا شك عند أهل التحصيل أن الفسق من جهة التصريح لا يترجح على الفسق من جهة التأويل. وقد علمت أيدك الله أن الكل من خالفي فرق الإسلام مجتهد السلامة، وكل قائم من أهل البيت عليهم السلام يدعي أن دعوته باب الجنة، بيعته مفتاحها. قال في: «من مات وليس بإمام جماعة، ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة، فليمت ميتة جاهلية». والحديث الظاهر: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» (٢). فعند الزيدية أن لا بد منه، ولا يخلو الزمان طرفة عين عنه، إما استحقاقاً وأمسك لعذر من قبل الأمة، وإما ظاهراً يدعو، خلاف قول الإمامية ومن انتسب إليها. وفي المعنى الثاني: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم». وأقل أحوال هذه الآثار الشريفة أن يظن العاقل صدقها فيقع في خوفٍ عظيم، وقد استوى في العقل وجوب دفع المضرر المظنون، كما تقرر وجوب دفع المعلوم.

فإن رأيت أن تأتي بجهاعة من أهل العلم والعقل والإنصاف كها قبال تعمالى: ﴿ فَلُولًا تَفُرَ مِنْ فَإِن رأيت أن تأتي بجهاعة من أهل العلم والعقل والإنصاف كها قبال تعمالى: ﴿ فَلُولًا تَفُر مِنْ حَصُلٌ فِرْ قَدْ مِنْهُمْ إِذَا رَحَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَا فِي المَّيْنِ وَلِيُسِدِرُوا قَدْوَمَهُمْ إِذَا رَحَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ مَا يُحْدَرُونَ ﴾ [الوبة: ١٢٢]. فإن كانوا على غير بصيرة في تأخرهم ازدادوا يقيناً، وإن كانوا على غير بصيرة فأهل التدين أولى من رجع إلى الصواب؛ لأن غرضهم طلب النجاة، وسبيلها ضالتهم، فلا بأس في ذلك بل هو عين الصواب.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين إضافة.

<sup>(</sup>٢) روى الحديث ابن أبي النجم عن الإمام الهادي في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية ص١٣٦.

وأما ما ذكر مما كان في صعدة، فعلم الله تعالى ما علمناه إلا من كتابك، وقد بلغنا من الناحية كلام يطول شرحه (١٠).

# تمناني ليلقان لقائد للقائد المساني لقائد المساني ليلق

#### أعام لك ابسن صعصة بسن سعد

الكل إلى غير ذلك أحوج.

هذه منابر آل محمد صلوات الله عليهم معطلة من ذكرهم منذ دهر طويل، وفيؤهم مأخوذ، وحقهم مغصوب، وثأرهم مطلول (٢)، والفرقان فيها اختلفوا فيه موجود، ﴿ولَوْ رَكُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّدِينَ يَسْتَعَنّبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [انساء: ٨٣].

فأما إذا لم تبق إلا المغالبة فما أحد يخبِّئ (٣) عن نفسه ما يجده كما قال ضرار بن الخطاب (٤): وعن أيّ نفس بعد نفسي أقاتل (٥).

وكان صاحب الأمر إذا اضطرته الأمر هادن، وإن قام عمودها فاتن<sup>(7)</sup>، فأي الفريقين كان أو متى وصل الأرض قبل صاحبه. فانظر في ذلك بها يوفقك الله سبحانه ويعينك عليه. فصاحب هذا الأمر على وجهين: إما أن يظهر؛ فأقبح الأمور على من ينتسب إلى الدين أن يظهر وليس معه لسان صدق. وإما أن لا يظهر وقد حق له استحقاقه؛ كانت حسرة، فأكثر الأئمة لم يطبق (٧) على

<sup>(</sup>١) جاء بعد ذلك كلمة (بيت) للتنبيه على أنه سيأتي ببيت شعر. وتم حذف الكلمة.

<sup>(</sup>٢) الطُّلِّر: هدر الدم، وقيل: هو ألا يُثَار به أو تقبل ديته. ابن منظور، لسان العرب، مادة: طلل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يخبا.

<sup>(</sup>٤) عن ترجمة ضرار بن الخطاب. انظر: الجمحي، طبقات فحول الشعراء، جـ ١ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) البيت على النحو التالي:

فجردت سيفي ثم قمت بنصله وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل

الجمحي، طبقات فحول الشعراء، جـ ١ ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) الكلمة غير منقوطة ويمكن قراءتها: فاتن، أو: فانن. والفتنة: اختلاف الناس بالآراء. وفانن أي اشتد في خصومته. ابن منظور، لسان العرب، مادة: فتن؛ مادة: فنن؛

<sup>(</sup>٧) أطبقوا على الشيء: أجمعوا عليه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: طبق.

إمامته إلا بعد موته. وإن لم تظهر له حجة على استحقاقه كان شبهة يجب أن يكون في حلها على يقين، ولم يرتكبها على الخطر ويتمسك بحبل الغرور وهو متمكن الاستبصار بالوصول إليه، والمراجع له في أموره، والسلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

### [كتابه عليه السلام للناس عامة يأمرهم بالتعامل بالدراهم الجديدة]

بعد السلام عليكم:

إنكم لا تجهلون اجتهادنا في مصالحكم في دنياكم وآخرتكم. وكانت دراهم الظلمة ودينارهم يأتينا وإياكم مخلوطة بالصفر والغش، فلا نجد بداً من قبولها. ولم نر إلا أن نضرب للمسلمين نقداً طيباً مباركاً، فبلغنا أن الدرهم المبارك خرج ووقع منه بعض نفرة من المفسدين. ونحن نعيذكم الله سبحانه أن تعرضوا للعقوبة في مصالح نفوسكم فتخسر وا أموالكم لغير موجب. قوموا في نفاذ درهمكم ديناً ومنعة. فبالله قسماً صادقاً لئن رد الظلمة درهمنا، أو منعوا منه لا قبل درهمهم في بلادنا إلا من يكون منهم نأخذ ماله، ونضرب رقبته، ونهتك ستره، ونخرب بلده، وإن كان تاجراً خذنا بضاعته.

فانظروا لنفوسكم نظراً مخلصاً فالأمر جد، ولا تظنوا أني أعاملكم في الدرهم بالهوادة ولا الرفق، وإنها هو السيف والسوط والحبس وأخذ المال. فمن صدقنا فليجزم، ومن كذبنا فليقدم.

## [كتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد علي بن حاتم إلى ذمرمر]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد.

فإن السلاطين الأجلاء أدام الله علوهم من أعرف أهل عصرهم بوجوب حق القائم لهم عليهم، ولهم سوابق في هذا الأمر محمودة. وقد بلغنا أن الكافة في تلك الجهة بايعوا لنا، وأن الحصن حماه الله تعالى بالصالحين قد كان باسمنا، فإن كان ذلك كذلك فمن موجبات هذا الشأن أن لا يأويه المفسد علينا، ولا تقف فيه الرهائن في توهين أمرنا. وإن كان من في الحصن حماه الله تعالى على طائفتين، طائفة منا، وطائفة علينا، والتي منا لا تقدر على القيام بمقتضى أمرنا صبرنا لحكم القضاء.

وأنا أعطي الله عهداً يطالبني بالوفاء به لئن مكنني الله سبحانه من الأمر، لا جاورني من عاداني في أرض ينفذ لي فيها حكم، وأنا معهود من ربي ولن يخلف وعده.

وكذلك بلغنا أن المطرفية الكفار الذين بدلوا نعمة الله كفراً، وأحلوا قومهم دار البوار يتوسمون الوصول إلى الحصن المعروف. وإذا كنا نعادي وأنتم توالون اختل التقدير وفسد التدبير. ونحن نروي لكم عن رسول الله أنه قال: «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإياناً». فإن اعتقدتم أنهم أهل بدعة، وأن محمداً على صادق فانتهروهم وصغروهم كما صغرهم الله سبحانه. وما أمرناكم لأمر يخصنا دونكم ولكنا نريد كمال أديانكم، فقد صارت رجالكم معدودة في رجالنا، وأموالكم في جملة أموالنا. وذلك من فضل الله عليكم إن حفظتموه، والظن بكم فوق ما سألناكم، وذلك فرض عليكم وحقه عندكم.

# [كتابه عليه السلام إلى مشائخ الجوف لما سألوه عن أمر المطرفية]

بعد السلام عليهم قال:

فهمنا ما ذكروه من شأن المطرفية المرتدة، وما جاء في كتابهم من رغبتهم في المناظرة فذكرونا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاذكرونا.

#### تمناني ليلقاني لقائد

#### أعام لك ابن صعصعة بن سعد(١)

وما سألوه من أن المناظرة تكون بذمرمر أو ثلا أو مسور، وتلك ديار لا نكره وصولها، ولا تنسى حلولها، ولكننا نبني على أصل وهو وجوب وصولهم إلينا، وذلك لا يزول بإنكارهم.

وأما المخافة منا التي جعلوها عذراً لهم في ظاهر الحال، فالحال لا يغبى على عقلاء الرجال. يكفي في زوال الخوف أن يظهروا للناس أنا وفدنا للمناظرة، فإن قتلتهم وأقمت القتل مقام المناظرة بأن لأمة محمد بطلان ما أنا عليه، والعاقل لا يغرّر بجاهه إن لم يعقل أمور الآخرة. ولو جاء الكفار وفداً ما استجزنا قتلهم. وقد جاء رسول الله وجلان من قبل مسيلمة الكذاب لعنه الله، فسألها عن نفسه فقالا: نشهد أنك رسول الله، فقال : «ما قولكما في مسيلمة»؟ فقالا: نشهد أنه رسول الله. فقال في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة دينه في أنه لا يجوز قتل وفود الكفار، ولا اختلاف في ذلك بين علماء الأمصار من الأئمة عليهم السلام وعلماء الأمة. فالذمة لهم مبذولة، يشهد بها في الجوامع، ويصبح بها في الأسواق، فهذه واحدة.

والثانية: أن يرفقهم منكم جماعة، ومن السلاطين بذمرمر، ومن السلاطين بمسور، ومن بني صاع، وشيوخ حمير ومن اقترحوا من الشرفاء يحيى بن حمزة فمن دونه، فالصحابة ثابتة الحكم في دين الإسلام، وقد نطق بها العزيز العلام بقوله: ﴿وَالصَّاحِبِ وِالْحَتْبِ ﴾ [الساء: ٣٦]. وقد قال رسول الله في في المسلمين: «تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». فكان شرع هذا الخبر جواز ذمة العبد والمرأة، وهما أدنى المسلمين، فكيف بكم وأنتم رؤساء الدين وأفاضل المسلمين؟ فهذه الثالثة.

<sup>(</sup>١) تكرر استشهاد الإمام عبد الله بن حمزة بهذا البيت في كثير من رسائله دون الإشارة إلى اسم قاتل. انظر: عبد الله بن حمزة، الشاف، جـ٢ ص١٠٧، جـ٤ ص٢٠.

والرابعة: وهي القاطعة النافعة الجامعة المانعة أن تقع روابط ما قدمنا ويشفع ذلك بمن اقترحوا ثمن الرهائن من نفوسنا وإخواننا وبني عمنا ومن الشرفاء والعرب الذين (1) تحت أيدينا وثيقة لهم مع الذين ذكرنا. ويحضر أكابر أهل الدنيا والدين من كل قبيلة شهوداً علينا ولنا، فإن ظهر أن المطرفية على الحق أفدينا (٢) بمن قتل منهم إلا أن يختار (٣) أولياؤهم الدية؛ ألزمنا نفوسنا رضا المطرفية في أصحابهم بالدية، وتبنا إلى الله سبحانه، وأشهدنا على أنفسنا بالخطأ على أعيان الملأ. وهذا أمر لمن كان على بصيرة يخاطر على مثله بالنفوس؛ لأن الإمام يشهد للمأموم بالفضيلة، وهذه مرتبة جليلة. فهذه لهم، والذي عليهم فإن دخلوا في دين الله تعالى وتابعوا عترة رسوله وسمعوا كلام الله تعالى؛ قبلنا ذلك وحمدنا. فالرجوع إلى الحق خير من التادي في الباطل، وليس بمسيء من أعتب. وإن تمادوا في الطغيان، ولجوا في العصيان كان منا لهم الأمان إلى أن يبلغوا مأمنهم. ثم طلبناهم بعد ذلك بحكم الله تعالى، وقتلناهم بكتابه، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا اسسَلَحُ الأَمْتُهُ وَ المُحْرُمُ هَا قَتُلُوا الشَعْمُ وَاللهُ عَلَو وَمَدَا المُحْرُمُ مَاقَتُلُوا الشَعْمُ وَالَوْ المُحْرُمُ وَاتُحَدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْمُدُوا لَهُمْ عَرْصَدُ وَاللهُ اللهُ عَفُورٌ رَحِمِمٌ الهِ النه المَا الله عَلَور وَحَمَة والعَبْ المُعْمَ وَاتَوْا المَّانِ اللهُ عَلُور وَاللهُ اللهُ عَلُور وَرَومَ وَاقَمُدُوا لَهُمْ وَاتُور المَا اللهُ عَلُور وَحَمِمٌ وَالْوالِي المَا اللهُ عَلُور وَحَمَة وَالْواللهُ اللهُ عَلُور وَمَا اللهُ عَلُور وَحَمَة والمَا المَّالة وَاللهُ المُنْ اللهُ اللهُ عَلَور وَحَمَة والمَا اللهُ المُلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنافِقُ اللهُ المُ اللهُ

وهؤلاء إلى الآن ما تابوا إلى الله من خلاف إمام الحق، ولا أقاموا الصلاة الواجبة في عصره وهي الجمعة، ولا آتوا الزكاة الواجب تسليمها إليه مع ما بينا من ارتكابهم لأنواع الكفر بخلافهم كتاب الله وسنة نبيه الله وأئمة الهدى سلام الله عليهم.

ورأينا في كتابهم ما لا يحتمل كتابنا الجواب عنه لنوجهه إلى جنابكم الرفيع، ولكن عن ذكرهم ﴿ الله عَلَى سَبِيلِ رَبُكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّعِي هِي َ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. فزادنا بصيرة في جهلهم بكتاب الله تعالى لأن هذه الآية قبل نزول [آية] (أ) السيف والتعبد بالجهاد. فآية السيف نسخت كل آية هذه صورتها. ولكنهم قوم يجهلون. أفلم يسمعوا قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أفدنا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يختاروا.

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين إضافة.

﴿ يَا أَنْهُ التّبِيّ جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَا فِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَدًهُ وَدِيْن المّمومِ وَاللّهِ النّحرمِ: ٩]. فإن سلكوا منهج الصحيح وإلا ألزمناكم التشمير إن التزمتم طاعتنا في حرب القوم وقتلهم، وإنزالهم حيث أنزلهم ربهم، فقد تعين عليكم الفرض ولزمتكم الحجة. وإن أبوا إلا المناظرة هنالك فكل رجل من المخترعة (١) يعلم ويدين الله تعالى بأن علمه بعض علمي فليناظروا في ناحية ذمر مر الفقيه أحمد بن محمد المحلي فإن ظهرت حجتهم عليه التزمنا الخطأ، وهذا لا يخطر به عاقل جاهه ودينه إذا علم أن لهم شبهة قوية فضلا عن دليل قاطع، وإن أحبوا في جهتكم أنفذتم للمذكور، ولا تعذروا القوم من أحد الوجوه وإلا فالحرب والمنابذة في الله سبحانه. ولولا حوادث قد بلغتكم في ناحية الجوف وغيره تأخرنا عنها يقذع في الإسلام لبادرنا في الحال. وعلى كل حال لا بد من وصول الجهة والإقامة فيها مدة حتى ترسخ قواعد الدين، ويعلو منار اليقين عند الإمكان إن شاء الله تعالى.

# [الرسالة العامة التي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام وأمر بنشرها في الآفاق وعرفها الحاضر والباد]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل الرشاد.

أما بعد:

<sup>(</sup>١) المخترعة: هم الذين يقولون باختراع الله الأعراض في الأجسام. يحيى بن الحسين، طبقات الزيدية، ورقة ٣٧؟ الـشامي، تـاريخ اليمن الفكري، جـ٣ ص١٤٣.

فإن للخير أسباباً، وللدين نصاباً. آل محمد صلى الله عليه وعليهم أربابه، وودهم نصابه، هم الأدلة على الدين، وهم هداة المسلمين. لهم عليهم حق الولاية، ومرتبة الزعامة، في نجم قرن ضلال إلا ومنهم قاصمه، ولا بحر طغيان إلا ومنهم واصمه. وهم سفن النجاة، وسفن ماء الحياة. وقد علمتم يا معشر المسلمين بالعيان دون أن نخبر إنساناً (١) أن الـشيعة المطرفيـة أول مـن أجاب دعوتنا، وأعطى بيعتنا، وشهد في السر والجهر بإمامتنا. فإن كانوا صدقوا في الابتداء فقد كذبوا في الانتهاء، وإن كذبوا في الابتداء فيا المانع أن يكونوا في كلتا الحالتين كاذبين سواء؟ ولما قمنا بعد أن مرجت أسباب الدين، ووهت قواعد اليقين، وغلب شقاق النفاق، وأوقدت (٢) نيران الضلال، وظن قوم بالله الظنونا، وابتلى المؤمنون وزلزلوا زلـزالاً شـديداً. ففقأنـا عـين الفتنـة، وأخمدنا نار الضلالة بعزمة علوية، وعصمة نبوية راكضين (٢) في الجولة، ثـابتين في الـصولة. إن جاش جيش لجيش كنا أثبت الناس في موجه أساساً، وإن عصفت ريح سلطان ضلالة كنـا أكثـر الناس فيها عناء ومراساً. هذا وقد عددنا المطرفية من التائبين عنـ د ظهـ و ر القـائم، المجـر دين في مرضاة الله، شدد العزائم لإظهار محض الطاعة، وانخراطهم في سلك الجماعة. وكان معنا منهم بمدينة شبام مرابطة من أفاضلهم قدر أربعين، فلم زال الزبد عن الصريح (١٠)، ولم يبق إلا أن نغلب فنريح، أو نموت فنستريح. فوجهنا الوجوه تلقاء صنعاء مقدمين على الهول المهيل، ناهضين بالحمل الثقيل. فتسللوا عنا لواذاً بأصول البرقوق(٥)، مائلين إلى الخذلان والعقوق، إلى أن جاءونا إلى صنعاء مهنئين، فسألناهم عن الحال، فتناقض اعتـذارهم، وبـان اختبـارهم، وظهـر فـرارهم، فعذرناهم، وقلنا: ضعفاء. جبنت قلوبهم عن الصدام، وكرهوا مفاجأة الحام، فاجتمعوا إلى صنعاء جمعة عامة، فجدد شيوخهم البيعة، وانتشر وا ولاة في الآفاق. فخانوا الأمانة، وركبوا متن الخيانة، فقلنا: فقراء أرادوا الابتلال بالمال، وأن يصلحوا به الحال. فمشينا بهم كما يمشي العليل

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنسان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وسطعت. وكتب فوقها: صوابه أوقدت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: راكدين.

<sup>(</sup>٤) يضرب هذا المثل عند انكشاف الأمر وظهوره. وأصل المثل: أبدى الصريح عن الرغوة.

الميداني، مجمع الأمثال، جـ ١ ص١٧٩ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل.

بدائه، ويرسل على جرحه فضل ردائه. فلما صعبت عليهم الأمور إن أظهر وا اعتقاد الإمامة لامهم الخاصة والعامة في خذلان الإمام، وإن رفضوا لغير علة مقتهم الصغير والكبير من الأنام، فداووا خرقاً بخرم، وغسلوا إثماً بإثم. وقالوا: اطعنوا في إمامة الإمام ليكون لكم عذراً في التخلف عند العوام، فسبوا برياً (١) وجاءوا شيئاً فرياً. وقالوا كان وكان، وأخبرنا فلان عن فلان، وصلوات الله على الهادي عليه السلام وعلى الطيبين من آله الكرام، يوهمون أن الصلاة عليه تنقص من بعده، وتبطل إمامة غيره. ولو كان حاضراً لخذلوه ففي قلة نـصره في كـل أوان، وهـو عليه السلام كان جذل الطعان، وحليف السيف والسنان. وإنها يظهرون للعوام أنا لا نكره الإمام، ولهذا ترون محبتنا لمن مضي من الأئمة الأعلام. مكيدة يعرفها فضلاء الرجال، وتجوز على الأغمار الجهال. قلنا: هلم إلى المناظرة، فإن كنتم على يقين، ظهر للناس صحة ما أنتم عليه، وعذرتم عند الله وعند الصالحين. وإن كنتم على ضلالة رجعتم إلى الحق المبين، وانخرطتم في سلك الصالحين، وعددتم من أنصار الأئمة الراشدين. فكرهوا ذلك وذاك بعد أن استقام لهم شيخ آل الرسول في ثلا، فطلبوا لجفوته عللا، فقاتلهم الله أني يؤفكون. أشاهداً بعد أحمد بن يحيى يريدون! ودليلاً بعده إلى الرشد يبغون! ثم إني لما قرأت كتاب الله تعالى متأملاً، وجعلته لي شغلاً؛ لأنه حياة القلوب، وشفاء الكروب، وجدتهم قد كذبوا منه وردوا أربعمائة وسبعاً وثلاثين آية محكمة لا تحتمل التأويل. لو أن من تحت أديم السهاء كذبوا بآية واحدة منها لكانوا بحكم الله سبحانه من الكافرين، ووجب جهادهم على جميع المسلمين، فكيف بمن كذب بجموعها!!

فأما كلام رسول الله وكلام الأئمة من ولده فهم له رادون، وعنه صادون. وإنها الأصل كلام الله فإن صدقوا صدقوا ما بعده، فهو فرع عليه، وإن ردوه طاب الجلاد، وتعين فرض الجهاد، وغزوناهم كها يغزى الكفار، وأوقدنا النار إزاء النار. فإن ظهرنا عليهم بنصر الله قتلنا المقاتلة، وسبينا الذرية، وبعنا النساء والعيال كها يفعل بالمشركين. ولم يكن عندنا لكل حالم إلا السيف؛ لأن هذا حكم الله وحكم رسوله، لأن هذا حكم المرتدين من العرب. وقد تعللوا بالمخافة. والذمة بين المسلمين ثابتة، والله سبحانه قد أمر بجوار المشركين حتى يسمعوا كلام الله،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولم أصححها إلى: بريئاً. حتى لا يختل السجع.

وظهور حجج أولياء الله على أعدائه. وإن تمردوا عن ذلك وذاك لا ناظروا ولا يأمروا في بقي عندنا لهم إلا السيف وكفى به ناصراً للمظلوم، ومنتصراً من الظلوم. فإن الخوارج على أمير المؤمنين عليه السلام كانوا أشد من هؤلاء القوم وطأة في الإسلام، فرسان الخيل، وعباد الليل، وحملة القرآن، وأحلاس الطعان. فخالفوا علياً عليه السلام في ثلاث مسائل: الأولى منها لم حكم ؟، والثانية لم محانف نفسه من إمرة المؤمنين؟، والثالثة لم لم يَسْبِ يوم الجمل؟ فقستلهم عليه السلام قتل الكلاب، وصب عليهم سوط العذاب.

واعلموا يا معشر المسلمين رحمكم الله أن الكافر يحل قتله ضعيفاً كان أو قوياً، وأن ضعفه مع الكفر لا يعصمه من القتل شيئاً. بل إذا قد حل لنا قتله فأحب الشياء إلينا أن يكون ضعيفاً، لأن القوي يتعبنا علاجه، ويصعب علينا اعوجاجه. فتأملوا الأمور بعين الفكرة، وتأهبوا للقيام والنصرة. فلو خذلتمونا خذلانهم، ما عزّ لله دين، ولا حمي سرح الإسلام.

وبلغنا أنهم يقولون: وأين الجهاد؟ فقلنا كها قيل في المثل المتشر: (هان على الأملس بها لاقى اللبر) (١). أين أنتم عن نجران وبيحان والجوف وغزو تهامة!!، وما ظهر في الجنات وشبام للخاصة والعامة من المواقف التي حضرتها رجال حمير، وما كسبوا فيها من أجر ومفخر. وأنتم منحجرون انحجار الضباع، مترددون بين الدراعة (٢) والقناع (٣). تأكلون الحار والبارد، متفيئون في ظل المساجد. لا لله تتقون، ولا من محمد الله تستحيون. قد خذلتم ذريته بأنفسكم، وخذلتم الناس عنهم بمكركم، فشركتم في دمائهم، وعددتم من أعدائهم. قال رسول الله الله الجنة على من أبغض أهل بيتي، وعلى من حاربهم، وعلى المعين عليهم، أولئك لا خلاق لهم في الأخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم». وقال الهذا المن عادرة في المرة الأولى، وحارب أهل بيتي في المرة الثانية كان من شيعة الدجال». وشيعة الدجال هم اليهود

<sup>(</sup>١) يضرب هذا المثل في سوء اهتهام الرجل بشأن صاحبه. الميداني، مجمع الأمثال، جـ٣ ص٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) الدُّراعَةُ: ضرب من الثياب، وقيل: جبة مشقوقة المقدم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: درع.

<sup>(</sup>٣) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه الطعام. والقناع طبق الرطب خاصة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قنع.

لعنهم الله. فانظروا معنى هذه الأخبار ومن اختص بها، تجدوهم القوم لا محالة. وفي الحديث عنه في أهل بيته: «قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتخفروا». فقد خالفوا وشتموا، وأنتم الشاهدون، فضلوا وكفروا بشهادة الصادق الأمين. فإن لم تقوموا عليهم فمن القائم!.

ومن عجائبهم وإن كانت لا تحصى أنهم قالوا: لا ينبغي للإمام أن يعمل الحصون ويشحنها قوة للمسلمين، ومراغماً للفاسقين. قلنا: فأين أنتم عن قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَعَطَّعْتُمْ مِنْ قُورٌ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَمْلِ ﴾ [الانفال: ٦٠]. أفليس رسول الله ١٠٠٠ يا جهال خندق على نفسه خوفاً من المشركين وهو في ثلاثة آلاف من الأنصار والمهاجرين؟ وكل واحد منهم يحب أن يموت قبل صاحبه وكل واحد من أهل عصرنا يحب أن يموت صاحبه قبله ومعه الملائكة مسومين. فأين أنتم عن الآثار النبوية؟! يا أجهل العالمين!، لا بكلام الله صدقتم، ولا كلام رسول الله اتبعتم فأين تريدون؟. قلنا: فما الصواب؟ قالوا: يبرز الإمام إليهم إما قتلوه وإما قتلهم. قلنا: وهذا(١) الذي تريدون أن يلقى العدو بغير مكافئة فيقتل فتستريحون. لا لعمر الله، بل يطرق إطراق الشجاع عند عدم الناصرين، ويثب وثوب السباع عند وجدان المعين. ولا يزال شجى في حلوقكم، وقذي في أعيانكم وأعيان إخوانكم الفاسقين حتى نطهر الأرض منكم أجمعن بالتائسن من العاصين والمستحبين من المؤمنين، والأعوان من المسلمين. ونستنجز في ذلك وعد رينا ﴿ هُوَ الَّدِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُسرة الْمُسْرِكُونَ ﴾ [الوبة:٣٣]، [الصف:٩] وقول على الله : ﴿ وَتُربِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّدِينَ اسْتُعَمْعِفُوا فِي الأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَسِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۞ وَتُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَتُدرى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ ﴾ [القصص: ٥، ٦]. هرب رسول الله ، إلى الغار خوفاً من المشركين، وانحاز في شعب أحد حذراً من سطوة الكفر حتى قال شاعرهم (٢):

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهذه.

<sup>(</sup>٢) الشاعر: هو ابن الزبعري.

انظر: ابن هشام، سيرة النبي، جـ٣ ص٦٠٦.

## فلولا صعود الشعب غدادن أحمدا ولكرنج ولكروع

ولم يزل الله إن أمكنته فرصة وثب، وإن خاف طغيان المشركين احترز حتى كانت العاقبة للمتقين.

قلنا: وما تنقمون على الإمام؟ قالوا: عاقب.

قلنا: أفلستم تعاقبون؟ قالوا: رحل الناس من بيوتهم.

قلنا: أفلستم ترحلون؟ قالوا: غرم.

قلنا: فأنتم تغرمون من لا يجب عليه من الحقوق شيء، وأقل أحواله أن يكون مثلكم يجوز لـه ما يجوز لكم. قالوا: أعطى أموال الله العصاة.

قلنا: أفليس أعطيتم أموال الله إسهاعيل الكافر اللعين؟ قالوا: مداراة.

قلنا: فإذا جاز إعطاء العصاة أموال الله مداراة، جاز إعطاؤها من يعصي الله سراً، وإذا جاز لعامة المسلمين ولا ولاية لهم جاز لأمير المؤمنين، فله ولاية عامة على الخاصة والعامة في النفوس والأموال. فتيقظوا يا معشر الجهال فها بقي إلا الفجر أو البجر (١)، فقد عدمتم اللب، وأعييتموني كها قيل في المثل السائر: من شُبِّ إلى دبِّ (٢). وإنها نذكر من يذكر أعييتني فكيف بدردر!

وهذا مثل في امرأة حمقاء قبّل زوجها ولده منها قبل نبات أسنانه فقال: بـأبي دردرك. فغـدت فكسرت أسنانها ودخلت إليه فقالت: كل أهلك دردر. فنظر فإذا لـيس في فمهـا واضـحة فقـال: أعييتني باشر فكيف بدُرْدُرِ (٣). معناه وأسنانك تبوشير الحداثة، فكيف بدردر. أعيوني في حال مـا

<sup>(</sup>١) يضرب هذا المثل في الحوادث التي لا امتناع منها. الميداني، مجمع الأمثال، جـ١ ص١١٧؛ ابـن منظـور، لـسان العـرب، مـادة: فجر.

 <sup>(</sup>٢) يضرب لمن يكون في أمر عظيم غير مرضي فيمتد فيه، أو يأتي بها هو أعظم.
 الميداني، مجمع الأمثال، جـ٢ ص ٣٥ ٣٦ ـ٣٢.

<sup>(</sup>٣) معنى المثل أنك لم تقبل الأدب وأنت شابة في أسنانك، فكيف الآن وقد أسننت!.

انظر: البكري، فصل المقال، ص١٨٣؛ أبي فيد، الأمثال، ص٩٨-٩٩؛ الميداني، مجمع الأمثال، جـ٢ ص٢٤-٣٢٥.

وافقوني ونافقوني، فكيف بعد أن ناصبوني وكاشفوني!

قالوا: فعل الأئمة كذا وكذا.

قلنا: أتخبروني عن ضب احترشته (١)، وبئر نبشته؟. أفلسنا أولاد الأئمة؟ وأولى الرجال الـذي نحن أعرف بدينه، أفلسنا أهل البيت؟ وأهل البيت أعرف بها نزل فيه. ولكنكم كما قيل في المشل السائر: لا يعجز مسك السوء عن عرف السوء (٢).

لما خبث اعتقادكم ظهر فسادكم، ضيعتم الخير البارد، ولقيتم السهم الصارد. فكنتم كما قيل في المثل الشارد: تجنب روضة وأحال يعدو (٣). اخترتم الشقاء على الراحة، والخفة على الرجاحة. ومن أمثال العامة: قيل للشقي: هلم إلى السعادة، قال: حسبي ما أنا فيه.

وقد دعونا القوم إلى الله سبحانه، فإن أجابوا قبلنا، وإن أبوا جليناهم بالساعد الأشد، وصبناهم بحاصب البرد، وكنا كها قال الشاعر:

فتي لا يحسب السزاد إلا مسن التقسى

ولاالمجد إلامن قن وسيوف

ولو كانت لنا رخصة في المتاركة لعملنا كما قيل في المثل: دع امراً وما اختار (٥). لكن منع من ذلك خوف النار في ترك طاعة الحكيم تعالى ومراده، والعمل بقوله سبحانه: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقّ جِهَادِهِ﴾ [الحج:٧٨] فلا نوم ولا غفلة حتى تفيئوا إلى أمر الله عجلاً أو نكرع السيوف فيكم عللاً

<sup>(</sup>١) يضرب المثل في مخاطبة العالم بالشيء من يريد تعليمه.

ابن منظور، لسان العرب، مادة: حرش.

<sup>(</sup>٢) يضرب هذا المثل في الذي يكتم لؤمه وهو يظهر بخلافه. الميدان، مجمع الأمثال، جـ٣ ص١٨٥٠.

 <sup>(</sup>٣) يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة، وأحال، أي: أقبل.
 الميدان، مجمع الأمثال، جـ ١ ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) الشعر لليلي بنت طريف في رثاء أخيها الوليد بن طريف الشاري. انظر: الأصبهاني، الأغاني، جـ١١ ص٨٠.

<sup>(</sup>٥) يضرب لمن لا يقبل الوعظ. الميداني، مجمع الأمثال، جـ ١ ص ٤٧١.

وهذه نصيحة لزمنا فرضها فشهرناها، وكامنة من معالم الدين آثرناها. فما أولئك القوم أكثر عبادة، ولا أعظم حرمة من أصحاب النهر فذاقوا مس سقر، وقتلهم خير البشر. فانظروا في ذلك معشر المسلمين ولا ترخصوا للقوم. والسلام.

### [قصيدة المقصورة في أمر المطرفية]

هـــل تعـــرفن الــــدار في شــط الحمــــي

بــــين هـــــضاب الأبــــرقين فـــــالتقى

جـــررت الـــريح بهـــا أذيالهـــا

جــر ذوي الخـال ثياب الخـيلا

رأت بها أشعث مستجوج القنا

فع صبته برماد الصطل

عهدي (٢) بها والدهر غر أبله

والعيش غيض لابيس ثيوب الصبا

عرفتها لأياً بسلأي بعدما

أنكرنهـــا بالـــاسلمات في اللـــوا

ك الرقم في الك ف أو الترقيش في

الأوراق سيداة السسجل ووحسي

<sup>(</sup>١) إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى النهل، والثانية العلل. ابن منظور، لسان العرب، مادة: علل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: هدى. التصويب من الديوان.

منازلاً مابين شحاط إلى الحبونن (١) م\_\_\_ن مجـــــزر فالـــــشهب القـــــضا<sup>(٢)</sup> ففيض حسام فعسوالي هسرم فجانب البيضا فيشطى كمناس دع ذكر دا فأنرت ذو مندوحة عن ذكر أسباب التصابي بالتقى واذكر مصاب السدين بعدائمسد بصرف هذا الأمرعن أهل الكسا وخلف ت للناس منها خُلف فغيرت دين الإليه جهرة وقتلــــت ســبط النبـــي المـــصطفى ثـــم دعـازيـد إلى منهاجــه ويسين السلين وأسسباب الهسدي فرفضته فرقصة ملعوندة تعيزي إلى الشيعة من أهيل السولا

<sup>(</sup>١) حبونن بفتحات: واد فيها بين نجران وتثليت، وهو ما يسمى اليوم: حبونة. الحمداني، صفة جزيرة العرب، ص١٦٤، ح٦ نفس الصفحة، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) في السيرة المنصورية البيضا وما أثبتناه من ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٣) هذه الأماكن تقع في الجوف. انظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٢٨٠؛ ابن المجاور، صفة بلاد اليمن، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الديوان ح: باللقا.

فَعُـــيِّرُوا لرفــيضه روافــيضاً

إلى خروج الناس من تحت الجشي (1) وسبط زيد قام يدعو شاهراً

لــــسيفه حتــــــى قــــضى في أرغـــــوى

فمنذ تناهى الخطب في أمية

وتاه منها مسن تمسادي واعتدي

صب عليها من بني العباس ت

\_\_\_سليطاً أنــاس (٢) سـافكون للــدما

فـــشردوا بقـــتلهم مــن خلفهــم

وصيروهم مشل مثبوت المبا

ثمت عادواللهااة عدوة

أفـــرط فيهـــامـــن تعــــدي ويغـــي

فقتل والله دي في طيبة والها

دي أخـــاه في أداني نينــوى

ثـــم الحــــين بـــن عــــلي محرمـــا

في عصصبة تحكي مصابيح الدجى

<sup>(</sup>١) الجثي: التراب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جثا.

<sup>(</sup>٢) في الديوان د: أناس.

<sup>(</sup>٣) في الديوان ج، د: دعوة.

وركبوا(١) في أمر يحيي موبقا

من بعد آیات رآها من رأی

وسمم إدريسس بسأرض الغسرب لم

يصعب عليهم كيده لاأنان

وكمم أعدمن قبيح فعلهم

ومن تمادي ظلمهم للأوليا

وأصل هذا الأمر فاعلم كله

رفض الهداة الكاشفين للغشا

من عصره أفضل من تحت السما

قد كفرته فرقة كانست لسه

يوم الهياج كالحسام المتضي

فحكم المسيف فافني جمعهم

قيل مصر الظيل من تحت الحيذا

وهمم خيار صحبة في نسسكهم

ورفضهم زهداً للدنات الدينا

<sup>(</sup>١) في الأصل: فركبوا. والتصويب من الديوان.

عبادليل فإذاماركبوا

لم يهرب واخر وف الميات والفنا

وهمم مسن السشيعة قسالوا في السنرى

ف أجج النار وألقاهم بها

حتسى انزوى جلد الجباة واشتوى

وكان في وفاتاه مقالة

أسسسها الخبب الجهول ابن سبا

وانتــــــشرت في الــــــشيعة الأخيـــــــ

\_\_ار أقوال ضلالات روتها العلها

لابسن جريسر والفتسى ابسن صالح

قـــول وللجـارود أقــوال سـوا

وإن مـــن أطرافهـــامقالـــة(١)

مساحاكسه مطسرف ومساحكسي

في (٢) سينة الخمسين والأربسع لم

يـــسبق إليها قبله وب حجي

فتابعتـــه فرقـــة ضـــللة

مسيلاً عسن الحسق وقسولاً بسالهوى

<sup>(</sup>١) في الأصل: حكاية. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وفي. والتصويب من الديوان.

أنكر ت القرول بالله قدر أن\_\_\_زل قر آن\_\_\_اً وس\_\_\_اه ش\_فا قالت وهناسا حكاية لغائب في ق السساوات العسلا وأنكر واالتفضيل قرولاً واحملاً لمسن يريد دربنا ومسن يسشا والبرزق ميسوط بغيير قسابض يق صده ذا حكمة منه و ذا ق الواولايفع إم أيريده فيناولا يرزق قصداً من عصي (١) يمــــــدعمـــــراًهـــــؤلاوهـــــؤلا فحظ واعنن خلقه عطاءه والله ذو النه لله غطر عط الله وإنـــاع يحــرزه أربابــه بالحرص قالوا في الطلح والسدّها

> (١) هذا الشطر في الديوان على النحو التالي: فينا ولا يرزق جل قيصداً من عسمي

> وفي باقي النسخ: فينسا ولا يسرزق جسل مسن عسمى

وكهم بهامن دابة لاتحمال الرزق عطاهم فضله فيمن عطا جميع أولاد النبي الفيضلا والغيــــث قــــالوا مــــن بخــــار ثــــائر لم ينه الرب ابتداء في الهدوي بــل ذاك مــن فعــل الجنــو ب والــصيا ولم پنـــــــزل بـــــر داً مــــــر اکهاً ع لى الزروع فتنة لسن درى روب قالوا كان عوناً ظاهراً لمن طغي (1) قلنـــا أخــــ ذولون أنـــتم بينــوا مسن يفلسق الحسب هبلستم والنسوى ويخسرج الحسب مسن الخسف راء والغير انتقاءً من خصاصات الشري قالوا وليسال الموت دون غاية

(١) في الديوان ج، د: عتا.

مسن فعلسه بسل لاخستلاف في الغسذا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>٢) هذا البيت غير موجود في الديوان.

براً نبياً (١) فليالغ في التقي قلنا فقد أخرن إلهنا بأنه ف ضَّل بع ض (٢) الأنبيا وأنها اختصهم بمنهة وزادهم فضلاً وأعلى واجتبي ـن الأخـلاط لا مـن خـالق النـاس ابـتلى ومسن بسدت في خلقسه زيسادة فلذاك ملن علوارض لا تهتدي والله قدية يقص من (٣) شياء وقد يزيد في الخلق تعلى ما يدشا وعنده صحتنا وسيقمنا والفقر للحكمة منه والغني ق الواوعق ل المرء منا قلب ه قلنا فانتفى أم انتفى

<sup>(</sup>١) في الديوان ج: تقيا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بين. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في الديوان ج، د: ما.

قـــالواولم يهـــبرجــالاً بعـــضنا ولم يخـــ ص آخـــرين بالنـــسا(١) قلنا فجاهرتم صريع قوله بـــالرد إفراطــاً وجهـــالاً وعمـــــي قلنا وهل من خالق غير الذي (٢) يــــرى تعـــالى حــــده ولا يـــرى ومـــن لـــه في ظلـــم الأرحـــ وكنست قسد أنكسرت أقسوالاً لهسم ديناً ولم أقصصدسباباً وبالله وقد د ظننت قبل ذاك أنهم يخف ون عنسى كف رهم بع ض الخف ا فـــسلقوا(٣) وأظهـــروامـــن قـــولهم ماكان غطاه النفاق والرجا

(١) هذا البيت في الأصل على النحو التالي:

قَالُوا ولم يهتب رجالاً بعضنا ولا يخص بالدكور من يسشا

وفي الديوان ج، د: قالسوا لم يهسب رجالاً بعضنا ولم يخسص آخسرين بالنسسا

(٢) هذا الشطر في الديوان ج على النحو التالي: وهل علمتم خالقاً غير الذي

(٣) السلق: رفع الصوت. ابن منظور، لسان العرب، مادة: سلق.

وحسيرواالأشعار في مستضمونها محض السسباب المستين والهجسا والمشعرياجهال بحسر زاخسر يقول\_\_\_ه س\_و د العبيد والإم\_\_\_ا والفعيل صعب والمقيال هيين قد قل من يسلم منه إن طلح إذاذكرت أننسى ليست السشرى والناس في القول سوى الفعل سوا ه نی لعم ری لفظ ة خفیف ة قلتم وها نحن معاً أسد السشري والفعل كالنوم على جمر الغضا وإن ذكرت الجرد تعلوشزبا قلتم وهذى الأتن فينا كالقطا مقوم\_\_\_ات س\_وقها ج\_وامر بكل مقدام على ما في الإنا ك\_\_\_ل خداري (١) قصر خطوه

No. 1

مطامن السيساء (٢) مجيز ول المطيا

<sup>(</sup>١) خداري: أي شديد السواد. ابن منظور، لسان العرب، مادة: خدر.

<sup>(</sup>٢) السيساء بالكسر منتظم. ومطامن ساكن مطمئن.

أنطقك مهون وافي سيركم

إن حال في اينا إن العدى

فـــويلكم إذا بـــدت رعالهـــا

لايحمد النصوم ولايسشكو الونسا

وهي كمثل البحر يطفو موجه

يقلف بالبوصيِّ في الأرض القوص

ك في القب يح والسسباب والأذى

كيف جرت ألسستكم بسب من

قال أي ردت له شمس الضحى

ويات جبريك بالمرربسه

يخدم محتري ترضى واستقى

وإن تلاقت ضمر الخيل عصصا

بـــــــــفه وإن ردى المـــــوت ردى

وإن تعمي في العلوم مشكل

يينه حتى يحساكي ابسن ذكسا

ويسبرم الأمسر بسرأي محسصد ويسنقض العقسدة تعيسي الأربسا أذه\_\_\_انكم يخيزه هأنيا ألم (١) نـــزر صــنعاء في رجراجــة كأسد خفان (٢) بآجام القنا فكاع (٣) ذاك الجييش لولا عزمة لما انسشظى باب الضلال وانفنسي (4) وفي ذماربعضكم شاهده ألم يقـــف بالبـــاب والجــيش ورا وكهم مقام هائكل قد قامه لـو قامـه الفيـل لـسار القهقـرى ويـــوم ييحــان (٥) وهـــران وفي عجيب لولاجهلكم ماقال ذا كــــــــأنني أنظـــــر بـــــــالرحمن ذي الطول وأنتم طافحون كالغثا

<sup>(</sup>١) في الأصل: إن لم. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) خفان: مأسدة بين النُّنِّي وعُذيب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: خفن.

<sup>(</sup>٣) كاع: أحجم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: كعع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وانفا. وفي الديوان ح: واتقا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ذبحان. والتصويب من الديوان.

تبغون فيها (١) نفقاً من تحتكم أوسلماً لوكان صعب المرتقى فسذاك يسوم لسيس فيسه خلسة ولا شــــفيع لفتـــــي لا يرتـــفي ويحكه أماعق ولكمل تفسرق مسابسين الوهساد والربسا لالوغدت فيكم عقول محضة لفرقت بين الضلال والحدى وكيف أرجو منكم إنابة كم من إمام قدرفضتم جهرة حتمى همويتم في مضلات الحموي ولورأيتم ملكاً يرقي السيا فطاعة الحيى عليكم صعبة وطاعـــة الميـــت أوطــــي منــــتما(٢) قد كان أولى بكرم من صدكم إن تنف\_\_\_روانح\_\_\_وي جميع\_\_\_اً وثبيا

<sup>(</sup>١) في الأصل: منها. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: منثوى. والتصويب من الديوان.

فصدكم عنيه هلك عاجل وطـــــاعتى أبــــدى وأولى بالرضـــــ غرستم الششر (١) فسلاتسسوبلوا غرســـــکم فإنــــه مـــــر الجنــ نبهتم صلاً "صليلاً" نائماً لـــه ر ضــاب لا يــداوي ــالرقي جعداً (<sup>1)</sup> سحامياً (<sup>(0)</sup> هريت شدقه منشاته بين الحيزوم (٢) والصوى (٧) لـــوعــض في حــرفي صــفاة نابـــه الحاكخ فأزم الحاك قدراش الحررب حديثاً سنه وهاهو اليوم منك قدعسي وجـــرع الــــضد ذعافــــاً قــــاتلاً وعـــــاين المــــوت مـــــراراً ونجـــــ فلہ یکہشر ضاحکاً لما أتھے 

(١) في الأصل: الشرى. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) الصّلُّ: الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها. ابن منظور، لسان العرب، مادة: صلل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ضئيلا. والتصويب من الديوان، وصل أصلال أي حية من الحيات. ابن منظور، لسان العرب، مادة: صلل.

<sup>(</sup>٤) الجعد إذا كان على وجه الذم تعنى القصير وتعنى الغليظ وتعنى القبيح. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جعد.

<sup>(</sup>٥) السحم والسحام: السواد. وكل أسود أسحم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: سحم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الحزام. والتصويب من الديوان، والحزم: الغليظ من الأرض، وقيل: المرتفع وهو أغلظ وأرفع من الحزن، والجمع حزوم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: حزم.

<sup>(</sup>٧) الصوى: ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً. ابن منظور، لسان العرب، مادة: صوى.

فأين أنت عن (١) مساعيه التي ألقت عداه خسسراً دون المدي وغـــادرت كـــل جـــواد قــائياً في ظله ينفخ من جوف هوى كالهنــــدوانيّ الــــملب متنـــه يزيدعندالضربحداً ومضا الحرب لايرجي مساهدوادة والصيدكل الصيدفي جوف الفرا ونحن في تسشيد أركان العللا فالجرد تقنصى والسسيوف تجستلي والــــمر كالأشــطان في أيماننــا مراصدات للعير ون (٢) و الكرا قولوا وها نحن كها قلت لكي يسضحك مسن ضلالكم كسل السورى هجموتمـــوني (٣) مــن ســفاه رأيكـــم

والبحر لايطرقمه ضرب السدلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: من. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للثغور. وفي الديوان ح: للنحور.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هجرتموني. والتصويب من الديوان.

لــوبــال كلــببــين بحــرين لمــا

أثــــر في ذاك و لا في مــــاء ذا

إني مسابسين فساطم وشسبر

حقاً ويسين المجتبسي والمصطفى

فكيف يرجو أن تمشق مروي

أعيقدد المانفد إذا عرى

قم ــــت وحب ل الــــدين واه متنــــه

ثمت ها هو حمل صعب القوى

رأيت أسباب الهدى قد مرجت

والناس من خوف العدى على شفا

فقمــــت لله تعــــالى غاضــــباً

بعزم\_\_\_ة ص\_ادعة ص\_م الصفا

مــشمراً عــن نــصف سـاقى قاصــداً

لله ربي في القيام والساعا

فجاءني كسل بنسي مطسرف

تقرودهم شيوخهم شمط اللحيي

فبايعوا فقلت هاني توبسة

قد طمست من فعلهم ما قدمضى

<sup>(</sup>١) الأعقد: الكلب لانعقاد ذنبه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: عقد.

فل\_\_\_\_ فالسلم يكسن إلاليسالي قلسة ثـــم اســتدار أمــرهم دور الرحــي واستبدلوا بالرشدغيا ظاهرا وبالجنسان المستسسر ات (۱) لظسي فقلت يا قصوم هلم وامالكم ياقوم مهلاً ماعدا مابدا أنستم عسن الحسرب ضمعاف فساربعوا فالليت ثلاية نعره صوت الحساما ولا الجوواد كالإتان فاعلمه ا ولا قُطَ عِينَ في الأمرور كقط الآ) ولا الصهيل كالزفر ضحوة ولا الــــزئير في العـــرين كالــــضغا<sup>(٣)</sup> نحسن السذين إن بسلت نسار السوغي خيضنا لظاها واغتسلنا مالجيذا وإن نــــأت (٤) أســـيافنا عـــن مـــضرب في ماقط الموت وصانا بالخطا

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي الديوان ج، د: المستنيرات.

<sup>(</sup>٢) ليس قطاً مثل قُطيٌّ: أي ليس النبيل كالدنيء. ويضرب في خطأ القياس. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قطا؛ الميداني، مجمع الأمثال، جـ٣ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) الضغاء: صوت الذليل. والضغو: صياح الذئب والثعلب والسنور وكذلك الكلب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضغا.

<sup>(</sup>٤) في الديوان أ، ب: نبت.

أناء من أحيا الهدي بيأسه وعلم الرشمد ومسن سمن القسري وكها مهن صلى بغسير ذكرنسا فإنها يا أجهل الناس مكال رميتم نفوسيكم مسن مقسولي بناف\_\_\_\_نات م\_صعقات للأسير وكنتم كباحث عضن حتفه بظلفه فلذاق مكروه التَّوى (٢) ألم ينب عكم لبي بع ارف بأنيا نثبت في ظلل اللسوا وكم مليك جمَّة جنوده قلناك سامح وقلناه ضحى و في ارس مناكبا جواده فأعمال الرمح طعاناً أو قصي و فاتك لاقعى غلاماً فاتكا منافألقاه حليفاً للثاري نحنن النين جسدهم وجسدهم قددأنز لاهم في منيفات السنري

<sup>(</sup>١) المكاء: الصفير. ابن منظور، لسان العرب، مادة: مكا.

<sup>(</sup>٢) التوى: الهلاك. ابن منظور، لسان العرب، مادة: توأ.

ومن بهم يستدفع الخلق الأذي ويــــسندالنـــاس بقيــــات الحيــــا ومن هم عدل الكتاب المحتذي ومثل شهب النسيرات في السسيا لناوفينا (١) كلاات ظهررت تعدادها أصعب من عدالحصى لنا الخطيم والمقام والصفا والمسشعر الأعسلي وجمسع ومنسيي والمستجد الأدنسي الرفيسع سمكه والمستجد الأقصى وجمرات الحصى وفي مشاني عرفات موقسف كرم\_\_\_ه خالقنالما دح\_\_\_\_ وللـــولي الحــب شــهدنـافع ومزبد لماحنقناه "رغيي والزبد دالظ اهرير تدجف مشى مدلاً يتهادى الخير (4) لا عندي فلياسقته خربة لقياه

(١) في الأصل: وفيها. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) القزام: الموت. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قزم.

<sup>(</sup>٣) في الأمان المات الما

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خلقناه. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الخير: الهيئة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: خير.

<sup>(</sup>٥) اللقى: الأوجاع، واللقاء من قولك رجل مَلْقُوُّ إذا أصابته اللقوة. وهي داء يكون في الوجه يعوج منـه الـشدق. ابـن منظـور، لسان العرب، مادة: لقا.

يع رك أذني ٥ كان فيها

صرايراً من نقبٍ لم يهتناً

وعنده رفض الهداة (٣)عدة

عندالقيام للحساب والقضا

ياويله عندسسؤال أحمد

م\_\_\_\_اذا فعل\_ت في وداد القرب\_

إن قال أحيال أحيال أحيال

ثــم رفـضت القـائم الحـامي الحمــى

قيل له فرقت جهلاً بيسنهم

كمثيل تفريق اليهود الأنبيا

ظننت إحساناً لصنع فغسدا

فعلك بطلك كسراب في فضا

قس من مضى بمن بقى من آك

ومن دنامن نسله بمن نای

<sup>(</sup>١) في الديوانا، ب: صراير.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل. وفي الديوان: تهشا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العداة. والتصويب من الديوان.

فإنهـــاذريــة شريفـــة شبيهة بالماء(١) إن قست بيهة فإن يكرن ساءك داعيك فقيد كـــان أيـــوه لمحاكـــك أســــ وإن يكـــن أغـــضبك الفــضل لهـــم ف الله لا يرض يك إلا مالدي أين أبو نهشل (٢) من ثعالة (٣) أين من النسس الغراب والحدا وأين من أم حبين (٤) خند دف (٥) وأيسن جسرى العسير (٢) مسن جسرى العسصا(٧) والأنكك (٨) والأسرب مين سيبكة حمراء تيز دادعيل السك صفا وأين زيك خاضت أظفراره في اعلمت من عقب اب في الهيوي

<sup>(</sup>١) في الأصل: كالماء. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) النهشل: الذئب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: نهشل.

<sup>(</sup>٣) ثعالة: الأنثى من الثعالب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: ثعل.

<sup>(</sup>٤) أم حبين دويبة كالحرباء عظيمة البطن، إذا مشت تطأطئ رأسها كثيراً وترفعه لعظم بطنها. ابن منظور، لسان العرب، مادة: حبن.

<sup>(</sup>٥) الخندفة: مشية كالهرولة، ومنه سميت خِنْدِفُ امرأة إلياس بن مضر. ابن منظور، لسان العرب، مادة: خندف؛ كحالـة، معجـم قبائل العرب، جدا ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦) العير: الحمار: أيا كان أهلياً أو وحشياً. ابن منظور، لسان العرب، مادة: عمر.

<sup>(</sup>٧) العصا: فرس كانت من سوابق خيل العرب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: عصا.

<sup>(</sup>٨) الأنُّكُ: الأسرب وهو الرصاص. وقيل: هو القزدير. ابن منظور، لسان العرب، مادة: أنك.

وأينن ذات الطوق من دجاجة

جاثمـــــة فــــوق رمــــاد في فنــــا

وهل ترى الصيفي (١) كالرمثي (٢) وا

الحشي (٣) كالداري (٤) إن ثار الكني (٥)

ماحيلتسي أن فاضل الرحمن بسين

خلقه بامشبهاً عير الفرالل

وهـوحكيم عادل فيها أتسى

يفعل ما شاء لمن شاء ويختب

\_\_\_ار ول\_يس الاختيار للروري

كلفك ك الصرك إكلف

\_نى الـشكر فمـت أو فـارض منـه بالقـضا

عج : تأن تقول قول نمائة

يا أيها النمل الحوالا

خوف ألعم أن تل س جنده

جـــسومها لـــس الحمـــيم المخـــتلى

<sup>(</sup>١) الصيفي: الكلأ الذي ينبت في الصيف. ابن نظور، لسان العرب، مادة: صيف.

<sup>(</sup>٢) الرمث بالكسر: مرعى من مراعى الإبل وهو الحمض. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رمث.

<sup>(</sup>٣) الجنثي: الحداد. والجنثي: السيف. والجنثي: الحديد. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جنث.

<sup>(</sup>٤) درى السيف: تلألؤه وإشراقه. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: درر.

<sup>(</sup>٥) الكنية أن يُكنى الرجل باسمه تعظيهاً وتوقيراً. ابن منظور، لسان العرب، مادة: كني.

<sup>(</sup>٦) عبر الفرا: الحمر الوحشية. الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: نحواً. والتصويب من الديوان. وألحوا بمعنى الزموا. ابن منظور، لسان العرب، مادة: لحح.

احتكـــت العقـــرب بــالأفعى وللــــ

\_\_\_قرعى استنان ك\_الحريق في الأشا

الله أع\_\_\_\_لى منظ\_\_\_\_ أسيحانه

مسن أن يخسلي النساس في الأرض سسدي

عند اختلاط المرمنهاج النجا(١)

ويمنعـــون سرح ديــن الله مــن

طلسس (٢) لغاويس (٣) كسيدان (٤) الغضا

ويقرع ون من تعدى طروره

مـــن ناكــــث وقاســط قـــرع الـــوجي

ومسارق قسد أثسر السسجود في

جبهتــــه يحيــــى الليــــالي بالبكــــا

بالسسوط والسسيف الجسراز والعصصا

قولواليبقي الدهر منكم ضاحكاً

وأهلـــه نحـــن وإيـــاهم ســـوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: الهدى. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) الأطلسي: الأسود. وذئب أطلس: في لونه غبرة إلى السواد. والطلس: الذئب الأمعط. ابن منظور، لسان العرب، مادة: طلس.

<sup>(</sup>٣) اللغوس: الذئب الشره. ابن منظور، لسان العرب، مادة: لغس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لسيدان. والتصويب من الديوان. والسيد: الذئب. والسيد: الأسد. والجمع: سيدان. ابن منظور، لسان العرب، مادة: سيد.

كيـــف وأذكـــار الـــصلاة ذكـــرهم حـــسىي بــــذى العـــرش تعــــالى حــــاكماً مايينا فحكم ذي العرش رضا هبـــواللي التوبــة قبــل وقعــة تحسكم (١) حسس الحريق في الأبال إن تبتم قبل ظهور قلدرتي تاب عليكم ذو الجلل وعفا وإن تماديتم وناقضتم كا ناقض همام سليل الخطفي لم أنط\_\_\_ق ال\_شعر إل\_\_يكم بع\_لها وكان شروى بالرماح والظبري ها غاضب من صيد قحطان لنا ففي ذرى قحطان أطواد علا مسن حسير كسل كسريم أصسيد ومن ذري همدان فتيان اللقا ليثـــاً إذا صــال وغيثاً إن همــي

<sup>(</sup>١) الحس: القتل الذريع. وحسسناهم أي استأصلناهم قتلاً. ابن منظور، لسان العرب، مادة: حسس.

<sup>(</sup>٢) الأبُّ: الكلأ. وعبر عنه البعض بالمرعى. ابن منظور، لسان العرب، مادة: أبب.

<sup>(</sup>٣) بنو الخطفي باليهامة. والخطفَى، هو لقب عوف جد جرير الشاعر. الأصفهاني، بلاد العرب، ص٢٦٤؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة: خطف.

ن معسشر إن حاربونسا قهسروا قــال اليهـود في زمـان جـدنا بــــــأنهم أعـــــر ف منـــــه بالنبـــــا فحدثت عمر وبست عروف دونه والأشـــهليون وفتيـــان قــــا وظف\_\_\_(1) وواقفف (٣) وخطمة (٣) والـــشم مــن فتيـان حــي جحجبـي فسشيدوا ما أسسوا من قسبلكم من نصرة القائم تحيوا مامضي واغتنم واالقائم فهي فرصة يرزقها من لم يسسر للقا نع وذ بسالله من الخسسران إن رضيتم من الوفياء باللقيا وفييكم كلل حمي أنفيه لــو بـارز الليــ ث دحـاه ــالعرى

<sup>(</sup>١) بنو ظفر: بطن من بطون الأوس. ابن رسول، طرفة الأصحاب، ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) واقف:بطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس. ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقف.

<sup>(</sup>٣) بنو خطمة: بطن من بطون الأوس. ابن رسول، طرفة الأصحاب، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الجحجبي: حي من الأنصار. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جحجب.

ه\_\_ل ينصفنكم في إمام عصركم فدم(۱) له کر شبیه بالوقا إن يــــــل عــــن مـــشكلة أصـــغي لهـــا و قلب البرأس مرراراً واجتبي وقيال ما لا يستطيع عاقلل أن يجعـــل الميــل إليــه متتمــي كـــل لئـــيم لاييـالي في الــوغي إني إن أفرزع إلى عم ألقهم فيشايعونا فالسدليل واضبح وعيسكر الحيق كيأسراب السديي والله مولانـــا ومــولي لهـــم وكيل مين شيايعه حياز العيلا ويلل لقردان دعته نفسسه بان يحساسي المسوت ليشاً ذا قسوى ياجاهداً في سترهم بين لهمم فالم قدخالفواسبل الهدي

<sup>(</sup>١) الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: فدم. (٢) في الأصل: انفهم.

كيـــف تـــوارى كفــرهم بحيلــة ه ل تــستطيع ســـترشيء قـــد بـــدا(١) قدد أبقت ألأيام في أنبائها يوماً عليهم يبلغ السسيل الزبي إن طلبواحري فجدي سيفه أردى به أهل الشقاق والخنا كسم بازل (م) صار أفيلاً عندنا وقسسور صارلدينامزدري وطالب جروناغم ناء حسا وثالب حل عليه ماجني مسن دوحسة بسورك فها دوحسة كمشل مابورك في آيسة لالك ومن شيام علياً نافعياً من غيرنيا فإنـــه يـــشيم مـــا لا يرتجـــي شمالعرانين كأسدييشة

عليهم الجدل (٥) الوساع كالأضا(١)

<sup>(</sup>١) هذا البيت غير موجود في الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انفت. وفي الديوان، ب: ألقت.

<sup>(</sup>٣) البازل: البعير الذي استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: بذل.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت غير موجود في الديوان.

<sup>(</sup>٥) درع جدلاء ومجدولة: محكمة النسج، والجمع: جُدْلٌ. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جدل.

معتقلين لصطلاب ذبيل سمر كأشطان الجرور (٢) ذي الحيا وكيل مطرور الغيرار صارم يسرضي اللذي يعسصي بسه (٣) يسوم السوغي تحمله جردعتاق ضرمر كـــالطير تنجــو مــن رذاذ وعمــي بنسات كسل سسابح في جريسه لسو سابق السريح كبست ومساكبسا مىن كىل عسزام تخسال عنقسه يرجـــع الــصهيل في رحيــــة أرجاؤها في الطّبويّ المحتفا وساع أشداق وفي أعيانها ظهرور أعيان مسنات المها يقدمها نهد طويل باعسه يحمل ليثاً إن دنا الموت دنا

<sup>(</sup>١) الأضاة: غدير الماء ويجمع أضا. وتشبه بها الدروع للمعانها. ابن منظور، لسان العرب، مادة: أضا.

<sup>(</sup>٢) الجرور: من الركايا والآبار: البعيدة القعر. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جرر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رجاوها. والتصويب من الديوان.

أعـــد للجـرى جنانـاً واسعاً

ومنحـــراً رحبـــاً ونـــسراً (۱) کـــالنوی

يدعون جداً شاعراً رحب الخطا

تحملن بزالدارعين رقصاً

سوامي الأحداق تحسن المشى بهن نعطي المضد بعض ما أبي

وننزل الناس على حكم الرضا ذاك العتاد لاعتاد معام

سبواولاة الحسق أعسلام الهسدى وأنكسروا أن يجعسل الله لهسم

فسضلاً سهاوياً على كسل السوري

ياب ؤس للقوم ألما يعلم وا

أنابمن آمن كالماء السروى

وأننا للفاسقين غصمة

معروضة تحست الوريد كالسشجي

عرضت أن يناظروني فالشي

عني مسنهم كل شيخ والتوى

<sup>(</sup>١) في الأصل: وستراً. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان ح: وأنا.

وصدعني كساللاقي حتفه وقدع شا<sup>(۱)</sup> وسالوانخاف سطوة من سيفه

قلىت هلمسواذمسة لمسن أتسى

العقد دللم شترك فرض واجسب

وفـــاؤه ممــن هــدانا واجتبــي

ونحن لانسرفض حكسم ربنا

أو غلب ب<sup>(۲)</sup> همدان فللكل جدا وإن كرهتم فأذنوا بالحرب من

ليت إذا ما ضيم ذكرى

علمه والسده ضعم (٣) العسدي

وأن يـــروي ظفر ومسن الـــدما

الـــه حليفـــان حـــسام صـــارم

وأسمر مطرد مثل الرشا

<sup>(</sup>١) في الأصل: قسا. والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الديوان أ، ب: وغلب.

<sup>(</sup>٣) الضغم: العض الشديد. ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضغم.

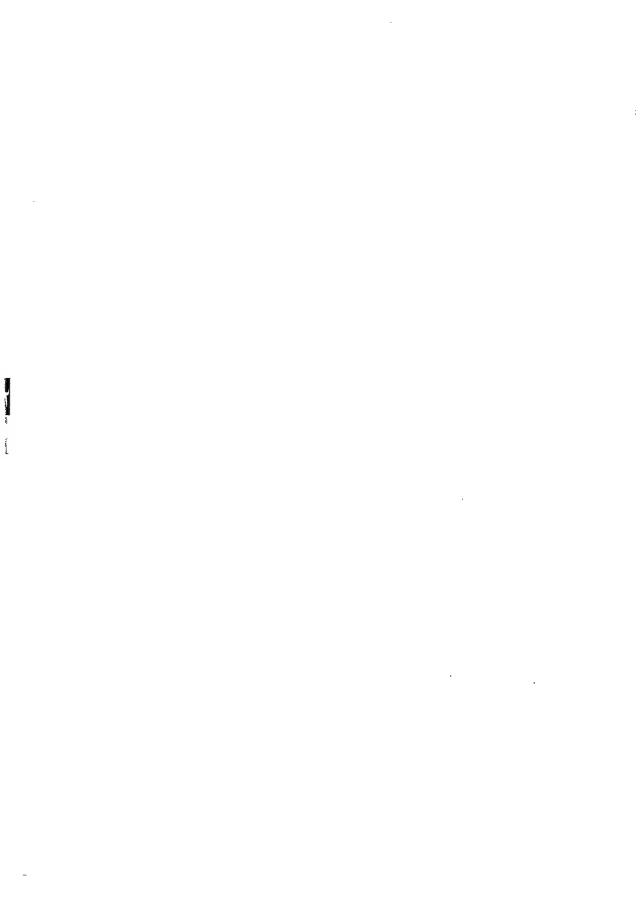



وبه نستعين، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الحمد لله الذي اختصنا بدعوة إبراهيم، وجعلنا من ذرية إسماعيل، وشرفنا بولادة محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى آلهم الطيبين، صلاة دائمة إلى يوم الدين، هاشمة لأنوف المعتدين المرتدين.

سلام عليك، وأنا أحمد الله إليك حمداً يبلي جديد الأيام جديده، ولا ينقطع مزيده، ونسأله إرشادك وهدايتك إلى سبيل نجاتك واتباع هداتك.

أما بعد..

فإن كتابك وصل إلينا منظوماً على أنواع الاحتجاج، فكنت كمن يهدي إلى الشمس ضوء السراج، وينسب إلى سبيل الرشد الميل والاعوجاج، ويستبدل بالعذب الفرات الملح الأجاج، أين الياقوت من الجاج (1)، والجوهر من الزجاج، وأين النور من الداج (٢)، هذه خطوبها المزابل، وتلك ميدانها السواحل، فتحيرت تعجباً لا بلادة، ولم ندر ما المقصد فيها أوردت والإرادة، فلا لك معرفة في الدين، ولا قدم في العلم، فنجاريك مجارات مثلك، وإن كنت من المقلدين، فلقد ذريت للنجيين وسلالة المرسلين الطاهرين المطهرين، الذين أنفدوا أعهالهم في نشر معالم الدين، وأججوا للنجيين وسلالة المرسلين الطاهرين المطهرين، الذين أنفدوا أعهالهم في نشر معالم الدين، وأججوا فيرانهم لحرب المعتدين، فقتلوا فلم يردعهم القتل، ومُثل بهم فلم يهن عزمهم المشل، بل صمموا أقلاماً، ونصبوا على منهج الحق علما (3)، كما فعل النبيون، وأصحابهم الصادقون، كما قال تعلى أقلاماً، ونصبوا على منهج الحق علما (7)، كما فعل النبيون، وأصحابهم الصادقون، كما قال تعلى وما المتعنفوا والله يُحب الصابورين (الله من معران ١٤١٦)، وقال تعلى (وَنَعْتُلُونَ التَومَّلانَ يَعْتُر وَنَوْ والله والله والله والمعالين على المحقين لديك على، فلو كان ذلك كذلك لما ظفر ابن مرجانة (على البن فاطمة (6)، ولا غوّر تلك البحور الخضامة، الدنيا أهون عند الله سبحانه أن يجعلها ثواباً ابن فاطمة (6)، ولا غوّر تلك البحور الخضامة، الدنيا أهون عند الله سبحانه أن يجعلها ثواباً

<sup>(</sup>١) نوع من الحجارة التي لا ينتفع بها.

<sup>(</sup>٢) الدجاج: هكذا ورد في النسخة، ولعل الأصح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ومن أجل السجع كان المفترض أن يكون: أعلاماً.

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله زياد بن أبيه.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام.

لأوليائه، ولا عقاباً لأعدائه؛ وإنها هي دار بلاء، ومنزل قلعة وعناء، قد نَزَعت عنها نفوس . السعداء، وانْتُزعت بالكره من أيدي الأشقياء، والموعد الله سبحانه، وهو الحكم العدل فيجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسني.

فإن كنت من أهل النظر واستعمال الفكر فانظر في نفسك، وقد جعلت نفسك لبني العباس داعياً، وعلى سبيل خلافتهم هادياً، ولسنا ننكر ذلك والأصل كذلك، والكل من أصحاب مالك الملوك، والمالك، ويحك أمن خلافة النبوة شرب الخمور! وإتيان الذكور! وارتكاب الفجور؟! فإن حملتك صلابة الوجه أن ترمي هذه بذلك، فلعن الله من يفعل ذلك لعناً وبيلاً، وجعله بسيف الحق عاجلاً قتيلاً، قل: آمين. فقد قلنا: آمين.

ولعمر الله ما الإمام في الخلافة العباسية بأتقى لله في المأموم، ولا أبرأ من الظنون والوهوم، تشهد بذلك الأيام الهارونية، والألحان الواثقية (1)، والأفعال التي حملت تنزيها لإمامهم بزعمهم على المنكر، ففكر إن انتفعت بالفكر، كيف يقيم الحدود المحدود؟ أو يعاقب على ترك عبادة المعبود من يغلبه الخمر عن السجود؟ فلقد جعلتم نفوسكم لأهل الملل سخرة، وأورثتهم أفعالكم عن دين الإسلام نفرة، والمعلوم من دين محمد الله أن شرب الخمر وإتيان الفاحشة من الكبائر، وأنها لا تظهر ممن يتمسك بدين الإسلام في قرى ولا عساكر.

روينا عن النبي الله قال: «من أحب عمل قومٍ شركهم في عملهم» (٢)، وإذا كانت بيوت

<sup>(</sup>۱) الأيام الهارونية: أيام هارون بني العباس، المسمى بالرشيد، وقد تقدم ما جرى على أمر الإسلام وأهل البيت عليهم السلام فيها هو، والألحان الواثقية نسبة إلى الواثق العباسي، وهو هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون (المسمى بالرشيد) العباسي وهو هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون (المسمى بالرشيد) العباسي و در ٢٣٢٠هـ]، أبو جعفر من ملوك بني العباس، ولد ببغداد وولي بعد أبيه سنة ٢٢٧هـ، وكان مسرفاً في حب النساء ووصف له دواء لتقوية فمرض منه وعولج بالنار فهات محترقا، قال أبو الفرج الأصبهاني: صنع الواثق مائة صوت ما فيها صوت ساقط. وأخباره كشيرة، انظر (الأعلام) ٨/ ٢٢- ٣٦، و(الأغساني) - ط - دار الكتسب ٩/ ٢٧٦ - ٣٠٠ و(مروج الذهب) ٢/ ٢٧٨وغيرها.

<sup>(</sup>۲) حديث «من أحب عمل قوم شرك معهم» لم أجده بهذا اللفظ، وهو في (موسوعة أطراف الحديث النبوي)٤/ ٣٠-٣١ بألفاظ متقاربة منها: «من أحب قوماً حشر معهم»، وعزاه إلى ابن كثير في التفسير٤/ ٤٢، و(كشف الخفاء)٢/ ٣٠ و يلفظ: «من أحب قوماً حشره الله في زمرتهم»، وعزاه إلى الطبراني في (الكبير)٣/ ٣، و(مجمع الزوائد) ٢/ ٢٨١، و(كنز العمال) برقم (٢٠١٨)، و(كشف الخفاء)٢/ ٣٠٩. ويلفظ: «من أحب قوماً على أعمالهم حشر معهم يوم القيامة في زمرتهم» وعزاه إلى (إتحاف السادة المتقين)٩/ ٢٥٥، و(تأريخ بغداد)٥/ ١٩٦، و(كنز العمال) ٢٤٧٣، وغيرها.

الخمر مقبلة، والضرائب على الفواسد مثقلة، والنفوس بنغمات الأوتار معللة، ويدعى من يرتكب ذلك أن الحق له، هيهات هيهات ما أجهله وأغفله، إنها يجوز ذلك على أهل البلد إن كان إمامكم راضياً بأفعالكم، حاملاً لتصرفاتكم على الصحة ولأعمالكم، فلبئس المولى ولبئس العشير، وإن كان كارهاً لذلك وما أخاله كذلك فأنتم عدوه دون عدوه، قال تعالى: ﴿لاَ صَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الآخِرِ بُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ أَوْ أَبْنَايَهُمْ أَوْ لِخواتهُمْ أَوْ عَسِيرَتُهُمْ أُولَعِكَ كَعَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ... الآيسة إلى قوله: ﴿ هُمُ المُفْلِحُونِ ﴾ [انجادلة: ٢٧].

وأما ما ذكرت من إسجاعك، وجنست من أوضاعك، من أنك تكفيهم وتنابذ عن خلافتهم، فلا شك في ذلك، ولم نؤت ولا من سبقنا من أسلافنا الطاهرين إلا منك ومن أمثالك، ممن لا يعرف الرشد من الغي، ولا يفرق بين الميت والحي، ولو كان كفاتهم من أهل العلم والأديان، وممن يتمسك بالإيمان، لفرقوا بين الحق والباطل، وفضلوا الراجح على الشايل(١)، ولكن صرتم وإياهم كما قيل في المثل السائر: (وافق شن طبقة)(٢)، أو كما قال الشاعر:

## هـ ذا الـ سوار لشل هـ ذا المعـ صم

(١) شال الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه، ويقال: شال ميزان فلان يشول شولاناً، وهو شل في المفاخرة، يقال: فاخرته فـشال ميزانــــه إن فخرته بآبائي وغلبته، ومنه قول الأخطل: وإذا وضمعت أباك في ميزانهم

رجعسوا وشال أبسوك في الميزان

انظر (لسان العرب)٢/ ٣٨٥، ترتيب يوسف خياط.

(٢) قصة مثل: وافق شن طبقة: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم، يقال له: شن، فقال: والله لأطوفز حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها، فبينها هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق فجرت بينهما محاورة فضيَّفه الرجل في منزله، وكان له بنت يقال لها: طبقة فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه وشكا إليها جهله، وحدثها بحديثه ففسرت لـه حديثـه وعاد الرجل فقعد مع شن فحادثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم، ففسره. قال شن: ما هذا من كلامك فأخبرني عن صاحبه. قال: ابنة لي. فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إليه، فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة. فـذهبت مثلاً يضرب للمتوافقين. وقال الأصمعي: هم قوم كان لهم وعاء من أدم فتشنن وجعلوا له طبقاً فوافقه، فقيل: وافـق شـن طبقة. وهكذا رواه أبو عبيد في كتابه وفسره. وقال ابن الكلبي: طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق، فوقع بها شن بن أفصى بــن عبد القيس فانتصف منها وأصابت منه فصار مِثلاً للمتفقين في الشدة وغيرِها. قال الشاعر:

لقيت شن إياداً بالقنا فطبقاً وافت شن طبقة

انظر (مجمع الأمثال) للميداني جـ ١/ ٣٥٩ برقم (٤٣٤٠).

وأما ما وقع من فقيهك الذي استنبته، فذكر فضيلة العباس، ولفق الأخبار، ورتب الآثار؛ فذلك لا ينكر صحته، ولكن أين ذلك من قول النبي [ علي الله على وفاطمة، والحسن والحسين عليهم السلام: «أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم» (١) فوا عجباً!! لقوم يروون هذا الخبر وما جانسه، ويجتمع في قلوبهم مودة على ومعاوية، وفاطمة، والحسن، والحسين، ويزيد.

فأما العباس وأولاده رضي الله عنهم فقد مضوا لسبيلهم والكل منهم لم يطمع في الخلافة، ولا ينازعها الوصي والذرية الزكية، والكل من بني هاشم قد بايع لمحمد بن عبد الله النفس الزكية، في

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه محمد بن سليان الكوفي برقم (٧٢) عن ابن عباس. قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المؤدة في القربي ﴾ [الشورى: ٢٣]. قالوا: يا رسول الله، أي قرابتك هؤلاء المذين افترض الله علينا مودتهم؟ قال: «علي وفاطمة وولدهم» قال المحمودي: وللحديث مصادر وأسانيد جمة يجد الباحثون كثيراً منها في تفسير آية المودة من تفسير الفرات، وفي كتاب (شواهد التنزيل) جـ ٢/ ص ١٤٦- ١٤٦ طبعة (١). وانظر شواهد التنزيل في الصفحات المذكورة تجد تخريج هذه الأحاديث مطولة.

قوة الدولة الأموية، وكان أبو جعفر (١) فيمن بايع له، وكان يعظم حقه، ويلزم عند ركوبه بركابه، ويرد عليه منتشر ثيابه، وذلك ظاهرٌ عند أهل العلم، ولم تكن الدعوة الهاشمية في الجهة الخراسانية إلا إلى الرضى من آل محمد صلوات الله عليه وعلى أهله، وكان شعارهم عند خروجهم: يا لثارات زيد، وقد ذكر ذلك عبد الله بن المعتز (٢) في شعره وامتن به علينا، فقال:

ونحين نهضنا رافعين شعارنا

بشارات زيد الخير عند التحارب

ونحن قتلناعبد شمس فملكهم

لناسلب هل قاتل غير سالب؟

فرد عليه القاضي أبو القاسم بن محمد التنوخي (٣) على لسان بعض الطالبين، فقال: مسن ابسن رسول الله وابسن وصيه

إلى مدغلٍ في عقدة الدين ناصب

نــــشابــــين طنبـــورِ ودفٍ ومزهـــــر

ومن حجر شادٍ إلى صدر ضارب

<sup>(</sup>١) بيعة أبي جعفر المنصور الدوانيقي للإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، انظرها في (الحدائق الورديـة في تــراجم أئمــة الزيديــة ــ طــــ)، و(اللآلئ المضيئة في تأريخ أئمة الزيدية ــ تحت الطبع ـــ)، و(مآثر الأبرار ــ طــــ).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن المعتز: هو عبد الله بن محمد المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي(٢٤٧ هـ)، شاعر، ولـد ببغـداد، وألف كتباً، وولي الخلافة يوماً وليلة فوثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه، وقبض عليه المقتدر وسلمه إلى خادم له اسـمه مـؤنس فخنقه. انظر: (الأعلام) للزركلي ج٤ ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم بن محمد التنوخي: لعله علي بن محمد بن داود بن إبراهيم التنوخي، أبو القاسم (٢٧٨\_٣٤٢هـ) فقيه، أصولي، محدث، منطقي، مهندس، نحوي، فرضي، أديب، شاعر، ولد بأنطاكية وقدم بغداد في حداثته وتفقه بها على مذهب أبي حنيفة، وسمع الحديث ورواه، وولي القضاء بالأهواز وكورها، وتقلد قضاء أيذج وحبذ حمص وتوفي بالبصرة وهو زيدي المذهب كان يتستر، ذكر الذهبي أنه كان معتزلياً. انظر كتاب (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم) ترجمة (٥٥٦) ص٧٠٦.

ومن ظهر سيكران إلى بطن قينة ع\_لى شيد في ملكه اوشروائب وقلتم نهضتم رافعين شعاركم بشارات زيدالخير عندالتحارب فه لرّ باراهیم (۱) کان شعارکم فيرجع داعيكم بصفقة خائب وقلتم قتلنا عبد شمس فملكهم لناسك هل قاتل غير سالب؟ ه\_\_ وال\_سلب المغ\_صوب لا تملكونـــه وهال سالبٌ للغصب إلا كالب أأنف ال جديناتح وزون دوننا ب\_زعمكم الأنفال يالعجائب وكم مشل زيد قد أبادت سيوفكم بالاسببغير الظنون الكواذب أماحل المنصور من أرض يشرب بدور دجي تجلو ظلام الغياهب وقطع تم بالبغي يـوم محمد(٢) قرابسة أرحسام لنسا وصرايسب

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، المسمى الإمام، الذي قتله آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد في جراب النور. (٢) الإمام الأعظم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية عليه السلام، الذي قتله المنصور، قد تقدمت تدحمه.

وغدادر هدادیکم (۱) بفسخ طوائفیا مسبراه الهامسات حمسر السنوائب وهسارونکم أردی لغسیر جریسره بحدار سخامشل النجوم الثواقب (۳) ومامونکم (۵) سم الرضا (۵) بعد بیعة یسرد فری شسم الجسال المراسب

فلما اشتهر الأمر وتمهد، وغلب نصر بن سيار على خراسان، ودخلت الجنود الهاشمية إلى العراق وكان بنو العباس بالكوفة، وقلد الأمر عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح، المكنى بأبي العباس بغير حضور من الذرية الزكية ولا علم، فانتظم الملك من هنالك إلى اليوم للطائفة العباسية، وهو ملك لا خلافة نبوة، وفيهم أنزل تعالى فيها رويناه: ﴿ فَهَلَ عَسَمَتُم إِنْ تَوَلَّمتُهُم أَنَ لَعباسية، وهو ملك لا خلافة نبوة، وفيهم أنزل تعالى فيها رويناه: ﴿ فَهَلَ عَسَمَتُم إِنْ تَوَلَّمتُهُم أَن تَعلف الله الله وهو يوصي بها تُقسِدُوا فِي الأرض وتُقطّمُوا أرحامكُم ﴿ [عمد: ٢٢] وكيف تكون خلافة دينية وهو يوصي بها للأجنة، ويقلد الأضنة، ويعقد للأطفال الذين لا تجوز شهادتهم، ولا الصلاة خلفهم، ولا ولاية لهم على أموالهم في دين الله، فكيف على غيرهم! كالعباس بن الهادي، وموسى بن الأمين عقدت لهما الخلافة وما جاوزا السبع السنين! وهم لحمتنا وفصيلتنا، ولولا أن هذا مقام تبيين لما ذكرنا شيئاً عما ينقصهم فيكرهنا ذلك والحق أحق أن يتبع، والصدق حقيق بأن يستمع، وهذا لك يا شيئاً عما ينقصهم فيكرهنا ذلك والحق أحق أن يتبع، والصدق حقيق بأن يستمع، وهذا لك يا

<sup>(</sup>١) الهادي موسى بن المهدي، المسمى الرشيد، من بني العباس.

<sup>(</sup>٢) وقتيل فنخ، هو الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، العالم الزاهد، العابد السخي، الكريم، بايعه جماعة من أهل بيته ومن الشيعة فظهر بالمدينة المنورة سنة ١٦٩ هـ وقيل: سنة ١٦٨ هـ، ولما ظهـر الفـساد خرج ثائراً على الظلم إلى مكة، فلما وصلوا إلى فخ لقيتهم الجيوش العباسية فقاتل حتى استشهد عليـه الـسلام سـنة ١٦٩هـ [معجم رجال الاعتبار ت(٢١٩)].

<sup>(</sup>٣) قتل هارون يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، وعدة من آل البيت سبق ذكرهم في (الرسالة الهادية).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن هارون الرشيد العباسي، سابع ملوك بني العباس في العراق، ولي بعــد خلــع أخيــه الأمــين ســنة ١٩٨هـ، دفــن بطرسوس. [معجم رجال الاعتبار ت(٢٠٠)]

<sup>(</sup>٥) على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق. من عظماء الإسلام وأجلاّء أهل البيت عليهم السلام وفضلاتهم. ولد بالمدينة المنورة [١٥٣ -٣٠ ١هـ[ مات مسموماً من المأمون بطوس وبها دفن.

صاحب الكتاب لتمقت نفسك إذا تدبرت معناه، أو يمقتك من معناه أردت النصرة بالنقيصة والحسرة.

وأين حديث ثوب العباس رضي الله عنه وأولاده رحمهم الله من حديث الكساء، الذي رواه الرجال والنساء، الذي ضم فيه على وفاطمة، والحسن والحسين، وقال الله عنه إن هولاء عتري أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» (١) قالت أم سلمة: فأتيت لأدخل لهم فدفعني وقال: «مكانك وإنك على خير»، فنُسبت أم سلمة الخير.

وأما ما ذكرت من أمر الإمامة في الابتداء وأن أبا بكر أولى بها؛ فذلك موضع نزاع يفضي إلى فراغ ومضاع، وشد واتضاع، إن كانت للقرابة، فعلي عليه السلام أقرب، وإن كانت بالسابقة والسبق إلى الإيمان فهو أسبق السابقين، يده أول يد ذكر وضعت على يد رسول الله مبايعاً، فكان في الإسلام شافعاً، وإن كان بالجهاد فليس لأحد مثل جهاده وصبره، وقد كانت الصفوف تحول ويبقى عليه السلام في صف الملائكة لا يشائعه إنسي في صبره، ولا سبح أحدٌ في بحره، وإن كان في الإنفاق في سبيل الله تعالى، فقد غلب غيره وأنفق ليلاً ونهاراً، وسراً وعلانية، وفيه أنزل

<sup>(</sup>۱) هذا هو حديث الكساء المشهور: أحد الأحاديث التي أوردتها مصادر السنة النبوية، وهو الذي خصص آية التطهير في رسول الشهرة وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام، أخرجه الحافظ محمد بن سليان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين) برقم(٩٢) عن عمر بن أبي سلمة، وكذلك الطبراني برقم(٩٢) جـ٩ طبعة بغداد من (المعجم الكبير). وقال في تعليق الكتاب: ورواه الترمذي في الحديث ٣٢٥٨،٣٨٧ من سننه، وابن جرير في تفسيره ٢١/٨، وهو حديث حسن، ورواه الكتاب: ورواه الترمذي في الحديث ٥٩٠،٣٨٧ من سننه، وابن جرير في تفسيره ٢١/٨، وهو حديث حسن، ورواه الخافظ الحسكاني في = (شواهد التنزيل)٢/ ٥٠-٧٩ طبعة أولى، كلهم عن عمر بن أبي سلمة، كيا أخرج الحافظ محمد بن سليان الكوفي برقم (١٦٥)، والحسكاني في (شواهد التنزيل)٢/ ٣١٧، والحموثي في (فرائد السمطين) ١/ ٣٦٧ طبعة بيروت، وابن عساكر برقم (١٦٥) ترجمة أمير المؤمنين من (تأريخ دمشق)٢/ ٣١٠ كلهم عن عائشة، كيا رواه الحافظ محمد بن سليان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين) برقم (٦٣٥)، والحافظ الحسكاني ٢/ ٣١، طبعة أولى، عن الإمام جعفر الصادق. ولم طرق وشواهد كثيرة يصعب متابعتها.

قوله تعالى: ﴿الَّدِينَ يُعفِتُونَ أَمُوالَهُمْ بِاللَّهْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَئِهَمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَمَل بها سواه وهي خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤] وعمل باَية في كتاب الله سبحانه لم يعمل بها سواه وهي آية النجوى (١)، وانظر يا من تولى وعتا فيمن أتى هل أتى (٢)، ويحك وهل سمعت بخبر الغدير والمنزلة؟ والمنزلة؟ والله ورسُولُهُ وَالدِينَ آمَنُوا الدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوتُونَ واللّهِ الدَّكَاةَ وَهُرَّدُونَ الطَيرُ وهل الدَّكَاةَ وَهُرُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَم حديث الطير (٣)، وحديث خيبر (١٤)؟ وهل الدَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [الماللة: ٥٠]؟ وهل أباك علم حديث الطير (٣)، وحديث خيبر (١٤)؟

<sup>(</sup>١) آية النجوى: هي قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾[المجادلة:١٢].

<sup>(</sup>٢) يعني فيمن نزلت سورة الإنسان، يشير إلى الآيات التي نزلت في الإمام على وأهل بيت سلام الله عليهم، وهي قول تعالى: ﴿ يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شره مستطيراً، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتياً وأسيراً... [الإنسان: ٧٠٨].

<sup>(</sup>٣) حديث الطير: أخرجه الحافظ محمد بن سليهان الكوفي برقم(٩٩٢،٩٩٣) عـن أنس، قـال: أتى رسـول الله ر بطير. فقـال: «اللهم، ائتنى بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا. قال: فقلت: اللهم، اجعله رجلاً من الأنصار. قال: فجاء على، فقلت: إن رسول الله ﴿ على حاجة ثم جاء فقلت مثل ذلك ثم جاء، فقال رسول الله ﴿: افتح. ففتحت، فدخل، فقال النبي ﴿ : ما حبسك يا على؟ فقال على: [جئت ثلاثاً] كان يردني أنس يزعم أنك على حاجة. قال: فقال: ما حملك يا أنس على ما صنعت؟ قال: سمعت دعاءك وأحببت أن يكون في رجل من قومي. فقال رسول الله 🐞: إن الرجل قد يحب قومه، أو قال: الرجل يحب قومه». قال السيد محمد باقر المحمودي في تخريج الحديث: وقد روي باختصار في أبن عساكر بسندين آخرين البخاري باختصار عن مسلم بن كيسان في ترجمة إسماعيل بن سليمان الأزرق من (التأريخ الكبير) جـ١/ ص٢٥٨ طبعة(١)، وأشار إليه ابن حجر في (تهذيب التهذيب) جـ٠١/ ص١٣٦، والحديث رواه البزار بسندين عن سفينة وأنس وأشار إلى تعدد رواية أنس، كها رواه عنه الهيثمي في باب فضائل على عليه السلام من (مجمع الزوائد) جـ٩/ ص١٢٦. وفي الحديث(٢٥٤٧) من كتاب (كشف الأستار)، وقد روى الدارقطني كذلك في عنوان زميل وربيل من المؤتلف والمختلف. قال: ولحديث الطير مصادر وأسانيد كثيرة. وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم الحافظ ابن مردويه، كها ذكره ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية) جـ٧/ ص٣٥٣، ومنهم أبو طاهر محمد بن أحمد بن حدان، كها ذكره الذهبي في ترجمته مـن (تـذكرة الحفاظ) جــ٣/ ٢٠١١، ومنهم المؤرخ محمد بن جرير الطبري. قال الذهبي: ورأيت فيه مجلداً في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر صاحب التأريخ، ومنهم الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، كها ذكره الحافظ السروي في عنوان إجابـة دعواتـه عليه السلام من كتاب (مناقب آل أبي طالب) جـ٧/ ص٢٨٢، وفيه: إن حديث الطير رواه عشرة من الـصحابة بـلا واسطة عن رسول الله ١٠٠٠ ورواه خمسة وثلاثون من الصحابة عن أنس بن مالك. وممن أفرد الحديث بالتأليف أبو نعيم الأصبهاني مؤلف (حلية الأولياء). كما ذكره ابن تيمية في (منهاج السنة) جـ٤/ ص٩٩ طبعة(١٣٣٣). ورواه عنه في مجلد حديث الطير من كتاب (عبقات الأنوار) ص٤٦ ط(١)، ومنهم الحافظ الحاكم النيسابوري صاحب (المستدرك) قال السبكي في (طبقات الشافعية) جـ٤/ ص١٦٠ طبعة (٢): ذكر ابن طاهر أنه رأى بخط الحاكم حديث الطير في جزء ضخم جمعه، ومنهم الذهبي. قال في ترجمة الحاكم النيسابوري من كتاب (تذكرة الحفاظ) جـ٣/ ص٢٤ ا طبعة(٢): وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف. انظر مناقب محمد بن سليهان الكوفي ٢/ ٤٨٩-٤٩١. والحديث (٦١٢) من ترجمة أمير المؤمنين من (تأريخ دمشق) جـ٧، وانظر تعليقات الحموى وتخريجاته هناك.

<sup>(</sup>٤) حديث خيبر: هو الذي قال فيه رسول الله 🎡 يوم خيبر: «لأعطين الراية اليوم -وفي بعض الروايات غداً- إلى رجل يحب الله 🚐

سمعت بمنادٍ نادى في الساء:

## لاسيف إلا ذو الفقار ولافتي إلاعلى

هذا ولكلِ من الصحابة رضي الله عنهم فضل، وليس الطل كالوبل(١).

وأما حديث الصلاة، فلا يصح، وإن صح فهو لا يدل على الإمامة، وقد ولاها النبي عبد الله بن مكتوم وغيره، ولئن كان رسول الله فقدم أبا بكر فقد أخّره عن المحراب، فصل بالناس، كها جاء في الأثر، ولكن أين أنت من هذا لو علمت رجلاً سبَّ أبا بكر لأهلكته ولعنته وحاربته بجهدك، فها ظنك بمن حارب علياً عليه السلام وسنّ لعنه ثهانين عاماً وهو معاوية؟! فلها ذكرته أمسكت عن لعنه، وقد لعنه النبي في حين مرّ وهو يقود الجمل بأبيه، وأخوه عتبة يسوقه فقال فقال النها الراكب والقائد والسائق» (٢). ولولا تأديب الله في معاشرة مثلك لأجرينا عليك وعليه ما يستحقه، ولكن الله يقول: ﴿وَلاَ صَهُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُمُوا اللّهِ عَدْوًا فِعَهْرِ عِلْمِ الله الكريم.

واعلم أن الإمامة خلافة النبوة لا تكون إلا لمن جمع قرابة الرسول[ الله على الواسع، والورع الشحيح، والشجاعة الكافية، والسخاء الغامر، والزهد في الدنيا الفانية مع حسن السياسة، وصحة في البدن.

فإن كنت قد اعتبرت هذا في الخلايف الذين جعلتهم خلايف فقد أصبت، ومن المعلوم فيمن ذكرت خلاف ذلك، وإن كنت قد خبطت خبط العشواء، فتبصر لا تقع في مهواة قرارها نار

ورسوله ويجبه الله ورسوله كرار ليس بفرار...، الحديث مشهور، وقد أورده الحافظ محمد بن سليهان الكوفي بأرقام (٢٧٢، وانظر تخريجاته من مصادره المتعددة للسيد محمد باقر المحمودي في هامش الأحاديث المرقمة أعلاه، وانظر أيضاً ترجمة الإمام علي من تأريخ ابن عساكر بتحقيق السيد محمد باقر المحمودي الأحاديث من (٢١٧- ٢٩) من صفحة ٢٤٦- ٢٤ من المجلد الأول، تجد الطرق كثيرة لهذا الحديث مخرجة بإسهاب.

<sup>(</sup>١) الوبل: المطر الشديد.

<sup>(</sup>٢) الحديث بلفظ: «لعن السائق والراكب»، في (موسوعة أطراف الحديث النبوي)٦/ ٥٩٥ بلفظ: «لعن السائق والراكب»، وعزاه إلى الطبراني٣/ ٧١، وبلفظ: «لعن الله القائد والسائق»، وعزاه إلى العبراني٣/ ٧١، وبلفظ: «لعن الله القائد والسائق»، وعزاه إلى الطبراني١١٣/ ١٧٦.

الجحيم، فإن نازعت وقلت: هذه خصال معدومة فيك أيها المدعي فيك الخلافة، فهذا سؤال متوجه إليه الجواب، والموفق فيه من أصاب، كان خصمك الدليل وعليك القبول.

وأما الآثار في ولد العباس، فقد أخبر الله بملك بني أمية كها أخبر بملك بني العباس، فليس في ذلك شيء دلالة على الإمامة.

فأما الحديث عن النبي [ الله ]: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها" (١) فذلك حق إذا صحت خلافة الأول، فأما إذا هو ملك وخليفة قُتِلَ الملك كان أول أو آخر، وقد قال رسول الله [ الله ]: "أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجلٌ منّا أهل البيت خرج بسيفه وقاتل إماماً ظالماً فقتل (٢) فللنار أيها الجاري في ميدان الجدال أئمة، وللناس (٣) أئمة، قال تعالى: ﴿وَجَمَلْنَاهُمْ أَمِعَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِتَا وَأَوْحَنْنَا إِلَيْهِمْ فِمْلَ النَّحَمْرَاتِ وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَإِيعَاءَ الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَادِدِينَ ﴾ [الأبياء: ٧٣] فهؤلاء الأئمة حقاً.

فأما من عكف على الشهوات، وشرب القهوات، ونام عن الصلوات، فذلك النوع الآخر، أولئك أئمة النار، وخلاصة الأشرار، لا حق لهم في عنق أحد من المسلمين، ولا نصيب لهم في ولاية أمر المؤمنين، ولا بينهم وبين الرسول[ على عصمة ولا خلافة على الأمة، بل هم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَجَمَلْنَاهُمْ آبِعَةٌ مَدْعُونَ إِلَى النّارِ...﴾ الآية [القصص: ٤١]، وقال الله: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة \_ ذكرهم وفيهم \_ إمام الضلالة» (أ).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) ٨/ ١٤٤، ومسلم في الإمارة، وهو في (مشكاة المصابيح) برقم (٣٦٧٦)، وفي (مجمع الزوائد) ٥/ ١٩٨، و(تأريخ بغداد) ١/ ٣٦٩، و(ميزان المجمع الزوائد) ٥/ ١٩٨، و(تأريخ بغداد) ١/ ٣٣٠، و(ميزان الاعتدال) ٢٣٢ / ٣٣٠ كيا في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ١/ ٢٣٢ كيا في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) ١/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٢) «أقرب الناس موقفاً مني يوم القيامة بعد حمزة وجعفر رجل من أهل البيت خرج بسيفه وقاتـل إمامـاً ظالمـاً فقتـل». أخرجـه
الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه بسنده عن الإمام زيد بن علي، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله الله النامن في فضل أهل البيت من (تيسير المطالب) ص٨٥ طبعة منشورات دار مكتبة الحياة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وللنار. ولعل الصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) تخريج الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة، ذكرهم وفيهم إمام الضلالة»: له شاهد بلفظ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام جائر» ذكره الطبراني في (الصغير) ١ / ٢٣٨، وهو في (كنز العمال) برقم (١٤٦٣٤)، و(الترغيب والترهيب) ٣ / ١٦٧، و (جمع الزوائد) ٥ / ١٩٧، ٢٣١، انظر: موسوعة أطراف الحديث ج ١ ص ٥٣٧.

وقد رويتَ عن النبي [ عنية أنه لعن من ادعى إلى غير أبيه، وذلك حق، فإن عنيتنا بذلك لانتسابنا إلى رسول الله [ عنه أبناؤه شرعاً وعقلاً.

<sup>(</sup>۱) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني، المتوفى سنة ١٢٩هـ، أبو سليهان. قيل: أول من نقط المصاحف، ولد بالأهواز، وسكن البصرة، وكان من علماء التابعين، عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب، من كتّاب الرسائل الديوانية. أخذ اللغة عن أبيه، والنحو عن أبي الأسود الدؤلي، وكان فصيحاً ينطق بالعربية المحضة طبيعة فيه غير متكلف!، وتشيع لأهل البيت من غير انتقاص لفضل غيرهم، وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان سنة ٨٣هـ، وكان كاتب رسائله وأعجب الحجاج بقوة أسلوبه فطلبه من يزيد فجاء، إلى العراق وحادثه فلم ترضه صراحته فرجع إلى خراسان. انظر ترجته في (الأعلام)٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في رسائل سابقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تأريخ مدينة دمشق. تحقيق محمد باقر المحمودي ص ١٩٨، قال المحقق: رواه الطبراني في الحديث (٦٩) من ترجمة الإمام الحسن من (المعجم الكبير)، وهو في (مجمع الزوائد) ج٩ ص ١٧٨. قال: ورجاله ثقات. ورواه الحاكم في (المستدرك) ١٦٩ / ١٥، وصححه هو والذهبي، وهو بلفظ: «إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين»، وعند البخاري ٢٤٩ / ٢٤، ٥/ ٢٢، وأحمد بين حنيل ٥/ ٤٤، والخطيب البغدادي ٣/ ٢١٥، وفي (فتح من المسلمين)، وأخرجه ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن من تأريخ دمشق بأرقام (٢٢٧ إلى ٢٢٣)، وانظر تخريجات المحمودي لهذا الحديث هناك.

<sup>(</sup>٤) إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب. عزاه في موسوعة أطراف الحديث ج ص ١٤٨ إلى الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ١/ ١٥٢، والطبراني ٣/ ٣٥، وفي تأريخ الخطيب البغدادي ١/ ٣١٧، وفي (أخلاق النبوة) ١٧٩، وفيع (مجمع الزوائد) برقم (٤٧٧٤)، و(كنز العمال) برقم (٣٢٨٩٢)، ومصادر الحديث كثيرة. انظر: ترجمة الإمام الحسين، وانظر (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) لمحمد بن سليمان الكوفي.

<sup>(</sup>٥) أي من الحسن والحسين.

وإن كان مرادك النسبة غير صحيحة إلى الحسن بن علي عليه السلام فإن لم يصح عذرناك في اعتقاد الإمامة والولاية، ولكن فلو طمع مواليك بنو العباس في هذا لكان أراح عليهم أن يقولوا: لكل قائم يقوم عليهم من هذه الذرية الزكية من السبطين الزكيين الذين حفظت أنساب ذراريها بالمشجرات الصحيحة بنقل الثقات المنتهية إلى الضرورة؛ فكان يمكنهم أن يقولوا: ولست يا هذا من ولد الحسن والحسين، ولو كان لك إليهم نسبة لاستحققت ولكن خافوا أن يفضحهم شواهد الحال، وما علم باضطرار، واشتهر اشتهار الشموس والأقيار، وأضاء فغص من شمس النهار، عقدت الفواطم، في أعناقنا القيائم، ولوى هاشم في رؤوسنا العيائم، وبينت الصريح من الرغوة وقعات الملاحم، وضرب الجهاجم، وأي فئة لقيناها أو نصفها ولم تسحب ذيل الهزائم، فأدر بقولك قبل المقال، واعلم أن فقهاء الأمة من العامة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي بقولك قبل المقال، واعلم أن فقهاء الأمة من العامة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي رضي الله عنهم لا يرون بإمامة بني العباس، بل بايعوا لمن قام منا في عصرهم، وحضوا على الجهاد بين أيديم ونصرهم، ونذكر طرفاً عما قد ذكرنا في ذلك.

أما أبو حنيفة فروى فيصل بن الزبير (1) قال: كنت رسول زيد بن علي إلى أبي حنيفة فأتيته وكادت نفسي يغشى عليها فرقاً، فأبلغته رسالة زيد، فخرس لا يدري ما يرد عليّ، ثم قال: ويحك ما تقول أنت؟ قال قلت: لو نصرته فالجهاد معه حق. قال: فمن يأتيه في هذا الباب من فقهاء الناس؟ قلت: سلمة بن كهيل (٢)، ويزيد بن أبي زياد (٣)، وهارون بن سعد (٤)، وأبو هاشم

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وهو فضل بن الزبير الرسان الكوفي الأسدي، عم أبي أحمد الزبيري، ذكر أبو الفرج الأصبهاني في (مقاتل الطالبيين) ص٢٤٦: أنه كان من دعاة الإمام زيد وهو الذي قدم على أبي حنيفة يدعوه للجهاد مع الإمام زيد عليه السلام وقال في (الطبقات): يروي عن زيد بن علي، وكان صاحب دعوته إلى العلماء، وهو الذي روى عن الإمام زيد قوله: قبض رسول الله وكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم قبض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين الحسين بين المناس بالناس أمير المؤمنين الحسين بين علي، ثم قبض أمير المؤمنين الحسين بين العلم على عليه السلام ثم سكت. انظر (معجم أصحاب الإمام زيد). تحت الطبع -.

<sup>(</sup>٧) سلمة بن تجيل بن حصين المخضر مي، أبو يحي الكوفي للولودسة ٧٤ مه و المتوفي سنة ١٢ ه. في آخرها، وقبل :سنة ١٢ ه م محلث مشهور، وحافظ مع وف بالتثيع، أتى عليه المحدثون ووصفوه بالصنف والأماقة. قال في (الطقات): عده الحاكم في العيون من الزيلية، وقال السيد صارم الدين: إمام نيل، وهو من أفاضل الزيلية، وعله السيد أبو العبلس المحسني، والإمام أبو طالب، والمعابري، وابن الاثير، وأبو الفرج الأصبهاني، والسبط ابن المجوزي فيمن بابع الإمام زيد المناه المعلم وعن الإمام زيد. افظر (معجم أصحاب الإمام زيد). تحت الطبع المناه المناون المناه زيد. افظر (معجم أصحاب الإمام زيد). تحت الطبع المناه عند المناه المناون الإمام زيد. افظر (معجم أصحاب الإمام زيد).

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي. مولى عبد الله بن الحارث. ولد سنة ٤٧هم، وتوفي سنة ١٣٦هم، وقيل: سنة ١٣٧هم، وكان من كبار المحدثين ومشاهير الحفاظ. أثنى عليه المحدثون ووصفوه بالصدق والأمانة. ذكره الإمام أبو طالب فيمن بايع الإمام زيد بن علي، وذكره الإمام المؤلف في (الشافي) فيمن أخذ عن الإمام زيد، وقال في (الجداول): وكان من بايع الإمام زيداً عليه السلام. وقال في (تهذيب التهذيب) عن علي بن المنذر: كان من أثمة الشيعة الكبار. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هارون بن سعد العجلي. ويقال: الجعفي الكوفي الأعور. من المحدثين الشيعة. روى عن الإمام الأعظم زيـد بـن عـلي، وعـن: الأعمش وهو من أقرانه، وعطية العوفي، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم. وعنه: الحسن بـن صـالح بـن حـي، وأبـو جنـادة=

الرماني (۱)، وحجاج بن دينار (۲) وغيرهم، فعرفهم فقال: اذهب اليوم فإذا كان في الغد فأتني ولا تكلمني بكلمة إلى أن تجي فتجلس في ناحية فإني سأقوم معك، فإذا قمت فاقف أثري، فأتيته من الغد، فلها رآني قام فتبعته فقال: أقرئه مني السلام، وقل له: أما الخروج معك فلست أقوى عليه وذكر مرضاً كان معه ولكن لك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن بها أنت وأصحابك في الكراع والسلاح، وبعث إلى زيدٍ بثلاثين ألف درهم، ويقال: دينار (۳).

ولما دعا إبراهيم بن عبد الله في أيام أبي جعفر الملقب بالمنصور كتب أبو حنيفة إلى إبراهيم عليه السلام: أما بعد.. فإذا أظفرك الله بآل عيسى بن موسى فسر فيهم سيرة أبيك علي في أهل صفين، فإنه قتل المدبر وأجهز على الجريح، ولا تسر فيهم سيره في أهل الجمل، فإنه لم يقتل المدبر ولم يجهز على الجريح؛ فوقع إلى أبي جعفر الكتاب فسيره من الكوفة إلى بغداد، فسقاه سماً، فات رحمه الله شهيداً في حبنا أهل البيت.

وأما مالك بن أنس فكان من أتى يسأله عن الخروج مع إبراهيم عليه السلام أفتاه بالوجوب، فقيل له: إن في أعناقنا لأبي جعفر بيعة، فقال: إنكم بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. وسأله رجل: أيها أفضل الخروج مع إبراهيم أو الحج؟ فقال: بل خروجك أفضل من خمسين حجة.

وأما أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: فمن المشهور أنه كان داعياً ليحيى بن عبد الله على عليه السلام، وأن الرشيد أنفذ إليه من أتى به على حمار مقيد مكشوف الرأس، فأدخل بغداد على

حسين بن نخارق السلولي، وسفيان الثوري، وغيرهم. قال ابن حبان في المجروحين ٧/ ٥٧٩: كان غالياً في الرفض! وهو رأس الزيدية. كان عن يعتكف عند خشبة زيد بن علي وكان داعية إلى مذهبه، لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال. قلت: أراد ابن حبان أن يذمه فمدحه، ويكفيه ولاؤه لآل البيت، وملازمته لخشبة زيد بن علي، وتحديه لطغيان الجاثرين. وإذا لم تحل الرواية عنه والاحتجاج به عند ابن حبان وأمثاله فقد حلت عندنا. والحكم لله يوم لا ينفع مال ولا بنون. انظر عنه وعمن مصادر ترجمته: (تهذيب الكيال) ٥٠ م ٢٥١٢.

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن دينار. أبو هاشم الرماني الواسطي، معروف بكنيته، محدث ثقة مشهور. أثنى عليه المحدثون. تـوفي سـنة ١٢٢هـ، ويقال: سنة ١٢٥هـ. ذكره الإمام أبو طالب فيمن بايع الإمام زيدا، وقال السيد القاسمي في (الجداول): كان محـن أخـذ عـن الإمام زيد عليه السلام وتابعه. وقال ابن أبي الرجال: هو أحد من بايع الإمام زيداً وأحـد شـيعته المشاهير. وعـده المؤلف عليه السلام فيمن أخذ عن الإمام زيد كها في (الشافي) ١/ ١٨٨. انظر (معجم أصحاب الإمام زيد).

<sup>(</sup>٢) حجاج بن دينار الأشعثي. وقيل: السلمي. من أهل الصدق والاستقامة.وثقه المحدثون واعتمدوا روايته ذكره أبو العباس الحسني فيمن بايع الإمام زيداً. وقال القاسمي في (الجداول): بايع الإمام زيداً وقال بإمامته. وقال النجاشي: له كتاب.

<sup>(</sup>٣) القصة رواها أبو الفرج الأصفهاني، بإسناده عن الفضل بن الزبير الرسان. انظر (مقاتل الطالبيين) ص١٤٦.

تلك الهيئة، وهو القائل:

ياراكباً [قف] بالمحصب من مني

واهتف بواقف خيفها والناهض

سحراً إذا فاض الحجيج إلى منسى

زمرراً كملتطم الفرات الفائض

إن كسان رفسضاً حسب آل محمسيد

فلي شهد ال ثقلان أني راف ضي

وله فيمن قتل من بني فاطمة:

تزلزلــــت الــــدنيا لآل محمــــد

وكادت نجوم في السماء تغييب

نصلي على المهدي من آل هاشم

ونفري ونغروا بنيه إن ذالعجيب

وهمم شفعائي يوم حشري وموقفي

وحسبهم للشافعي ذنوب

فأما فقهاء الجرب والمزاود، ولقطات الموائد، فلا تعتد بهم؛ لأن الفقيه عبد الرحمن بن محمد الخصفكي الذي كان بصنعاء حكى عنه الثقة أنه قال: يزيد بن معاوية إمام هدى، والحسين بن على خارجي.

قلت: عليه لعنة الله وعلى يزيد، وقتله يجوز شرعاً، فسبحان الله ما أحلمه، وأشد أخذه وألمه، وأشد أخذه وألمه، رضينا بالله حاكماً، وبنبيه عنا يوم القيامة مخاصماً، فقد روينا بالإسناد الموثوق إلى النبي أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش: يا معشر الخلائق، غيضوا أبيصاركم عن فاطمة بنت رسول الله عنه فتمر تسحب ثيابها وهي تقطر دماً حتى تقف تحت العرش فتقول: يا

رب انتصف لي ممن قتل ولدي» (١).

وروينا عن أبينا محمد أنه قال: «من أعان على قتل رجلٍ من ذريتي ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» فها ظنك بمن طعن برمح، أو ضرب بسيف، وقال في: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة»، وفي حديث عنه في رواه الحاكم أبو سعيد المحسن بين كرامة (٢) رحمه الله تعالى يرفعه إلى رسول الله في أنه قال: «من حاربني في المرة الأولى، وحارب ذريتي في المرة الأخرى كان من شيعة الدجال»، وشيعة الدجال اليهود لعنهم الله، فمن حاربنا اليوم فهو المحارب في المرة الآخرة.

وروينا عنه الله أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش: ألا لا يجوزن أحدٌ إلا بجواز، فيقال: وما ذلك؟ فيقال: حب أهل البيت المستضعفين في الأرض، المغلوبين على حقهم،

<sup>(</sup>١) إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل العرش: يا معشر الخلائق، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت رسول الله. الحديث له شاهد أورده الحافظ محمد بن سليان الكوفي في (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)٢ ٧ ٧ ٢ برقم (١٧٨) بسنده عن ابن عباس، قال: إذا كان يوم القيامة نودي بفاطمة ابنة رسول الله في نتكسى من حلل الجنة والحسن والحسين على نجيبين، وعن يمين فاطمة بنت محمد فضوا أبصاركم حتى قر». قال السيد محمد باقر المحمودي: وقريباً منه رواه أبو نعيم الحافظ بسندين في كتاب (دلائل النبوة)، ورواه الحافظ السروي عن مصادر، عن جماعة من الصحابة، قال في باب فضائل فاطمة من كتاب (مناقب آل أبي طالب) جـ٣/ ص٢٢٦، قال: روى السمعاني في (الرسالة القوامية)، والزعفراني في (فضائل الصحابة)، والأشنهي في كتاب (اعتقاد أهل السنة)، والعكبري في (الإبانة)، وأحد في الفضائل، وابن المؤذن في كتاب (الأربعين) بأسانيدهم، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، عن عليه السلام، وعن ابن عباس، ورووه أيضاً عن الأصبغ بن نباته، عن أبي أيوب. وقد رواه حفص بن غياث، عن القزويني، عن عطاء، عن أبي هريرة. قال السيد المحمودي أقول: ورواه القطيعي، وبسند آخر في آخر فضائل فاطمة صلوات الله عليها من كتاب (المشتدرك) جـ٣/ ص١٦١. ورواه الحاكم بسنده عن القطيعي، وبسند آخر في آخر فضائل فاطمة صلوات الله عليها من كتاب (المستدرك) جـ٣/ ص١٦١. ورواه الحاكم بسنده عن القطيعي، وبسند آخر في آخر فضائل فاطمة صلوات الله عليها من كتاب (المستدرك) جـ٣/ ص١٦١. ورواه الحاري في فضائل فاطمة من (أسد الغابة) جـ٥/ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المحسن بن محمد بن كرامة، الحاكم الجشمي البيهقي (١٣ ٤ - ٤٩٤هـ). أحد أعلام الفكر الإسلامي وأثمة الكلام والتفسير، ومن شيوخ الزخشري بواسطة أبي مذر. كان حنفي المذهب على الاعتقاد ثم رجع إلى مذهب الزيدية الشيعة. بلغت مصنفاته ٢٤ كتاباً، توفي شهيداً مقتولاً بمكة، من أهم كتبه: (التهذيب في التفسير) (ثمانية مجلدات)، و(جلاء الأبصار في فنون الأخبار)، و(السفينة الجامعة لأنواع العلوم)، و(شرح عيون المسائل في علم الكلام)، و(رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس)، وتسمى أيضاً (رسالة أبي مرة إلى إخوانه المجبرة) (من أشهر كتبه في أصول الدين على شكل حوار بين إبليس والمخالفين لذهب العدل والتوحيد). طبعت مراراً آخرها سنة ١٤ ٢ هم، بتحقيق حسين المدرسي وقيل: إن هذا الكتاب كان سبب مقتله. انظر (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم).

فمن لقيني بحبهم أدخلته جنتي، ومن لقيني ببغضهم أنزلته مع أهل النفاق» (١)، وقال الله وقال الله المعين عليهم، أولئك لا خلاق «حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي، وعلى من حاربهم، وعلى المعين عليهم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» (١).

وروي عنه الله قال: «من تخلف عنا فقد شرك في دمائنا»، وقال الله الله الذي دعونا فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا» (٣) ونحن طلبة الحق الذي غلبنا عليه، وورثة العلم الذي دعونا إليه، ونحن الموتورون، وطلبة الدم، ولو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى نملك الأرض بين أقطارها على بني العباس، وعلى غيرهم من الناس، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ حَتَى نملك الأَرْض بِين أقطارها على بني العباس، وعلى غيرهم من الناس، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ حَتَى نملك الرَّفُ بِعَدِ الدِّحَيْرِ أَنَّ الأَرْض بَرِثْهَا عِبَادِي الصَّالِحُون ﴾ [الانياء: ١٠٥] ولا كون ذلك الله من تلقاء اليمن، وربك أعلم من صاحبه؛ وكل مستحق يرجو أن يكون ذلك صاحب ذلك ليعز دين الله لا ليوسع في الدنيا.

وأما ما ذكرت إني زيدي مخترع فكذلك وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

ولو عرفت معنى ما ذكرت ما أوردته مورد الذم، ونحن نعرفك ما جهلت إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) له شاهد أخرجه الحافظ محمد بن سليان الكوفي برقم (٣٣٤). قال المحمودي: وقريباً منه رواه ابن المغازلي بثلاثة أسانيد في الحديث ٢٥١، والحديث ١٩،١٣١،٢٤٢ والحديث ٢٨٩، من كتاب (مناقب أمير المؤمنين عليه السلام) ص١٩،١٣١،٢٤٢ طبعة (٢)، وقد علقناه حرفياً على حديث (قسيم الجنة والنار) المذكور تحت الرقم (٢٦١)، وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام جـ٢/ ص ٢٥٠ ط -٢-. قال أيضاً: وانظر ما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية ٢٣ من سورة (ق) في كتاب (شواهد التنسزيل) جـ٢/ ص ١٨٩ طبعة -١-، وقريباً منه رواه أبو نعيم في ترجمة سوار بن أحمد من (تأريخ أصبهان) ج١/ ص ٣٤٢ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله عن الإناكان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنم لا يجوزها ولا يقطعها إلا من كان معه جواز بولاية على بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٢) (حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي...) له شاهد بلفظ: قال رسول الله في: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وعلى المعين عليهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص٩٣ (تيسير المطالب في أمالي أبي طالب)، وبلفظ: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي» عزاه في (موسوعة أطراف الحديث)٤/ ٥٣٧ إلى تفسير القرطبي٢ ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وأما قولك: إني مخترعي، فلقولي: إن الله مخترع أفعاله ولا يحتاج إلى شرط ولا سبب وذلك دين الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه ص ٨٧ (تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب)، والإمام المرشد بالله في (الأمالي الإثنينية الحرجه الإمام الناصر الأطروش كما في (المحيط بالإمامة)، من طريقة الحافظ علي بن الحسين الزيدي في (المحيط بالإمامة)، وأخرجه الحافظ أبو عبد الله العلوي كما قدمنا في (الأمالي الإثنينية). قال الأخ محمد يحيى سالم عزان في كتاب (الإمام زيد بن علي شعلة في ليل الاستبداد) ص ١١: وأخرجه الحافظ ابن عساكر في (تأريخ دمشق) تهذيبه ٢٠ ٢٠ وترواه الإمام محمد بن المطهر في (المنهاج الجلي) خ ع والإمام الحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين) خ ع والأمير الحسين في (ينابيع النصيحة) خ ع والشميد حميد في (الحدائق الوردية) ح ع والكتبي في (وفاة الوفيات) ٢ / ٣٥ والسيوطي في (الجامع الكبير) في مسند حذيفة بن اليان من قسم الأفعال، كما في (الروض النضير) ١ / ٢٠ ، والسيد صارم الدين في (هداية الراغيين) - خ ع ووثق إسناده.

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام عليه السلام كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني المؤلف في مائة صوت ولحن اختارها هارون.

وأما قولك: إني لا أقر بالبعث؛ فلعن الله من ينفي البعث ومن أضافه إلى من لم يعتقده، هذه مقالة الباطنية، المرتدة الغوية، لعنهم الله، وهم اليوم شعاركم دون الدثار، ومهاجروا دولتكم والأنصار، إنها هم بين كاتب ووزير، ونصيح ومشير؛ عندي أن الله تعالى يبعث النملة والقملة، وينصف الجها من ذات القرون يوم القيامة، وينصب الميزان العمود ذو كفتين يوزن فيها صفحات الأعمال، فترجح الحسنات وتخف السيئات، وأن الصراط جسر مضروب بين الجنة والنار تثبت عليه أقدام المؤمنين، وتدحض أقدام الفاسقين.

فإن كنت رويت عناً ما رويت بغير علم فقد بهت وقفوت ما ليس لك علم، وإن زعمت أنك تعلم فقد افتريت واجتريت، فبؤ بخزي ذلك ووزره، ولا يبعد الله إلا من ظلم. وقد تعرضت لذكر القدر، وتمسكت بحبل الغرر، وأردت بالقدر المعاصي، وأنها الشر المذكور في الأخبار، وأنها قضاء الله وفعله؛ فالواجب عليك وعلى كافة المسلمين الرضى بها؛ لأن الرضى بقضاء الله واجب، لأن في الرواية عن النبي في أنه قال حاكياً عن ربه عز وجل: «من لم يرض بقضائي، ويصبر على بلائي، ويشكر على نعمائي فليتخذ إلها له سواي» (1) وهو إجماع المسلمين، ومن إجماعهم أيضاً أن الرضى بالمعاصي لا يجوز، فكيف يجتمع النقيضان في حكم واحد إن كنت ممن يفهم؟ وإنها الشر الذي هو من الله سبحانه هو الجدب، والمرض، والفقر، والآفات، والقوارع؛ ومن اعتقد أنه من الشه سبحانه هو الجدب، والمرض، والفقر، والآفات، والقوارع؛ ومن اعتقد أنه من الشه سبحانه في ذلك.

فأما المعاصي والقبائح فهن من العباد لا من الله سبحانه، وبهذا ذمهم عليها، وعذبهم على فعلها، ونهاهم عنها، وهو سبحانه لا يذم ولا يعاقب ولا ينهى عن فعله حلمه وغناه وحكمته يمنعه من ذلك، وهو مذهب الصدر الأول من الصحابة والتابعين وعلى الإسلام، وخلفاء بني العباس أيضاً قائلون بذلك حتى قيل: إن العدل هاشمي والجبر أموي؛ لأن معاوية أول من دس مذهب الجبر في الإسلام، وما زال القول بالعدل قول المدعين للخلافة من بني العباس حتى كان وقت أبي بكر الطايع فقال بالجبر وزاد عليه حتى قال بالتشبيه في قصيدته، وهي:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

#### ويقع درب العالمين نبيك

### على عرشه من غير شكر ولانكر ويدنيه منه في على و مكانه ويرفعه أعسلى المراتسب والقسدر

وأما قوله: إن الله يدخل الجنة والنار جزافاً ولا يجازي العاملين بعملهم فأين يـذهب بقوله تعالى: ﴿ مَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَالُ دَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَالُ دَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة:٧، ٨] إذا أطاع الله طول عمره فأدخل النار فلم ير الخير؛ وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَالُ دَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ إذا عصى الله طول عمره فأدخل الجنة فلم ير الشر، ولا يجوز الكذب في خبر الله سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿ يُعْجُرَى كُنُ تَفْسِ بِمَا تَسْمَى ﴾ [طه:١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَمَتُ وَلِيعَجُرِى اللهِ مِنَا تَسْمَى ﴾ [طه:١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا تَسْمَى ﴾ [طه:١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا تَسْمَى ﴾ [طه:١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَمَتُ وَلَا يَعْرِي اللّهِ مِنَا تَسْمَى ﴾ [طه:١٥]، وقال تعالى: ﴿ كُلُّ تَفْسِ بِمَا كَسَمَتُ وَلِيعَةً ﴾ [المعرزية الله والى الله والى ولي بالمحرأ أن الذي انسلخ في الآيات، فضربت به المثلات، وما جهلت من شيء رددته إلى الله وإلى ولي الأمر من عترة المصطفى ﴿ الذين قال فيهم ﴿ فَدَمُوهِم ولا تقدموهم، ولا تقدموهم، ولا تخلوهم، ولا تخلوهم فتكفروا الله في المناه ولا تشموهم فتكفروا الله في المناه في شره بنصيب.

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى جدنا على بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: «أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزل الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن علم أمرِ تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة؟! هؤلاء مثلها فيكم، وهم كالكهف، وهم باب السلم،

<sup>(</sup>١) هو بلعم بن باعوراء، أحد أحبار اليهود، كان عالماً بالتوراة، وفيه أنزل الله تعالى: ﴿...فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه بلهث﴾ [الأعراف:١٧٦].

<sup>(</sup>٢) له شاهد أورده محمد بن سليان الكوفي، عن أبي بن كعب بلفظ: «أوصيكم بأهل بيتي خيراً فقدموهم ولا تتقدموهم، وأمروهم ولا تتقدموهم، وأمروهم ولا تأمروا عليهم». انظر (مناقب أمير المؤمنين) برقم (٣٣٠)، ولقد أكثر المؤلف من الاستشهاد بهذا الحديث في (شرح الرسالة الناصحة)، وفي مقدمة كتابه (الشافي) وفي أكثر من رسالة له. كها ذكره العلامة عبد الله بن إبراهيم السرفي في مقدمة (المصابيح الساطعة الأنوار من تفسير أهل البيت) المطبوع بتحقيقنا جـ ا/ص٥٥٠.

فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة من دخله غفر له، خذوا عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة الوداع: "إني تاركٌ فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" (أ) فهذا الخبر وأمثاله مما لا نأتي عليه في كتابنا هذا يوجب على الأمة الرجوع إلى أهل هذا البيت الشريف، والذرية الطاهرة، ولكن أكثرهم للحق كارهون.

وأما قولك: إنا أوينا إلى جبال ...إلى آخر الكلام، فلا شك أن أوينا إليها خوفاً منك ومن أمثالك ممن لا يفرق بين المحق والمبطل، ولا يميز بين المحصل والمعطل، وقد هرب رسول الله إلى الغار، وهاجر من مكة إلى الأنصار، خوفاً من سطوة الكفار، وإن وفر الله جناحنا، وشدد سلاحنا، فلا بد أنا نظم طموم السيل، ونعم عموم الليل، وننزل بأرباب الضلال والميل، الثبور والويل، لا نستثني من ذلك إلا مشيئة الله عز وجل وعونه ونصره وتأييده، فانظر لنفسك وعنانك مرخى، وحبلك على غاربك ملقى، قبل أن يغلق الرهن، ويذهب الدهر، ويظهر النسك وعنانك مرخى، وحبلك على غاربك ملقى، قبل أن يغلق الرهن، ويذهب الدهر، ويظهر الساكورين الزمر: ١٥]، أو تقول ما حكى الله تعالى في قوله: ﴿وَبُ ارْجِمُورِي ۞ لَمَلِي أَعْمَلُ الساكورِينَ وَرَاهِمُ مَرْتَحُ إلَى يَوْمُ الله عَلَى مَا مُرْعَلُهُ وَمِن وَرَاهِمُ مَ مَرْدُحُ إلَى يَوْمُ الله ومصيبة ما أطمها لمن نسي العمل في أيام المهل، وعلل نفسه بعسى ولعل.

وأما ما عددت به من إجماع الجنود والسلطان وجنودك وقصدهم إلينا؛ فلا تتقلد المنة في الترك إلا من الله سبحانه، وقد عددنا لها جنداً لا تقدر على مقاومته، ولا تصبر على مصادمته وهو الدعاء إلى الله سبحانه في أن يفت أعضاد المبطلين، ويفرق الرعب في قلوب المعطلين، وأن يظهر كلمة المحقين، ويرفع منار الدين، ويخمد نار المبطلين المعتدين، فها ذلك على الله بعزيز، ونصلي على النبي وآله، فأي الفريقين كان ظالماً عادياً نزلت به الدعوة، وحلت به النقمة، وسلطت عليه الهزيمة.

فأما الاغترار بالإملاء والإمهال، وما يجري في التخلية في بعض الأحوال، فليس ذلك مما يغتر

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث الثقلين ورواياته المختلفة ومنها رواية أمير المؤمنين.

به العقلاء؛ لأن رسول الله عص في أهل بيته سلام الله عليه وعليهم وأصحابه رضي الله عنهم في موطن بعد موطن، وكانت العاقبة للتقوى؛ فأين إنصاف العقول؟ والامتثال لما أمر الله به ورسوله في من الولاء لذريته، والحفظ لولده، والرعاية لحرمته، والوفاء ببيعته، فإنا روينا بالإسناد الموثوق به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «كنت آخذ البيعة لرسول الله في على الصبر في البأساء والضراء وعند البأس، وعلى أن نقيم ألستنا بالحق ولا تأخذنا في الله لومة لائم، قال على عليه السلام: فلما تقوى الإسلام قال: «يا علي، إلحق فيها: وعلى أن تمنعوا رسول الله في وذريته من بعده ما تمنعون به ذراريكم ونفوسكم»، قال على عليه السلام: فوضعتها والله على رقاب القوم، وفي بها لله من وفي، وهلك فيها من هلك.

فكل مسلم قد لزمه حكم هذه البيعة، ومن لزمه حكمها تعين عليه فرض حفظ الذرية، فا حال من نصب لهم العداوة وجرّد وصعّد (١) وصوب، بأي وجه يلقى محمداً وآله، يا ويله!! من مجاثاة الخصام، ومن هول ذلك المقام، مقام ينقطع فيه الكلام، ويؤخذ بالنواصي والأقدام، لم ينفع نفس إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيراً.

فأما تدريجه للخلافة من أبي بكر إلى من بعده، فالنزاع وقع في الأول وقد انقطع الموصل وإجماع العترة الطاهرة منعقد بذلك، وخطبة أمير المؤمنين عليه السلام، وكلامه ومحاورته في خطبته ينطق بذلك، كقوله في الخطبة الشقشقية: (أما والله لقد تقمصها فلان، وهو يعلم أن محلي منها محلّ القطب من الرحى ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليّ الطير، فسدلت دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً حتى مضى الأول لسبيله، وأدلى بها إلى فلان بعده -ثم تمثل عليه السلام بقول الأعشى:

<sup>(</sup>١) في الأصل: وسعط.

### 

فيا عجباً!! بينا هو يستقيلها بحياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشد ما تشطرا ضرعيها، وصيرها في حوزة خشناء يغلظ كالمها، ويخشن مسها، فصبرت على طول المدة، وشدة المحنة، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى!! متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، إلى أن قام ثالث القوم نافجاً بين حضنيه بين نثليه ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله، وأجهز عليه عمله، وكبت به بطينه) (1).

فهذه الخطبة تحزن بها قلوب المؤمنين، وتكترث بها صدور المسلمين، لما فيها من الشكاية الظاهرة الصريحة، وأولاد الرجل أعلم به من الأجانب، فسلّم إن كنت من أهل الفكر الثاقب، والنظر الصائب.

وأما خطبتك التي حكيت عن علي عليه السلام فلم يشهد بها أحد، ولا صح لهـا سـند؛ وإنــا رواها أهل الزيغ والتفنيد.

وأما قول رسول الله عنه: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم» (٢) فإنها ذلك في الفتاوي الشرعية، والمسائل الاجتهادية، وقد كان ذلك.

فأما في أصول الدين، فالواجب الوصول إلى العلم اليقين، بالأدلة والبراهين؛ فأما من تعلّق بالروايات الواهية، والأخبار المتنافية، فقد رضي بغير الرضا، وسلّم لغير القضا، وعلى المسلم أن يتبين في أمره، ويستعمل ثاقب فكره، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَاتٍ لِلْمُعَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]،

<sup>(</sup>١) انظر الخطبة الشقشقية رقم (٣) من (نهج البلاغة)، وقارن النص تجد بعض الاختلافات.

<sup>(</sup>۲) الحديث ضعيف، وفيه أقوال لأثمة الحديث أنفسهم يمكن الرجوع إلى أي مصدر من المصادر المذكورة لبيان وجه الضعف فيه، «أصحابي كالنجوم...»: عزاه في (موسوعة أطراف الحديث) ١/ ٥٥٣، إلى (ميزان الاعتدال) برقم (١٥١١،٢٢٩٩)، و(لـــسان الميــزان) ٢/ ٤٨٨،٥٩٤، وإلى (كــشف الخفـاء) ١/ ١٤٧، و(إتحـاف الــسادة المتقــين) ٢/ ٢٢٣، و(اتخيص الحبير) ٤/ ١٩٢، و(الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) ٩٤.

وقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾[العنكبوت:٤٣]، وقـد عرفـت مكانـك في الـدين، ولم تـرضَ فيـه بالدون، فلا ترض لنفسك في الآخرة عذاب الهون.

وأما قولك: وأنت يا عبد الله بن حزة كمثل الفراشة أوقعها اللجاج في نار السراج؛ فهذا مثلً يضرب لمن لم يكن من نصاب البنوة، ولا يختص بشرف النبوة، فأما من كان فيها في بحبوحتها الواسعة وذروتها النافعة فخطابه غير هذا الخطاب، ولكن أين أولي<sup>(1)</sup> الألباب؟ أفلسنا ولاة الطعن والضرب، المختصون بشرف النصاب، وقد خوطب رسول الله الله السمه، فلم ينقصه ذلك عن منزلته، ولا حطه من مرتبته. شعراً:

أل\_يس أبونا هاشم شدأزره

وأوصى بنيسه بالطعسان وبالسضرب

فلسنانم ل الحرب حتى تملنا

ولانشتكي ماقد (٢) يكون من الحرب

إنها همّنا أن نكون مع الحق و لا نبالي ما يكون، كها قال زيد بن علي عليه السلام لما خفق اللواء على رأسه: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، إني خشيت أن ألقى جدي رسول الله و لم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر، والله ما أبالي لو قدحت ناراً ثم أضرمتها، ثم أججتها، ثم قذفت نفسي فيها، ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله (٣)، ونحن كها قال الشاعر كعب بن زهير في أبينا علي بن أبي طالب عليه السلام ومن معه من مهاجري قريش في قصيدته التي مدح فيها النبي الله علي بن أبي طالب عليه السلام ومن معه من مهاجري قريش في قصيدته التي مدح فيها النبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. والصحيح: أولو.

<sup>(</sup>٢) قد: زيادة من عندنا الستقامة الوزن.

<sup>(</sup>٣) كلام الإمام زيد. انظر (مجموع رسائل الإمام عليه السلام).

في عصبة من قريش قال قائلهم

ب بطن مكة لما أسلموا: زولوا

زالوافها زال أنكساس ولاكشف عند اللقاء ولاميل معازيل والمعازيال المعازيال المعازيال المعازيال والمالية والميل معازيال المعازيال والميل معازيال والميل وماله والميل والم

فعلي عليه السلام عقيد هذه الصفة، وهديل تلك العصابة، فلسنا نفرح ولا نمرح، ولا نجزع ولا نترح، لعلمنا بزوال هذه الدنيا الفانية وانتقالها، وإدبارها وإقبالها، وأنها غرارة، غرور ما فيها، لا خير في متاعها إلا التقوى، (من قلّل منها استكثر فيها ينفعه، ومن استكثر منها لم يدم ولم يدم لها، سلطانها دول، وصفوها كدر، كم واثق بها قد خدعته، ومطمئن إليها قد صرعته، وذي تاج قد أكبّته بالدّين والغم، تُريك المغبوط مرحوماً، والمرحوم مغبوطاً، فها خير دنيا هذا حالها)(٢).

وأما قولك: ويلٌ لمن أعاره نعمة لم يقم فيها بحقه، وتقوّى على معاصي الله برزقه؛ فلو كان الكاتب من أهل الآداب، لما فتح عليك هذا الباب، ويحك من الذي ضيع نعم الله ولم يقم بها؟ من المستدرج بها؟ ومن مستحقها؟ ومن المتقوي على معاصي الله برزقه؟ وفي المثل: (رمتني بدائها وانسلت)، أممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أم من يركب الأصقر، ويسلك الطريق الأوعر؟ كما ضيع أئمتك جميعاً، المأمون عمل شمعة في عرسه ببوران بنت الحسن بن سهل

<sup>(</sup>١) كعب بن زهير: كعب بن زهير بن أبي سلمة للازني للتوفي سنة ٢٦، شاعر جاهلي، هجالني، وشبب بنساء المسلمين، فهدر الني دمه، فجاء مستأهناً وقد أسلم. وأد شده لاميته المشهورة، فعفاعه الني، والمديوان شعر. انظر (الأعلام) للزركلي ٥/٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) إقتباس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. انظر نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٣) المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي(١٧٠ ١٨ ١٧هـ)، سابع ملوك بنـي العبــاس، ولي بعد خلع أخيه الأمين سنة١٩٨هـ وأخباره كثيرة وشهيرة. انظر (الأعلام) للزركلي ج٤ ص١٤٧.

قيمتها مائة ألف درهم، وخير أهل الأرض في وقته ترجمان الدين: القاسم بن إبراهيم في خلال ذلك يطبخ الميتة ويأكلها في جبل الرّس، وكان مقام المأمون مقامه، ومن قبله أخوه محمد الأمين (١) أنفق ما ورث في الملك على المغنيات والمغنين، وكذلك المعتمد (٢) وصل (شارية) المغنية بهائة ألف دينار وألف ثوب من أفخر الثياب والمسلمون في وقته قد نالهم الضر، في أعطاهم من مال الله نقيراً ولا كثيراً ولا قليلاً؛ والمعتضد (٣) أصدق قطر الندى بنت خمارويه ألف ألف درهم من مال الله، والتعداد يطول لمن ذكرناهم على التفصيل.

وأما الإجمال الذي ذكرت في أمير المؤمنين؛ فكيف يكون أمير المؤمنين من جعل للفراعنة وأجناسهم منه وجها حالياً، وللمعاصي منه جيداً خالياً، ومن دار هجرته وبقية مملكته مسكن كل عاصية من معاصي الله تعالى، وعارضه من معاصيه يضرب في قصر الخلافة العيدان، وتعزف القيان، وشرب بالصغار والكبار من الدنان، كما ذكره من سند حكايته إلى العيان، وقد خلع في ذلك الزمن الرسن والعنان، اللهم إلا أن يكونوا وأنتم على ما أنتم عليه تصفون أنفسكم بالإيان، فحيننذ ذلك أميركم ومن عدون أفعال غيركم، ولكن فأنى ذلك حقائق الإيان، وقوارع القرآن، قال تعالى: ﴿إِثَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِمَتَ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى رَبُّهِمْ يَعَوَكُونَ اللَّالَةُ وَعِلَاتً قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِمَتَ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ وَاللَّهُ وَعَلَى رَبُّهِمْ يَعَوَكُلُونَ ﴾ [الأنفال:٢].

وأما التعريض بمنصب الخلافة؛ فمنصبها أنصاب النبوة، ومعدن الوصية الذي عرض عليه

<sup>(</sup>١) الأمين: محمد بن هارون الرشيد العباسي ١٩٨-١٧١هـ)، سادس ملوك بني العباس، بويع بعد وفاة أبيه سنة ١٩٣هـ، وحصلت بينه وبين أخيه حروب كبيرة مشهورة انتهت بخلعه وقتله، وهو كسائر ملوك بني العباس، سيع التدبير، ماثـل إلى اللهو والمجون.

<sup>(</sup>٢) المعتمد: المعتمد هو أحمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم العباسي(٢٢٩هـــ)، ولـد بـسامراء، وولي الملـك سـنة٥٦هــ، وطالت أيام ملكه، كان خليعاً ماجناً كسائر ملوك بني العباس. قيل: مات مسموماً، وقيل: رُمـي في رصـاص مـذاب. انظـر (الأعلام)١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) المعتضد وبنت خمارويه: المعتضد هو: أحمد بن طلحة بن جعفر، أبو العباس المعتضد العباسي، أحــد ملــوك بنــي العبــاس، ولـــد ونشأ ومات في بغداد، تولى سنة ٢٧٩هــ، كان شديد البطش خليعاً. انظر (الأعلام) ١/ ١٤٠.

أما بنت خارويه فهي أسهاء بنت خارويه بن أحمد بن طولون، ويقال لها: (قطر الندى) تزوجها المعتضد سنة ٢٨١هـ، وجهزها بجهاز لم يعمل مثله. يدل على بـ ذخ بني العبـاس ولعبهم بـأموال الأمـة، توفيـت ببغـداد ودفنـت بقـصر الرصـافة. انظر (الأعلام) ١/ ٣٠٥.

بيعته العباس عمه رضي الله عنه وخدمه ونصحه ابن عباس مثل أبيه رحمه الله تعالى وأبونا أمير المؤمنين على عليه السلام هو وارث النبي [ عليه النبي المؤمنين على عليه السلام هو وارث النبي والنبي أفراسه ونجائبه، وأدراعه وقواضبه، ونحن ورثناه فيما اختص به من الخلافة والنصوصية، وقد كان بعض الزوجات رضي الله عنهن أخذت برداً وخاتماً وقدحاً وعصا ونعلين، فصيرتهن إلى بني أمية، فأخذت يوم قتل مروان وصار إلى السفاح، ونحن نطالب بني العباس فيهن إلى الآن.

قال الداعي أبو محمد الحسن بن زيد بن محمد بن إسهاعيل بن الحسن بن زيد الأكبر بن الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم في كتابه إليهم:

لاظلهم في دينها ولا أثهرة

بالسسيف نعلو جماجم الكفرة

ياقومنابيعتان واحدة

هـــاتى وهاتيــك بيعـــة الـــشجرة

ردوا علينا تراث والسلنا

خاتمـــه والقــــخيب والحـــبرة

وييت ذي العرش سلموه لنا

تليه مناعصابة طهرة

فطالب ادنست مساعرنا

وأظهرت فيه فسسقها الفجرة

وقال بعض المتولين من جند الشام:

ردواتــــراث محمــــدردوا

الــــيس القــــضيب لكـــــم والاالــــبُردُ

#### 

وأولاد على عليه السلام المختصون بولادة فاطمة عليها السلام ووراثة النبي والوصي قد جمعوا من الفضل العلي الذي لم يكن إلا من محمد وعلي أبواه، فقل له: اكتلت وافي، ما ظنك بقوم نشأوا بين التحليل والتحريم، ودرجوا بين التأويل والتنزيل، وخدم أباهم جبريل، وذلك ثابت فيها روينا بالإسناد الموثوق به: أن علياً استيقظ لصلاة الفجر فطلب الماء فلم يجده فبعث الحسن في جانب والحسين في جانب، وفاطمة عليها السلام في جانب، فأبطأوا عليه فانفرج السقف ونزلت سطل عليه منديل مغطى، فكشفه وتوضأ، فارتفع السطل، وصلي، فوصل رسول الله فأخبره، فقال: «بخ!! بخ!! لك يا علي من مثلك وجبريل يخدمك، وذلك السطل والمنديل من الجنة، والماء من ماء الجنة، فحمد الله على ذلك»، وقد قيل لأبي نواس (٣) في أيام علي بن موسى الرضا وقد مدحه الشعراء؟ فقال:

<sup>(</sup>١) الزيادة من عندنا لاستقامة المعني.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أنت أخي ووصيي ووارثي» له شواهد كثيرة، انظر (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليان الكوفي، تحقيق المحمودي ج١ص٣١٦.٤ ٣١، والأحاديث بأرقام(٢٢١-٣٣٣)، وانظر تخريجها هناك، وانظر (موسوعة أطراف الحديث) ج٢ص٣٤٥ تجد المصادر الكثيرة والشواهد هناك.

<sup>(</sup>٣) أبو نواس: الحسن بن هاني بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء، أبو نواس، شاعر العراق في عصره، ولد في الأهواز (من بلاد خوزستان) سنة ١٤ هـ/ ٢٧م، ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالملوك من بني العباس، ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق، ومنها إلى مصر، فمدح أميرها الخصيب، وعاد إلى بغداد فأقام إلى أن توفي فيها سنة ٩٨ هـ / ٨١٤م.

قيل في أنت أوحد الناس في الشر وفي السنظم والمقال البديه فلهاذا تركت مدح ابن موسى للخصال التي تمحضن فيه قلت لا أهتدي لمسلح إمسام كسان جبريال خادماً لأبيه

فهذه الفضائل التي يستحق [بها]الخلافة، ويرجى بها الفوز من المخافة.

تلك المكرام لا قعبان من لبن شرف المحافة من المحافة .

شربا براء فعسادا بعد أبسوالا

والعباس رضي الله عنه وإن كان لنا والداً وقد تداركه الله بالإسلام، وختم له بالخير، فهو لنا طليق بالفداء في يوم بدر، لا ينكر ذلك أحد من أهل العلم، وكيف تصح الخلافة في الطلقاء أو في أولادهم، ولسنا ننكر شرف نصابه، ولا كرم آبائه، فرحمة الله عليه حياً وميّتا

فهلل بوالدكم مسسعاة والدهم

وهل تزينكم من أمهم أمهم

ومن أين يكون ذلك وفاطمة سليلة الوحي، وبنت القرآن، وثمرة الجنة، في الحديث أن رسول الجنة الإسراء أكل سفر جلة من سفر جل الجنة فنزل فكان من خديجة فجاءت بفاطمة، فكان الجنة المتاق إلى الجنة شمَّ فاطمة، وقال: «فاطمة قطعة مني فمن آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني» (١) فقال الشاعر في حديث فدك:

<sup>(</sup>۱) تخريج حديث: «فاطمة قطعة ...»الخ: - الحديث مشهور، وهو بلفظ: «فاطمة قطعة مني» عند البخاري٥/ ٢٦،٣٦، ٢٥ والبيهقي ٧/ ٢٤، ١٠٠ / ٢٠١، وفي مستدرك الحاكم ٣/ ١٥٨ ، و(كنسز العيال) برقم (٣٤٢٢،٣٤٢٢٣)، وفي كثير من المصادر. انظر: (موسوعة أطراف الحديث)ج٥ ص٥٥٠، وانظر كتاب (ترجمة فاطمة) من تأريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي، وكتاب (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليان الكوفي، والحديث شهير.

## وماضر هم لو صدقوها بها ادعت وماضر هم لو صداداعلیهم لو أطابوا بأجنابها وقد علموها قطعة من نبیهم فلسوا فسیا ادعته بیانها

وفي الحديث المرفوع إلى أم أيمن رحمة الله عليها أنها قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا في ليلتي هذه ففزعت منها، قال: «وما هي؟ قالت: إنها شديدة، قال: اذكريها، قالت: رأيت كأن قطعة من لحمك قطعت فوضعت في حجري، فقال عليه السلام: ليس إلا ما تحبين تلد فاطمة غلاماً فتدعيه في حجرك» (1) فكان الحسن عليه السلام.

ولنذكر ما يختص بنا أهل البيت من حديث الإسراء فهو من محاسن الحديث وغرره، ومن معجزات النبي بصدق خبره لمطابقته لمخبره، وهو ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى النبي أنه قال: «قال لي الرب سبحانه وتعالى: يا محمد، من خلَّفت على أمتك؟ قلت: يا رب، أنت أعلم، قال: محمد خلفت عليهم الصديق الأكبر، الطاهر المطهر، زوج ابنتك، وأبا سبطيك؛ يا محمد أنت شجرة وعلي أغصانها، وفاطمة ورقها، والحسن والحسين ثهارها، خلقتكم من طينة عليين، وخلقت شيعتكم منكم، إنهم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف لم يزدادوا لكم إلا حباً».

هذا الحديث قبل ولادة فاطمة وزواج فاطمة بعلي عليها السلام وولادة الحسن والحسين عليها السلام فتوسّم هذا إن كنت من المتوسمين؛ والإمامة موروثة لنا من المنصب الشريف، والحسب المنيف، وبيوت التلاوة والسجود، لا بيوت الملاهي والهجود، أين البغائم من النعامة، وأين فاطمة وخديجة من قبحة وسلامة (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث أم أيمن: الحديث ورد بألفاظ متقاربة. انظر في (مناقب أمير المؤمنين) لمحمد بن سليهان الكوفي، وفي ترجمة الحسن والحسين من تأريخ ابن عساكر وترجمة فاطمة بتحقيق المحمودي، وهو بألفاظ متقاربة عن ابن ماجة برقم (٣٩٢٣)، وأحمد بن حنبل ٦/ ٣٩٠،٣٤٠، والحاكم في المستدرك / ١٧٦، والطبراني ٣/ ٩، وفي (تهذيب تأريخ دمشق) لابن عساكر ٤/ ٣١٦، والإمام المرشد بالله في (الأمالي الخميسية) ١/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سلامة: سلامة القس، مغنية وشاعرة، من مولدات المدينة، شغف بها عبد الرحمن بن أبي عار الجشمي، كان يلقب بالقس فغلب عليها لقبه، اشتراها يزيد بن عبد الملك فانتقلت إلى دمشق. انظر (الأعلام)١٠٧.

وأما قولك: ليس بين العلماء خلاف في قتلك وقتالك؛ فقد قدمنا الكلام في ذلك، فإن أولئك علماء علماء المجون، وعباد البطون، الذين قال فيهم رسول الله الله الله الله الله علماء المحون، وعباد البطون، الذين قال فيهم رسول الله الله الله الدين، ويلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل (١)، وقلوبهم قلوب الذئاب» (٢).

فأما علماء العدل والتوحيد، الدينون بصدق الوعد والوعيد، فهم بقولنا قائلون، وإلينا مائلون، وبعلمنا عاملون، يرون ولايتنا جُنّة، وخلافنا فتنة في جميع أقطار الأرض، قد أجابوا دعوتنا سراً وجهراً، ونشروا مديحنا نظماً ونثراً، واقتفوا كتبنا طباً ونشراً، وسوف تطلعونها إن شاء الله طلعاً وزهراً

أنابين خيل دين أحمد دينها مسسوّمةً جبريك فيها مسسوّمةً جبريك فيها فودها فويكا في المساب الكفائلة والجفا

إذا خفق ت في الخاخة ين بنودها

وصاح القنافي الدارعين وبدلت

كنا صيدها وازداد حراً وقودها

وعفيت الآثار من كل ظالم

وديلت لأخذ الثار منها لبودها

ولاحست كأمشال العقائسد بيضها

ويانيت كأمثال الشقائق سروها

<sup>(</sup>١) في الأصل: من السكر. والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد، رقم(٢٣٢٨)، وابن ماجة رقم(٢٦١٠).

# ودارت رحى الحرب العوان بسوسها وقام بأيدي الدارعين عمودها فهاذا أوان الحق يصمدع نصوره وقت نيار الظلم تبدو خودها

فحينئذ يقول حلقاً وعقراً، وتبدى منكم خبراً، وتهتك ستراً، ونلقيك با علمت كتاباً تلقاه منشوراً، ونقدم إلى ما عملتم من عمل فنجعله هباءً منثوراً، ونمشي وقد جعل الله بين أيدينا نورا.

فإن قلتم: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً، وحينئذ تضرب جلالة النبوة وهيبة الخلافة بيننا وبينكم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فترومون الذهاب ولات حين ذهاب، وأنى لكم ذلك وقد أسف العقاب، وخجل الغراب جدلاً لخلع العيون وخرق الإهاب، والتفكه بين اللحوم والأعصاب، وليس ذلك بعجب أن يكون، فهل خطر في القلوب يوم وصاب، لا بد من أنصار ومهاجرة، ولله الدنيا والآخرة.

وإن لنـــا في منطــوي الغيــب ثــائراً

في سمو لكم والصبح في الليل مولجُ بيح رتضيق الأرض من زفرات ،

لـــه رجـــلٌ ينفــــي الوحـــوش وهـــزمج

إذا قيس بالأمصار فالبرق بيضه

بـــوارق لا يـــسطيعها والـــتمجمج

يو اضحه شمس الضحى فكأنها

تـــرى النحـــل في أعراضـــه تتمـــرجُ

لـــه وقــدة بــين الــسهاء ويينــه

تل\_م به الطير العوافي فتهرجُ

فلوح صبتهم بالفضاء لخلته تطلوح صبها يتدحرجُ على حين لاعدر لمعتار لمعتار لمعتار يكم ولالكم من حجة الله محدرجُ في درك ثار الله أنصار دينه ولله أوسٌ آخرون وخرون وخرجُ (۱)

إربعْ على ضلعك يا ربيع، ليس سكاب نهرة تلبيع، أهل البصائر أضن ببصائرهم من أن يفسدوا دخائل ضائرهم، ولا يتبعوا غائبهم بحاضرهم.

وأما ما ذكرت من أنا الشجرة الخبيثة؛ فلله المثل الأعلى ولك المثل السوء يا أغمر، وأنت لما ذكرت أولى، ونحن الحلماء بنص الرسول العلماء، والشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولكن خلا لك الميدان فقلت، واتسع مجال الضلال فجلت، وبعين الله فعالك ومقالك، والله ما بك وما لك، فعش ما عشت فنهايتك الساهرة، وغايتك الرد في الحافرة، وتنزل الفاقرة، وخزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ لأنك أغضبت رسول الله في ذريته، ونسبت الأفن إلى صميم حربته، وكل منتصب إلى نصاب النبوة فمرجعه إلينا، وعمره علينا، جمعنا لنسب رسول الله من طرفيه في الإسلام وقبكه، وكنا لأهل الشرف قبلة

ولكن لا تدري أين تولغ لسانك، وتطلق عنانك، وتضع سنانك، قد أعماك البطر، وأصمك

<sup>(</sup>١) الأبيات جزءٌ من قصيدة ابن الرومي الجيمية المشهورة التي قالها رثاءً في الإمام يحيى بن عمر كما سيأتي ذكرها.

الأشر، كغراب على مشر، لا تفرق بين جني النحل وتفاح العشر، تذكر البغي ولا تعرف حقيقة الباغي، وتحذر من الطغيان وأنت عين الطاغي، ولا تعرف الزواجر فتنسزجر، ولا تأمل العبر فتعتبر، وأنت كالبهيمة المهملة، والضالة المرسلة، لا تعرف من الخير والشر إلا ما شهدت، ولا تعتذر إن حاردت، تلعب إن أخصبت، وتنكب إن أجدبت، جعلت بيت الرحمة والذكر وولاة النبوة ومعدن الحكمة خوارج!! ويحك فمن الوالج؟! ما أنت إلا من الهمج الهامج، تستخفه أخف ريح، فيترنح ويطيح؛ إنها نحن وبنو عمنا الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحًا وَإِبْرَاهِمِمُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا التُبُوَّةُ وَالْكِتَابَ فَمِتْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَفِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٦] فانظر من المهتدي ومن الفاسق، إن كان من غرضك النظر.

فأما من أوجه الكلام أو لدَّد الخصام بغير برهان لائح، ولا طريق واضح، فقد عورض الرسول بمثل ذلك والكتاب، واستهزئ بذكر العنكبوت والذباب، فقال تعالى وهو أصدق القسسائلين: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْدَاكَ الْمُسْتَعَةَرْفِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤].

وأما قولك: فلم يردعك إهلاك من هلك من قراباتك، وأهلك وآلك، ودمر من أمثالك؛ فالقتل في سبيل لا يردع، والهلاك لا يرع، وقد قتل حمزة وجعفر، فلم ينكل عن القتال حيدر، الطاهر المطهر، ولا تعلم أنه ادعى مثل دعوانا إلا من هو قدوة، وفيه لعمر الله الأسوة.

وإن أردت أن النفس الزكية المقتول في أيام أبي جعفر، فلقاتله ثلث عذاب النار، كما روي عن النبى المختار الله الأخبار.

> أنـــا لقـــومي للـــسواد المــصبح ومقتـــل أو لاد النبـــي ببلـــدخ

## ليك حسينا كل كهل وأمرد من الجن إن لم يسك من إنس مصرخ وإني لجنون معسسري لبارقة السسودامن دون رخرخ

أبو بلال زادنا زجرك إقداماً، ونهيك صماماً، لقد زاد الحياة إليّ بغضاً وحباً للخروج أحسان أحسافر أن أمسوت عسلى فسراش وأهسوى المسوت تحست شسبا العسوالي

أهؤلاء بزعمك خوارج، أعرف المداخل والمخارج، فيحرمك الصفو ويسقيك الحاضج (1)، وبن الخل الذابل والسنم العفاضج (٢)، وبين أضعف الدوارج (٣)، وبين القيل السالج (1)، كم بين النبع والعشر، واللب والقشر، وبين الدخان، والنحاس والعقيان، حولت وبدلت، وضيعت وأهملت، فظننت أن الدفن يبطل بالغلب، أو أن المال يملك بالسلب، لا بد من حدود شرعية توقف عندها ودونها، ويلعن الذين يتجاوزونها، والباطل فرقة ولو انضاف إليه الأكثر، والحق جماعة وإن كان حزبه المشفر (٥)، وفي ذلك ما روينا عن علي عليه السلام وقد سأله بعض العمي الطغام عن الجماعة والفرقة، والسنة والبدعة، فقال: الجماعة والله أهل الحق وإن قلوا، والفرقة — والله— أهل الباطل وإن كثروا، والسنة والله— ما كان عليه محمد [﴿ الله على الباطل وإن كثروا، والسنة والله— ما كان عليه محمد المناه والبدعة — والله—

خطيسب فقيمسي قسيصير المدوارج

<sup>(</sup>١) الحضج: الطين اللازق بأسفل الحوص، وقيل: هو الماء العليل الذي فيه الطين فهو يتلزج ويمتد، وقيل: هــو الكــدر، وحــضج صيغة مبالغة. انظر (لسان العرب) ترتيب يوسف خياط ٢٤ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) العفضج والعفضاج والعفاضج الضخم السمين الرخو المنفتق اللحم.

<sup>(</sup>٣) الدوارج: الأرجل، قال الفرزدق: بكسى المنسبر السشرفي أن قسام فوقسه خطيسب ف

قال ابن سيدة: ولا أعرف له واحده.

<sup>(</sup>٤) سلج الطعام بالكسر، يسلجه سلجاً وسلجاناً أيضاً يبلعه، وقيل: السلجان الأكل السريع.

<sup>(</sup>٥) التشفير قلة النفقة، وعيش مشفر: قليل ضيق، (لسان العرب)٢/ ٣٣٣.

ما خالفه (۱). فتفكر إن كنت ممن يتفكر، المجاهر بالعداوة أعظم أم الشاني؟ أنتم وأسلافكم آذيتم رسول الله في في لحده، بمن قتلتم من ولده، كما قال العباس في جيميته فيما انتهكوا من ذرية رسول الله وعترته:

أفي كـــل يـــوم للنبـــي محمــد
قتيـــل زكـــي بالـــدماء مـــضرج
أمــا فـــيهم راع لحـــق نييــه
ولاخــائف مـــن ريــه متحــرج
تيعـــون فيـــه الـــدين شر أئمـــة
فللـــه ديـــن الله قـــد كــاديمــرج
بنــي المـصطفى كـم يأكــل النــاس شــلوكم
لبلـــواكم عـــا قليـــل مفـــرج

ومنها في مقتل يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بسن الحسين بسن علي بسن أبي طالب عليهم السلام (٢):

ألا أيهـــا المستبــشرون بموتـــه

أطلــــت علــــيكم غمــــة لا تفــــرج

<sup>(</sup>١) هو في الاعتصام ١/ ٢٠، والسائل هو ابن الكوّاء.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشهيد يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين السبط المستشهد سنة ٥٠ هـ دعا إلى الله في أيام المتوكل العباسي سنة ٣٥ هـ واتجه ناحية خراسان بجهاعة، ثم تمكن منه المتوكل فأمر بضربه وحبسه، ثم أطلق، ثم عاد فدعا إلى الله في أيام المستعين، فبايعه الناس في الكوفة وقوي أمره وتولاه أهل بغداد، ودارت بينه وبين ملوك بني العباس معارك، فقتل وحمل رأسه إلى المستعين، وأخباره كثيرة. انظر (الأعلام) ٨/ ١٦٠ (اللآلئ المضيئة) -خ-، مآثر الأبرار -ط- مؤسسة الإمام زيد، (الحدائق الوردية في أخبار أثمة الزيدية) -ط- مركز بدر العلمي -صنعاء - اليمن، وغيرها.

## أكلك\_م أميسي اطميأن مهياده وإن رسول الله في القير مُرار عُجُ أو كها قال أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان رحمه الله في ميميته (١): لا يطغــــين بنــــي العبـــاس ملكهـــم بنـــوعــلي مــواليهم وإن رغمـوا بنوعلى رعايسا في بلادهم والأرض يملكه النسسوان والخسدم أتفخرون عليهم لا أبالكم حتىيى كىلەن رسىول الله جىدكم

ف\_ماي\_وازن يوم\_أي\_نكم شرف\_أ

ولا تـــساوت بكـــم في مـــوطن قـــدم بسئس الجزاء جزيتم في بنسي حسسن أباهم العلم الهادي وأمهم

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي، الربعي، أبو فراس الحمداني: أمير، شاعر، فارس، وهو ابن عم سيف الدولية. كمان الصاحب بن عباد يقول: بدئ الشعر بملك وختم بملك يعني امرأ القيس وأبا فراس وله وقائع كثيرة، قاتـل بهـا بـين يـدي سيف الدولة، وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر قومه، وقلده منبجاً وحران وأعالها، فكان يسكن بمنبج (بين حلب والفرات) ويتنقل في بلاد الشام، وجرح في معركة مع الروم فأسروه سنة ١ ٣٥هـ، فامتاز شعره في الأسر برومياته، وبقي في القسطنطينية أعواماً، ثم فداه سيف الدولة بأموال عظيمة. قال الـذهبي: كانت لمنبج. وتملك همص، وصار ليتملك حلب، فقتل في تدمر، وقال ابن خلكان: مات قتيلاً في صرد (على مقربة من حمص) قتله أحد أتباع سعد الدولة ابن سيف الدولة، ةكان أبو فراس خال سعد الدولية وبينها تنافس. ليه ديـوان شيعر --ط- ولمحسن الأمير كتاب(حياة أبي فراس) –ط-، ومثله لحنا نمر، ولعلي الجارم (فارس بني حمدان) –ط-، ولىنعمان مــاهر الكنعــاني (شــاعرية أبي فراس) -ط-.

حتى قال:

دع والفخ ار لعلاً مين إن سئلوا
ق الواال صواب وعمال ين إن علم وا
لا يخ ضبون لغ ير الله إن غ ضبوا
ولا يضيعون حك مالله إن حكم وا
تن شا التلاوة من أبياتهم أبداً
ومن بي وتكم الأوت ار والنغمُ
من علية أم منهم وكان لهم

ومهما كتمت من الخبر، فلن تكتم أحاديث السمر، ويلك من سف وراغتة لما أنشد: وإني لتعسروني لسسنة

كها انتفض العصفور بلله القطر

ليت أنك طالعت كتاب (الأغاني) لتعلم ما لخلفائك من استخراج دقائق المثالث والمثاني، وما لهم في العلم الغزير في الفضل بين اليم والزير، كم بين الرشيد والقاسم، أيقظان أنت أم حالم؟ هذا

أول حسني صنف، وذاك أول عباسي غنّى ودفّ، كم بين استخراج الحكمة من القرآن؟ واستنباط نغهات الطنابير والعيدان؟ لقد أهبطك العشاء على سرحان، وأنزلك منزل من خان، وأنت يلكداك الرجلان، ما عذرك إذا انقطعت المعاذر؟ وبليت السرائر، وفقد المعين والمناصر؟ وعدمت المشير والموازر؟ وانقطعت بينك وبين عصمة الولاء الأواصر؟ وردت الفروع إلى العناصر؟ ونقلت بالنقل المتواتر، عن النبي [ عن الخلف الظاهر: «كل نسبٍ وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي» (1) رد ورود القطاة (٢)، وأحمل في الحواصل لا طحل في الفلاة بحجل، فلن ينتقص فخر مجدنا، ولن يستلب شرف جدنا، ولن تفل شباة حدنا.

مايضر البحر أمسى زاخراً إن رمسى فيه غسلام بحجر

أفتعلم أن قول بعض علماء التفسير في قول منـزل القرآن: ﴿مَرَجَ الْمَحْرَدُنِ مَلْعَقِمَانِ﴾ [الـرحن:١٩] أن البحرين فاطمة وعلي، وأن اللؤلؤ والمرجان نسلهما الزكي، الذي هو بكل خير ملي

ماضر تغلب وائسل أهجوتها أم قلت حلّت تناطح الصحخران

وروينا بالإسناد الموثوق إلى النبي أنه قال ليلة زفاف فاطمة إلى على عليها السلام: «لا تسبقوني فيها بشيء»، فصلى ما شاء الله ثم أتى فدعا بركوة فيها ماء فنفث فيه ما شاء الله ثم ناول فاطمة عليها السلام فشرب وتوضأت، ثم ناول علياً عليه السلام فشرب وتوضأ، ثم خرج من البيت وقال: «جمع الله شملكا، وأطاب نسلكا، وأخرج منكما كثيراً طيبا» (٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) القطاة: طائر يشبه الحمام.

<sup>(</sup>٣) زواج فاطمة: أخرجه الإمام أبو العباس الحسني في كتابه (المصابيح) في السيرة رقم(١٣٤)، قال محققه الأخ عبد الله الحـوثي: وأخرجه المحب الطبري في (الرياض النظـرة)٣/ ٢١٨، وأخرجه المحب الطبري في (الرياض النظـرة)٣/ ٢١٨، وأخرجه المحرقة) ص١٤١، وابن عساكر في (تأريخ دمشق) في ترجمة أمـير المـؤمنين ١٨/ ٢٤٨، وهـو في (المرقـاة في شرح المشكاة) ١٠/ ٢٤٨ حديث رقم(٢١٠٤) وفي (ينابيع المودة) للقندوزي ٢/ ٢٠ عن أنس، وهو في أمالي أبي طالب عليه السلام (تحت الطبع).

وأما ما ذكرت من أناً لا نرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة، فلا تصدق الخبر وتكذب العيان، ولا تعتمد على افتراء البهتان، فلكل نبي عدو من المجرمين وشان، وأنت كما قيل في المثل السائر (رمتني بدائها وانسلت، وألقت علي ثيابها وولت) ومن أنت تنتمي إليه، وتعتمد في أمر دينك وآخرتك عليه، من أبناء عمنا العباسيين، وهم فتحوا في هذا الأمر الباب، وأتوا فيه بأمر عجاب، وسنذكر لك من قدرهم، وقبيح مكرهم ما هو كالشمس في الوضوح والبيان، وستغنى بالخبر عن العيان؛ فمن ذلك فعل أبي الدوانيق بأبي مسلم الخراساني وقد أشار إليه أبو فراس وذكره هو والهبرى، وعمه عبد الله بن على، وابن عمه عيسى بن موسى أزد الموصل

لاعين أبي مسلم في نصحه صفحوا

ولا الهبيري نجي الحلف والقسسم ولا الأمان لأزد الموصل اعتمدوا في الوفاء ولاعن عمهم حلموا

ثم أسر المهدي وغدره بعلي بن العباس بن الحسن بن الحسن عليهم السلام، شم الهادي موسى وغدره بأخيه الرشيد بعد أخذ أبيه عليه أكيد الأيهان والعهود، فخالفها قبل أن يبلى كفن أبيه، وفعل كل قبيح في أخيه، وبايع لابنه العباس وهو ابن خمس سنين، شم فعل الرشيد بيحيى بن عبد الله بعد الأيهان المغلظة والعهد المأخوذ له على أعين الناس من المسلمين والكفار، ففعل فيه ما فعل بعدما رؤي من الآيات، إذ امتنعت من أكله السباع الضاريات، فويله من عذاب الله فيها اجترأ على ابن رسول الله.

يا جاهداً في مدساويهم تكتمها غدر الرشيديحيى كيف ينكتم ذاق الزبيري غب الحنث وانكشفت عدن ابن فاطمة الأقوال والتهمم

ثم الأمين وفعله في أخيه المأمون في قبض أموال خراسان، وخلعه له بعد الأيمان بينهما المؤكدة،

والمواثيق المعقدة على أعين الأنام في الكعبة البيت الحرام، ثم المأمون غدره بالسيدين الطاهرين النجمين الزاهرين: على بن موسى الرضا وأخيه إبراهيم بن موسى عليهم السلام فخدعها واحد بالبيعة والآخر بالأمان الوثيق وإظهار المتحنن الشفيق، كما قال أبو فراس في القصيدة:

باءوا بقتل الرضامن بعدبيعته

وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا

عصابة شقيت من بعد ما سعدت

ومعسشر هلكوامن بعدما سلموا

ثم ما فعل المنتصر بأبيه، والمعتز بالمؤيد أخيه وما قدمه من الحباب لمسامريه ومضحكيه، ولو عددنا لخرجنا عن الإطناب، وسلكنا مسلك الإسهاب، وهذه قطرة من مطرة، ومجة من لجة.

وأما قتل من قتلنا؛ فما قتلنا إلا من قتله القرآن، ولا أهلكنا إلا من هتك حرمة الإيهان.

وأما ما ذكرت من السبي فليس الجد بالمجان، إنها قلنا سبي فرقة جحدت نزول القرآن، وأمانة الله سبحانه للولدان، وامتحانه للحيوان، وأنكرت اختيار الحكيم سبحانه فيها يكون وما قد كان، وقالت: إنها هو في موجبات الأجسام، وامتزاجات الأركان؛ ولو سئلت عن هذا لكتمته أشد الكتهان، ولكنه كيف ينتفي ما شاهده الإنسان، وما قلنا لشفا غيظ ولا تعصب جناية ولا لسان؛ لأنا نقول ما يعلم الله صدقنا فيه، ونظهر إن أظهرنا الله عليك لو مكننا الله سبحانه منك، لصنا كأنا نقول ما يعلم الله صدقنا فيه، ونظهر إن أظهرنا الله عليك لو مكننا الله سبحانه منك، لصنا حرمك، كها يصان كرائم النسوان، اتباعاً لحكم الرحن، وإن جرمك إلينا من أعظم الجرائم، وعظيمتك لدينا من أشنع العظائم، لما فعلت في إبراهيم الصابر المحتسب من المثلة بعد القتل، وسلوكك في أمره مسلك الضلال والختل؛ فلو كان ذكرنا للسبي لشفا غيظ فأنت لنا أغيظ، وجرمك لنا أغلظ؛ فذلك حكم من كفر بالرحن، أو رد ظاهراً من ظواهر القرآن، قال تعالى فيها ذكر للمتذكر: ﴿أَكُمُ الله عليه السلام بني ناجية، وقد انتسبوا إلى الذروة العالية، معقل بن قيس الرياحي عن أمر علي عليه السلام بني ناجية، وقد انتسبوا إلى الذروة العالية، فعاب عليهم أهل العراق ذلك فقال:

لعمري لئن عاب أهل العراق
عالي بسي بندي ناجية
لأعيب من سيهم كفرهم
وكفي بي بسيهم عالية
وقد دقال قوم قسامعقل فقالت: قالوبكم القاسية
وقل سيء على ردةٍ

وباعهم من مصقلة بن هبيرة، وهذا ظاهر، وهو ينتسب إلى سامة بن لؤي بن غالب، فلم يعد ذلك أهل العلم في المثالب، ويحك أين السنام من الغارب؟! لقد تحللت بالأفعى والعقارب، وأوجرت الصدور الجنادب، ونازلت الليوث الثعالب، واستهزأت بصنعة السرف<sup>(۱)</sup> العناكب، وأرفلت الأقاتل القرع لمصاولة الفحول مصاعب، وساوت الرؤيا المواقر، أضواه رغائب النجائب، كم بين الذروة والحضيض، والصحيح والمريض، ليس قطا مثل قطي، والمرعى في الأقوام.

فأما افتخارك بالظهور؛ فظهور المبطلين لا يذهب حق المحقين، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَمَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْعَضَعِفُ طَافِقَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَامَهُمْ وَيَسْعَحِي شِسَامَهُمْ إِنَّهُ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَمَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْعَضَعِفُ طَافِقَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَامَهُمْ وَيَسْعَحِي شِسَامَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ ﴿ [القصص: ٤] فلم ينقص ذلك بني إسرائيل ولا يرفعه، وهم المحقون وهو المبطل، وجعل الله سبحانه لهم العاقبة فقال تعالى: ﴿ وَتُربِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى النَّذِينَ اسْتُعْضِعِفُوا فِي الأَرْضِ وَتَحِمَلَهُمُ الْوَارِفِينَ وَوَامَانَ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْرَوْنَ ﴾ [القصص: ٥، ٢] وكذلك إن شاء الله - يكون، وهذه حالنا مع قومنا بعد أبينا رسول الله ﴿ وَتُلُوا الأبناء، واستحيوا النساء، وأهلكونا في الحبوس والمطامير

<sup>(</sup>١) الحرير ودودة القز.

والمعارك لمن اجتمع لهم بهم من أعتام الأعاجم من أمثالك وضلال الأعارب، كما قال زهير بن المسيب لأبي جعفر لما ذكر حال معاوية وعمره (١) وعبد الملك وحجاجه (٣) وهشام ويوسفه (٣): وأنا ولا كافي لي، فقال زهير وهو قائم على رأسه: بلى والله لقد كفيناك أتم الكفاية، والله ما نعلم على وجه الأرض خلقاً أحب لله من عترة نبيه فقد سفكنا دماءهم لتوطيد ملكك، فأي كفاية أعظم من هذه. فقال له أبو جعفر: اقعد لا قعدت، واسكت لا سكت.

فنحن على هذه السبيل مطرودون مشردون بك وبأمثالك ممن لا يعرف العلم ولا يتيقن مواضع الحكم، طرائد من بلد إلى بلد، فقد أنست نساؤنا بالثكل، وأولادنا باليتم، وتشتتنا تحت كل كوكب، فأظهر الله بنا الحجة في جميع الأرض، فغربت أولادنا إدريس وسليهان، ورمت أولاد إبراهيم جانب الأرض لليهان، فقصدت طائفة من أولاد الحسين وأولاد زيد بن الحسن بلاد جيلان، ونواحى خراسان

لا أضحك الله سن المدهر إن ضحكت

وآل أحمد مطرودون قدقهروا

مسشردون [نفسوا] عسن قعسر دارهسم

كأنهم قدجنوا ماليس يغتفر

يأمرون بالمعروف الأكبر، وينهون عن الفحشاء والمنكر؛ فهؤلاء الخوارج الذين زعمت!! ولم تعلم أن ما ساءهم ساء محمداً وما سرهم سره؛ لأنهم لحمه ودمه، والناس يقطعون أكباد الإبل للتبرك بأثره في العود والحجر، وقد ضيعوا شعره والبشر، في عترته التي هي خير العتر.

واعلم أنه إذا كان للباطل صولة، فلا بد للحق من دولة، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَدِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهَسْتَحْلِفَتَهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَمْلِهِمْ وَلَهُمَكِّنَتَ

<sup>(</sup>١) يقصد عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) يقصد الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>٣) يقصد يوسف بن عمر الثقفي.

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَصَى لَهُمْ وَلَهُمَ لِلْقَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْتًا يَعْمُدُونَنِى لاَ يُسْرِكُونَ فِي شَمَّنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ دَلِكَ فَأُولَفِكَ هُمُ الْفَاسِعُونَ [الور:٥٥] ولا خوف أعظم مما نحن فيه إلا ما كان فيه من قبلنا آباؤنا عليهم السلام فإنهم نكروا أنسابهم، وغيروا أسماءهم، وقلبوا ألقابهم، وساحوا في الأرض، وهم البغية لمن وجدهم، والضالة النفيسة لمن ظفر بهم لينال بهلاكهم من حطام الدنيا الفانية سيراً حقيراً، ويلقى محمداً في وقد وتره أعظم وتر في ذريته كالقاسم بن إبراهيم، وأحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبد الله عليهم السلام وهم كانوا خيرة الله تعالى في خلقه، فجالوا في الآفاق كاتمين لأسمائهم، منكرين لأنسابهم من لا يدانيهم، بل من لا يشاركهم في علم ولا دين، ولا فضل ولا شرف ولا غير ذلك.

وإن كنت ممن يغالط نفسه فاصنع ما بدا لك، وإن كنت ممن يعمل بالوثيقة، ويطلب الحق على الحقيقة، فاختر رجلاً صالحاً في دينه ومذهبه واعطه ألف دينار زاده وعتاده، وأنفذه إلى دار هجرة الخليفة الذي زعمت أنه أولى بالحق من ولاة الأمة من الذرية الطاهرة، فإن فقد فيها شيئاً من المنكرات فاثبت على ما أنت عليه، وإن وجدها مجمعاً لكل كبيرة فانظر لنفسك، فالذي أنت تخوفنا ونخوفك هو هين حقير في جنب عذاب الله عز وجل، أكبر ما ينال الإنسان من عدوه القتل فهو مضرة ساعة أو بعض ساعة أو المثلة فالشاة لا تبالي بالسلخ.

وأما لو نصحت مأمور دار الخلافة بزعم من جعلها خلافة فالأمر عجيب، وعلينا فيه من النقص أوفر نصيب، وأقسم بروحي محمد وعلى صلوات الله عليها وعلى الطيبين من آلها يميناً كنت غنياً عنها لو خفت حنثاً فيها لو أعطيتك بيتاً ذهباً على أني أقر شارب خمر، أو راكب فاحشة على منكره لما فعلت ذلك ولا خطر لى ببال.

قوله: وأما ما انكتم فهو إلى الله سبحانه؛ وإن كانت المعاصي تفعل سراً في عهد رسول الله، ولهذا أقام الحدود على من شهر، فلم يقدح ذلك في ثبوته، فافترق بين الأمور للنكران كان حاضراً، واعلم أن الله سبحانه إن أظهر كلمة الحق وأنت عنها نافر كنت أخسر خاسر؛ لأنك تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، ﴿وَلَعَعْلَمُنَّ تَمَاهُ مَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص:٨٨] وإن ظهرت ولك فيها يد ظاهرة فزت بخير الدنيا والآخرة، وقد بلغنا من قبح دخيلتك فينا، وخبث سريرتك

لنا ما لا يمنعنا من النصيحة لك، وعرض سبيل النجاة عليك؛ فإن ساعدتنا انتفعت، وإن خالفتنا انتفعنا دونك وكانت الحجة عليك ما كان تبياناً لك، وإذا أراد الله ظهور هدى أمرنا أظهره ولو أن الخلق معادوه طراً، فلا تغتروا بكثرة أموالكم، وسعة جنودكم؛ فال الله أكثر، وجنوده أقوى وأصبر، ﴿وَلَهَعَسُرُنُ اللّهُ مَنْ يَعصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌ عَرِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ أكثر، وجنوده أقوى وأصبر، ﴿ وَلَهَعسُرُنُ اللّهُ مَنْ يَعصُرُهُ إِنَّ اللّهَ لَقَوِيٌ عَرِيرٌ ﴾ [المع: ٤] قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ سَمَقَتْ صَلّمِكُونَ المِهادِينَا وَحَلَا اللهِ اللهِ العَلَانِ وَلَقَدْ سَمَقَتْ صَلّمِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وإنا الله وإلله النار يسحبون، وفي أجناس المصائب يتقلبون، فإنا الله وإنا إليه راجعون. العذاب معذبون، وإلى النار يسحبون، وفي أجناس المصائب يتقلبون، فإنا الله وإنا إليه راجعون.

واعلم أن أكثر أهل اليمن قد بذل لنا طاعته، وأعطانا صفقته، ووكلنا الله على ما في قلبه فتغلب في ظننا نصحه، وعند استحكام الأمر بذلك يعرف كيف يكون الحال.

فأما الجند الذي معكم فأنت بحاله أعلم، وموضع النظر هو اليوم الموعود، وعند الإقبال إلى الله تمحى الذنوب، وتزول الأحقاد فيها بيننا وبين الناس إلا حق الله سبحانه؛ فأما حقنا فهو أهون الأمور عند من أطاع الله عز وجل، وإن أمنك نصح صاحبك فانصحه.

فأما تهويلك بالشام والعراق، فهما قرارة المال والرجال، فهما عليكم أعظم مما علينا، لأنكم أغلقتم الباب، وأطفأتم المصباح، كما قال العوام في أمثالها، وأقستم بغير مكيال ولا ميزان، وأخذ كل به بغير ما ينازعه فيه غيره فأنتم اللئام، فلو أتى منهم آت استيقظتم، فانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم اليوم عند الله، واعلم أن قيراطنا حتف ما بكم، وإن قليل مالنا ينفد كثير مالكم؛ لأن جندنا بمنزلة الجراد، لا يحمل الماء ولا الزاد، لأنه جند لله تعالى أينها توجه فالريح له ويد الله معه، وقد عاينتم ذلك مراراً، وهل تزود خلق كثير من جيش المهجم إلا ورق الشجر، وكان كثير منهم

<sup>(</sup>١) حديث: يأتي الشهداء:

لا له زاد ولا مزاد، ولهذا ماتت منهم طائفة في طريق المهجم، فمن مات قالوا: رحمه الله، ومن عاش قالوا: الحمد لله، ويأتي آخر يسدد ذلك الباب، ويطلب ذلك المآب، رجل من بني حراب، تزود إلى المهجم مشفر بعير فكفاه، وشهد الطراد فكان في الاتحاد، وأنتم لا تصبرون على طعام واحد، من طلب العيش البارد؛ فهذان أمران متباينان، وأضعفكم من مصابرته من هذه حاله: لبث قليلاً يلحق الهيجاء جمل.

وقبل هذا أو بعده لو أمنت من هذا كله، فالواجب النظر في المعاد، والفرق بين الغي والرشاد، والتمييز بين الصلاح والفساد، كم بين من يجمع أهل العاهات فيؤمنهم ويبريهم، وبين من يضرب أعناقهم ويخيفهم وينفيهم؟ والعاقل إن عرض عليه أمران في أحدهما سلامة دنياه وصحة دينه، وفي أحدهما سلامة دنياه وإهلاك دينه اختار ما فيه سلامة الأمرين، وإذا كان فيه الخطر بدنياه مع التيقن لهلاك دينه فالاختيار لما فيه سلامتهم آكد، وإن تيقن لهلاك دينه ودنياه فالأمر في ذلك أجلى وأظهر، وشاور أهل العقول والأحكام، وحاذر فقهاء المحالي والرقاصة، الذين يطلبون من هذه الدنيا الخلاصة، عليه ذراعه من أنواع شتى، وقد ملا بية، من الدنيا حتى النين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا فهم من الأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً، من جنس الذي صنف كتابك؛ بأن علياً عليه السلام لم ينازع أبا بكر، بل سلمه له ورضى بخلافته، فأنكر الضرورة ويخالف العترة الطاهرة وجميع علماء الأمة المعتقد لإمامة أبي بكر والمنكر لها لم يختلفوا في النزاع والابتداء، وإنها قال من أثبت إمامة أبي بكر: وقع الاتفاق بعد ذلك، وهذا غير مسلم؛ لأنه -عليه السلام- ما زال مطالباً بالأمر مدة حياتهم حتى أفضى لله سلام الله عليه كقوله في بعض خطبته بعد حمد الله: (وقال قائل إنك يا ابن أبي طالب على هذا الأمر حريص، فقلت: بل أنتم والله أحرص مني وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنها طلبت حقاً لي، وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه، فلما قرعته بالحجة في ملأ من الحاضرين بهت ما يدري ما يجيبني به، اللهمَّ، إني استعديك على قريش فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عظم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي، ثم قالوا: إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه، وقال عليه السلام في جواب كتاب معاوية لعنه الله \_: وقلت: إني أقاد كما يقاد الجمل المحشوش

حتى أبايع كارهاً، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، فما على المسلم أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه، والأمر يؤتي بيقينه)، وهذه حجتي إلى غيرك قبصدها، ولكني أطلعت ذلك منها مصدراً ما سنح لك من ذكرها. وله يوم الشوري حديث مشهور ذكر فيه سبعين فضيلة خص بها دون الصحابة وما أنكرها أحدُّ(١)، فأي نزاع أعظم من هذا وقد أوجب صاحب الكتاب على على عليه السلام الهجرة، ونسى أصول العلم وإلا أن يهاجر، وهـو الإمام والله المهاجر، وأهل الإسلام قد أصفقوا على بيعة أبي بكر إلا أهل البيت ونفر يسير منهم: خالد بن سعيد، والزبير بن العوام، وسلمان، والمقداد، وعمار في آخرين رضي الله عنهم وكان أبو سفيان قد طلب بيعة على وكان خبيث الباطن يريد شغل الإسلام بعضهم ببعض، فيتقوى أمر الردة، فيرجع الناس إلى الجاهلية التي عف الله رسمها؛ وأتبي العباس رضي الله عنه إلى على عليه السلام فقال: ابسط يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله على بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك اثنان، فأمسك عليه السلام نظراً لعموم الإسلام؛ لأن الردة قد كانت ظهرت وتقوى أمرها، وكانت في سليم، وغطفان، وتميم بن أسد، وطبي، وحنيفة، وعمان، ومهرة، وحضرموت، وكان منهم أدناها إلى المدينة على فرسخين، بل أغاروا على المدينة، وكان أنقابها قد شحنت بالرجال؛ فأي وقت فرقة هذا، فصبر عليه السلام حتى لقى الله مغموماً، وفارق الدنيا مظلوماً قد نازعه الأمة، وكان معه بمنزلة الحق من الإمام، وأعانه طغام الشام؛ وها نحن اليوم في تلك الصورة نتلو تلك الصورة حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، وهذا خليفة في بغداد بزعمه بين نباذة ونباذ (٢)، وقَوَّادة وقَوَّاد وقَوَّاد وقير دوسناجة (١)، ودفاف (٥) ونقافة ونقاف، وعوادة وعواد، وطرابة وطراب، فها لي معبدياً أو عرضياً أو نصيباً حجازياً، فإنا لله وإنا إليه راجعون

<sup>(</sup>١) مناشدة يوم الشورى أخرجها الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهـاروني في كتابـه (الأمـالي الـصغرى). انظـر الطبعـة الأولى بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٢) في النسخة: نياذة وتياذ، والصحيح ما أثبتناه، وهو صانع النبيذ.

<sup>(</sup>٣) القواد والقواده هو الذي يقود والتي تقود العاهرات للبغاء.

<sup>(</sup>٤) لعل القلاد السقاء الصنج ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له الصناج والصناجة.

<sup>(</sup>٥) والدف بالضم الذي تضرب به النساء والجمع دفوف، والدفاف صاحبها.

﴿لَقَدْحَقَّ اللَّقُولُ عَلَى أَكُومِمْ مَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [بس:٧] فلا تهلكوا أنفسكم إن الله كان بكم رحياً، واستغفروا رباً كريباً، ولا تهتكوا للإسلام حريباً، وتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا تعادوا أهل بيتكم فتنزل النقمة بكم، ويتبرأ الذين اتَّبِعُوا من الذين اتَّبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

فنحن النمرقة الوسطى، إلينا يرجع الغالي، وبنا يلحق التالي، ونحن الهداة وسفن النجاة، لا نعرف الملاهي إلا بالكتب التي صنفها علماء السوء لأبناء الخلفاء بزعمهم ليفرحوا بها ويختاروا منها، ولا نعرف الخمر إلا عند إهراقها، إذ نكلنا أربابها، والفواحش عند الصفوة منا مجهولة، لولا أنها بالعلم معقولة.

لاأعـــرف الخمـــر إلاحــين أهرقهــا ولا الفــــواحش إلا يـــوم أنفيهـــا

فأين هذا من سيرة أبناء عمنا الذين تعتقد شيعتهم، وتعظم حقهم، وتنشر فضلهم، وتلزم في الود حبلهم، عكفوا على الشهوات، وجنحوا إلى اللذات، وشربوا الخمر والمسكرات، في تركها من أربعة وثلاثين خليفة إلا أربعة وهم الثلاثة الأولون والملقب بالراضي رابعهم، واحتساها صرفاً وممزوجاً الباقون من الهادي موسى إلى وقت إمام زمانك الناصر، وسل تأريخ الطبري ما أخرج الأمة على الأمين في حرب ظاهر إلا تشاغله باللذات، وإدمانه لشرب القهوات، وانقياده لجاريته كوثر، ومواظبته على الفحشاء والمنكر، وأبا نواس المهازج له فيها لما أحلها له ممازجة خرج عن الحد فكفرا جميعاً إذ هزل الكفر جد، فقال هذا المنوع عنها وأنا المحتج عنها ما لها تحرم في الدنيا وفي الجنة منها، ثم أمثلهم طريقة بزعمه، والسالك لمنهاج أبيه وعمه عبد الله المأمون، أليس هو القائل لقاضيه يحيى بن أكثم ووزيره أحمد بن أبي داود لما أثنى عليه فيقول الناس خيفة من الله وحياءً من الناس: إن كنتها لا تشربان معي خوفاً من الله شربتها وحدي، ثم الواثق لما أنشده إسحاق الموصلي قول يزيد بن معاوية لعنها الله.

أقول لصحب ضمت الناس شملهم

وداعي صبابات الهوي يسترنم

فخرق ثلاث دراريع كانت عليه طرباً، وكادت تخرج نفسه من كثرت الضحك عجباً، وهو القائل في جاريته التي كانت تصدر عن رأيها، وتورد وتحل وتعقد: أنا مملوك لمملوك عليه الرقباء كنت حراً هاشمياً فاسترقتني، ألا ما هؤلاء خبرهم أهل العقل والرجاحة الموسومون بالوقار والشجاعة! انظر ما فضلوا وفي أي منزل نزلوا، والباقون من أبنائهم قائلون بمذاهبهم، سالكون لطرائقهم، قافون منهاجهم، يقتبسون نور مصباحهم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وحجة واضحة لأولي الأفكار، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا

شاء مسن النساس راتسع هامسل يعلل ون النفس بالباطل ل دخــول الجنان المقاتــل ماالـشكعندي في كفر قاتلهم فه ل أشك في الخادل وعساذل أننسي أحسب بنسي أحسيد فــــالترب في فــــم العـــاذل يالهف نفسسي ماتست نفوسهم ومساش فتهن دول ألدائل ك ميت مسنهم بغصته مغ ترب الدار بالعراء ثاكر المارة 

ينـــزل بــالقوم نقمــة العاجــل

لا يعج الله إن عجل ت وم الرب الغاف لرب ك عليه وم الناف الله إن عليه وم الله الله وم الله الله الله الله الله الله وم الله والله الله الله والله والله

فأمل ولا تجهل، وتمهل ولا تعجل.

فأما أهل البيت عليهم السلام فالطهرة من دينهم، متمسكون بحبل نبيهم الله على الله ما الله على الل

إلا امريع هساد نسماه هسادي

فاحفظ نفسك من أهل هذا البيت الشريف، في عاداهم معاد إلا أوبق نفسه من ثواب الله ورحمته، وعرضها لعذابه ونقمته، وقد جرت لك عبر إذ قتلت إبراهيم رحمه الله فيا أمتعك بأخيك إلا المدة اليسيرة، وخربت داره التي عبدنا الله فيها، وتلونا القرآن في آواخر الليال في أرجائها، وأخرب الله دارك قبل عشرة أيام، ولم يبق معك إلا نفسك فاحفظها من سطوة الله المحتاجه وعقوبته المجتاحة؛ فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، ولا تتعرض لسبهم، فمن سبهم سب رسول الله هي، ولا يبغضهم إلا أحد ثلاثة، هكذا جاء عن النبي السنا نستحسن

فآيتـــه الـــبغض للعـــترة

وفي أبيات له آخرة:

فأمارأيت محباً لهما فسنم الوفاء وثهم الوقال وأمارأيت لهم مبغضاً ففي أصله نسبٌ مستعار فسلاتع فلوه على فعله

فحیطان بیت أبیه قصار

وروى أنه لما تقلد سعيد بن عميد ديوان التوقيع أيام المستعين اتفق قتل أبي الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عليه السلام بظهر الكوفة فكتب سعيد هذا كتاباً وذم فيه أولاد علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر من قائم فيهم على بني العباس من أيام جعفر إلى أيام المستعين، وذكر أنهم خوارج كها ذكرت في كتابك، وتناول في سب يحيى بن عمر عليه السلام وأراد بذلك التودد إلى المستعين ونيل طرف من حطام الدنيا الزائل الفاني، فقال فيه أحمد بن أبي طاهر حمية على هذا البيت الطاهر، وذكر الحديث المتواتر، ثم قال:

ول الله حقدده
في كتاب قد أعدده
إنها يقصد جدده
رسول الله جهده
لــــيس لرشدده

أظهر الزنديق في آل رسد فغددا يسشتم يحيدى فه و لا يقصد يحيدى قسل لسه يبلسغ في آل قد علمنا أن من يبغضهم

وقد كان عبد الملك بن مروان في الملك كما كان، وكان الحجاج في سفك الدماء كما علم، فقال عبد الملك يوماً للحجاج: جنبني دماء أهل هذا البيت فإني رأيت آل أبي سفيان أولعوا بها فانقرضوا؛ فما قتل في أيام عبد الملك وأيام الحجاج منهم أحد.

واعلم أن من بحضرتك يتوخون مرادك، في أظهرت حسنوه وإن كان قبيحاً، وليس من هذه حاله بصاحب نصيحة، ومنهم اعتقاده في أهل البيت ما تعلم، فانظر في هذا الأمر فهو مهم قبل أن يعظم الأمر ويطم، أين القلوب العاقلة من ذكر الفريضة والنافلة، أيرجو من حارب الذرية أن يفوز بالعيشة المرضية، ليس إلى ذلك [سبيل، و]سيندم عياً قليل، وينزل به العذاب، ويدعو بالويل والأليل، ويجر إلى العذاب الطويل، فينادي هل إلى خروج من سبيل، ذلك حين يضع أباهره، ويعدم ناصره؛ فرحم الله عبداً نظر لنفسه قبل رمسه، وأصلح لما به، قبل نزول نفسه من أباهره، ويعدم ناصره؛ فرحم الله عبداً نظر لنفسه قبل رمسه، وأصلح لما به، قبل نزول نفسه من نفسه رقيبا، وكان لها محاسبا قبل أن يقال: ﴿كَهَى وَنَفْسِكُ المَّوْمُ عَلَمْكُ حَسِمًا ﴾ [الإسراء: ١٤] فعمر خرابها، ومحض آدابها، وكثرها وأطابها، وذكر مآبها؛ فإن أخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باعها بدنيا سواه؛ وقد ذكرت عن بني العباس النيابة، ولم تفرق بين الخطأ والإصابة؛ ولو لا نيابة الجهال لما آل أمرهم إلى ما آل، ولكنهم تستروا بالحجب، حتى خرج الملك من أيديهم من وقت المتوكل الذي أورده حوض الهلاك، مماليكه الأتراك، وكذلك ولده المنتصر، ابن طيفور فآب بصفقة نحسور، وأخوه الزبير الملقب بالمعتز سلب منه خادمه الملك وابتز، وحط منزله وخلعه، وقلد المهدي الأمر ورفعه، وفيه يقول باذنجان الكاتب:

أصبحت مقلتي تسسيح نجيعا إذ ناء سيد الأناة خليعا

حتى أن أمة قبيحة أخرجت قميص ابنه لتأخذ بشأره فقيل لها: واريه لا يكون القميص قميصين، يعني لا يلحقوه بأبيه، وكذلك المستعين رفضه الأتراك ورفضوه وخلعوه، وبعد ذلك سقوه كأس الحام وجرعوه، وفيه يقول شاعرهم:

خلع الخليفة أحمد بسن محمد وسيقتل التالي له أو يخلع وسيقتل التالي له أو يخلع إيها بندي العباس إن سيلكم في قتل أعبد كم سيل مهيع وقع قتم دنياكم فتمزق وفع من وقالا ترقع على الحياة تحمد وقالا ترقيع على الحياة تحمد وقالا ت

وأما قولك وقسمك بالله لتجردن إلينا عزماً، ولتسددن إلى نحورنا في طاعة إمامك سهاً، فجوابنا ما قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوَهُمْ فَرَادَهُمْ فَرَادَهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوَهُمْ فَرَادَهُمْ فَحَوابنا ما قال الله وَقَصْلُ لَمْ يَعْسَسْهُمْ سُوءً إِيَّاتًا وَقَالُ وَحَسَبُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ عَظِيمٍ آل عران:١٧٣،١٧٤ ونقول ما قال الشاعر:

عقبى اليمين على عقبى أبو غانيد

ماذايزيدك في إقدامك القسم

[وقال]:

# أبرسرق وأرعد ديا يزيد المسلم أبرة وأرعد المسلم الم

وغفلتم عن الطلب لطلبناكم ولسنا نحملكم مشقة في قطع المسافة البعيدة، هذه النار قد شبت إزا النار، والدار عند الدار، فاحتشدوا حشدكم، وأجهدوا جهدكم، واجلبوا لخيلكم ورجلكم، وعدوا من تمسك بحبلكم.

تمنان ليلقالي القالم المالي القالم المالي القالم المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

#### أعادم لك بن صعصعة بن سعدى

فنحن أهل بيت النبوة، ومعدن الحكمة وبنا يفتح ويختم، وينقض ويبرم، ونحن ورثة الكتاب وتراجمته، فهّمنا الحكيم عجائبه، وألهمنا غرائبه، وأمر الأمة بالرجوع إلينا في مشكلات الأمور، وسياسة الجمهور، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِبْهُم لَمُلِمَهُ الدِّبِينَ وَسِياسة الجمهور، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِبْهُم لَمُلِمَهُ الدِّبِينَ وَسِياسة الجمهور، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِبْهُم لَمُلِمَهُ الناسة الموامرة ونواهيه، وخصوصة وعمومه، ومجملة ومبينة، وناسخة ومنسوخة، ومحكمة ومتشابهه، وعبرة وأمثاله، ووعده ووعيده، وما فيه من حكمة بالغة، وذكر حكيم، واسم كريم؛ نعرف ذلك عيناً وحكماً، ولفظاً ومعنى، وقد قال أن الما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعتري أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نباني أنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (۱) فقرننا سبحانه بالكتاب الما أهمنا من الحكمة والصواب، وأمن المكلفين من الضلال مع التمسك بالعترة والكتاب، وقال في: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك (۱) ومعلوم أن أمة نوح كلها هلكت إلا من مثل سفينة تذلك هذه الأمة تهلك إلا من تمسك بالعترة الطاهرة، والذرية الطبية، والشجرة مثل الني أصلها ثابت وفرعها في الساء، تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، الزيتونة، المخصوصة بالنها، التي أصلها ثابت وفرعها في الساء، تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، عليها وبرها، لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور النبود على نور المداية وإن جحد حقهم الجاحدون، وعاندهم المعاندون، فقد جحد حقا النبي [في] في نقص ذلك بنبوته، ولا ضعضع أمره، ولا ضر الجاحد إلا نفسه.

وأما ما ذكرت من ظلم الأئمة في آخر الزمان فلا شك في هذا ونحن المظلومون حقنا، المجحودون سبقنا، تعاوت علينا الأمة بعد محمد كما تعاوى السباع الضارية على كسير الشاء، مقتهم الأمم، واستهزأ بهم أهل الكرم؛ لأن رسول الله في لو خلف بهيمة للزم حفظها وتوقيرها وتفضيلها كيف العترة الطاهرة، أدلة الدنيا وشفعاء الآخرة، الذين قال فيهم النبي في بالإسناد الموثوق به أنه قال: «دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي: رجل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهم حوائجهم لما احتاجوا إليه، ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث.

وأما نفيك لي من الخلافة فليس الأمر في ذلك إليك؛ لأن أبا جهل قد نفى رسول الله عن النبوة فلم يؤثر نفيه وكان أمر الله مفعولاً ﴿أَفَمَنْ بَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنَّ يُعَبَّعَ أَمَّنَ لاَ يَهِدّى إِلاَّ أَنْ يُعَبِّعُ أَمَّنَ لاَ يَهِدّى إِلاَّ أَنْ يُعْدَى فَمَا لَكُمْ كُمْ كُمْ فَحَكُمُونَ ﴾ [بوس: ٣٥].

وأما ما ذكرت من الكتاب الذي وصلك فلا شك أنه لم يكن يحسن إصداره إلا إليك، ولا إنزاله إلا عليك؛ لأنك استدعيت ذلك بألفاظك الردية التي لا تليق بأهل الحرية والنفوس الأبية في كتاب بعد كتاب، وخطاب في إثر خطاب، منها الكتاب إلى محمد بن إبراهيم فإنه محفوظ وفيه من الأذى ما يليق بقائله، ومنها الكتاب قبل الفتنة في عفّار، ومنها الكتب التي أطلقت فيها السب واللعن التي جعلته عوض ما أنزل الله تعالى به وكافة خلقه في الصلاة علينا، قال بعض سلفنا سلام عليه:

وقال آخر:

فه ل تجب الصلاة على أبيكم

كا تجب الصلاة على أبينا وهل تحب الكرونا وهل تحب الكرونا المائد ال

وقال بعض شعراء الدولة المنصورية النبوية المهدية:

وقال بعض عضراء الدولة المنصورية النبوية المهدية:
وقال بعض شعراء الدولة المنصورية المن

# إني وطينــــة عليـــــين طينــــتكم

### وطينـــة النـــاس إلا أنـــتم العفــر

#### وذكركم بعض أركان الصلاة وما

#### سمعتم قطفي أركانها ذكروا

فجعل الأمير أبقاه الله عوض ذلك سباً ولعناً، وأنفذ إليه من أنفذ ما وصله علم الله وكفي بالله عليها، وشاهداً على القلوب مستقيماً، ما علمنا بكتابه حين كتب، ولا بصدوره حين صدر، وما عندنا ملجئ الاعتذار بغير ما يعلم الله صدقه، ولكن ليست ذوي الأحساب مطايا السباب، ولا يليق ذلك لذوي الألباب، ولكن إن كان قبيحاً فعلى من جرمه؟ على المبتدي أو على المجيب؟ والله يقول: ﴿ وَحَوَاءُ سَيِّعَةً سِيِّعَةً مِعْلُهَا ﴾ [السنورى: ٤٠] ويقول سبحانه: ﴿ فَمَنِ اعْعَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِقْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [القرة:١٩٤] وبمثل ذلك يقول في مهاجاة المسلمين والكافرين: ﴿ وَالسُّعَرَاءُ يَتَّمِعُهُمُ الْعَاوُونَ ۞ أَلَمْ حَرَىٰ أَتَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ ۞ وَأَتَّهُمْ يَغُولُونَ مَا لاَ يَغْمَلُونَ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَفِيرًا وَانعَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُعقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴾ [الشعراء:٢٢٠-٢٧٧] فكان ذلك في كعب بن مالك، وحسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء النبي الله إنها هـو سب بسب، أو عفو عن ذنب؛ وقد كان منا العفو عن كتاب بعد كتاب، وخطاب في إثـر خطـاب تليق بأهل الأداب، والصواب الرجوع إلى الكلام الجميل، فمن أمكنه فعل فليس في الحرب اعتذار، ولا عن العمران لأهل الحمي بإقرار، ومولاه الجميل أولانا بالا بأهل الأصول؛ وإذا كانت الحرب فأي زاجر وأي آمر إلا أن تأخذ السيوف مأخذها، فيكون حميد الـذكر مـن امتطى مطايا الصبر، غير أنا ندعوكم إلى كلمة جامعة غير مفرقة، عادلة غير جائرة ﴿أَلَّا تَعْمُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُمًا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وعلى أن نقيم ألسنتنا بالحق، وعلى أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من عَنَد من أمر الله وطاعة إمام الحق من عترة رسول الله على وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه وأخذ الحقوق ممن لزمته، وإقامة الحدود على من وجبت عليه، والعدل في الرعية، والقسم بالسوية على مقتضى حكم الشريعة النبوية، والسيرة العلوية الهادية المرضية؛ فإن أجبتونا فأنتم إخوتنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم ذلك وكرهتموه، ونأيتم عنه ونبذتموه، استعنا بالله على حربكم، وتبرأنا إليه من حول أنفسنا وقوتنا، وسألناه أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقه، وأن يمدنا بنصره الذي هزم به الأحزاب ونوره الذي أنزل به الكتاب، وأن يفرغ علينا صبراً ويثب أقدامنا في مواطن الطعان والضراب، وأن ينزل السكينة علينا، وأن يجعل أعالنا خالصة لوجهه ويصرف عنا شر أنفسنا خاصة وشر الناس عامة، ويكفينا شر العجب إن ظفرنا، وشر الفتنة إن قهرنا، ويجعل لنا من لدنه سلطاناً نصيراً في ذلك على الله بعزيز، وأن نصلي على محمد وآله، والحمد لله أولاً وآخرا، وقد تولينا الإجابة ميلاً إلى الإنصاف، وتواردنا النيابة لوحدنا من ينوب عنا، ونكتب بالعلامة ولا نكتب من فلان فكان هذا إنها يدخل عمد وآله الطيبين وسلم تسلياً كثيراً طيباً مباركاً (۱).



<sup>(</sup>١) في آخر الأصل ما لفظه: انتهى رقم الرسالة كما وجدت في الأم، والحمد لله على كل حال وعلى الله الإعانة في اقتفاء منهاج الآل الطيبين الأطهار حمداً يجب للمعبود في كل حين وأوان ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بخط كاتب الفقيه علي بن عبد الله العوامى أحد طلبة المدرسة العلمية أعلا الله شأنها وغفر الله له ولوالديه وعلمه العلم الشريف آمين.



# الفهارس العامة

أولا: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | رقم الآية      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                           |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |                | البقرة                                                                          |
| 371,781     | ٤٤             | البقرة<br>أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ             |
| 1 1 1       | 771            | إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا                   |
| 397         | 377            | الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاهَمُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ                     |
| 14.         | 17.109         | إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُكَدَى      |
| 79          | Yo.            | رَبَّنَا ٱفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا                                              |
| ۲۳          | 444            | فَأْذَتُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهَّ وَرَسُولِهِ                                     |
| ۲۳          | 194            | فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى النظَّالِينَ                                       |
| ۳۸٦         | 91             | فَلِمَ تَقْتُلُونَ ٱنْبِيَاءَ اللهُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ        |
| 733         | 198            | فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ                                 |
| <b>የ</b> ዮለ | ١٨١            | فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمًا سَمِعَهُ                                             |
| ٤٥          | 740            | فَالُوا إِنَّهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا                                      |
| 337, P73    | 717            | ُتُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ                              |
| 141         | 7 2 9          | كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ                                                      |
| 711         | 187            | لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ                                            |
| ١٨٨         | ۲۸٦            | لاَ يُكَلِّفُ اللهُ َّنَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا                                  |
| 188         | ***            | وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ                                   |
| ٠٨، ٢٢٣     | <b>YA•-YVA</b> | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرُّبَا |

|                       |         | آل عمران                                                                          |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 257                   | 78      | أَلاَّ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهَّ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا                         |
| ٤٣٨،١٧٨               | 178,172 | الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ |
| 11.                   | ٦٨      | إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ                      |
| ۱۸٦                   | ١٧٤     | فَانْقَلَبُوا بِيعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ۖ وَفَصْلٍ                                   |
| ۲۸، ۷۸                | ١٨٥     | كُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُّوتِ                                                   |
| ٧٩                    | ٣.      | كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا                                   |
| ٧٤                    | 111     | لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى                                                    |
| 14.                   | . ۱۸۷   | وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                       |
| ٣٤                    | 109     | وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ                                                        |
| ۳۸٦                   | 187     | وَكَأَيُّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ                       |
| Y & A                 | 1 • ٢   | وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ                             |
| ٣٩                    | ٧       | وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ۗ                                         |
| ۱۸٦                   | ٥٤      | وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ                                                       |
| 77                    | 40      | وَوُفِّيتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ                                              |
| ۳۸٦                   | 71      | وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ                                               |
| Y 0 0                 | ۳.      | يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا                     |
|                       |         | النساء                                                                            |
| 17,73,00,117,.37      | ०५      | أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ                |
| ٦١                    | ٥٤      | أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ                |
| ١٧٠                   | 9.8     | كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ                                                      |
| ۸۳۱، ٥٤٣              | ٣٦      | وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ                                                          |
| ٥٢                    | 90      | وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْخُسْنَى                                                  |
| 17,117                | ٦٦      | وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ                     |
| 73, 42, 117, 737, •33 | ۸۳      | وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ                 |

| الصفحة        | رقم الآية |                                                                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| **            | 110       | وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُثَدَى |
| 44            | 74        | يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا                |
|               |           | المائدة                                                               |
| ٨٥            | 7 2       | <br>اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ                               |
| 3 P T         | 00        | إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا           |
| ۷۲۱، ۵۷۱، ۳۰۰ | 7.8       | كُلَّمَ أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ                |
| ۸۳            | 3.5       | وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ                                   |
| P 3 Y         | ۲         | وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى                             |
| 771, 277      | ١         | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ                   |
|               |           | الأنعام                                                               |
| 753 131       | ٤٥, ٤٤    | حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ            |
| 444           | £0-£7     | فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ                          |
| 41            | ١٥٨       | لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيهَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ       |
| ٧٨            | ٦٧        | لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَوُّ                                            |
| 790           | ١٠٨       | وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِّ                 |
| ۸۳            | 184       | وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ                  |
| 797           | ۸٥،٤٨     | وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلِّمَانَ                             |
|               |           | الأعراف                                                               |
| 70            | YV        | كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ                            |
| 40            | 194       | وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ                |
| 11,00,117     | 1 • ٢     | وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ                             |
| ٣٠١           | ٧٧        | يَاصَالِحُ اثْتِنَا بِهَا تَعِدُّنَا                                  |
|               |           | الأنفال                                                               |
| ٣٧            | ٧٣        | ِ<br>اِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ                  |
| 77, 131       | ٥٨        | إِنَّ اللَّهُ ۚ لاَ يُحِبُّ الْخَائِينِينَ                            |

| F//                 | ministratu alah amili olamak perang panapantan | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **                  | ٤٨                                             | إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ                                                     |
| ٥٤                  | ٤٢                                             | لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيُّنَةٍ                                       |
| 171, 771, 781, 777, | 7.                                             | وَأَعِدُّوا لَمُّمْ مَا اسْتَطَعْنُمْ مِنْ قُوَّةٍ                          |
| 401                 |                                                |                                                                             |
| 177                 | ٤٠,٣٩                                          | وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ                                  |
| ٨٥،٥٨               | Y 1                                            | وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ        |
| ١٨٥                 | ٤٢                                             | وَلَوْ تَوَاعَدتُهُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ                       |
| ١٧٣                 | 17,10                                          | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا    |
|                     |                                                | التوبة                                                                      |
| ۷۸، ۲۷۱، ۹۶۲، ۱۷۲،  | 111                                            | <br>إِنَّ اللهِّ الشُرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَهْوَالْحَمْ     |
| 441                 |                                                | , ,                                                                         |
| ١٧٣                 | ٤١                                             | انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً                                                |
| ٣٣٧                 | 17.                                            | ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ                      |
| ۳٤٦،١٣٨             | ٥                                              | فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ                                       |
| 72, 72, 777, 137    | ١٢٢                                            | فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ                    |
| 73,771              | 7 8                                            | قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ                                  |
| 777,777             | ١.                                             | لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّةً                           |
| ***                 | 177                                            | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ                                   |
| ۲۸،۸۲۳              | ٧٢                                             | تَسُوا اللهَّ قَنَسِيَهُمْ                                                  |
| 171,107             | ٣٣                                             | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى                                  |
| ٣٤                  | ٤٨                                             | وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهَ وَهُمْ كَارِهُونَ                                   |
| ٣٠                  | 119                                            | وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ                                                |
| 181619.             | ٣٥                                             | يونس<br>أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحُقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ              |
|                     |                                                |                                                                             |

| الصفحة          | رنمالانة | <u>a</u>                                                                              |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & &           | 79       | بَلْ كَذَّبُوا بِهَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ                                        |
|                 |          | <u>ھو</u> د                                                                           |
| 317             | ٨٨       | <u>هود</u><br>إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِضْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ                         |
| ٣٢              | ٤٤       | وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِينَ                                                |
| 79              | 115      | وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ                      |
| ۸۳، ۱۹۲         | ٨٨       | وَمَا أُدِيدُ أَنْ أُتَحَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ                       |
| 17,117,097      | ٤٠       | وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ                                                     |
|                 |          | يوسف                                                                                  |
| ٣٨              | ١٠٨      | يوسف<br>هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهَّ عَلَى بَصِيرَةٍ                          |
| 11,09,117       | ١٠٣      | وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ                                 |
|                 |          | الرعد                                                                                 |
| ۸۱, ۲۲, ۲۸, ۶۲۳ | 11       | الرعد<br>إِنَّ اللهَّ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ |
| ١٠٨             | ٧        | إِنَّهَا أَنْتَ مُنذِرٌ                                                               |
| 104             | 11       | وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ                            |
| ۸۸۱، ۳۳۲        | ٤٢       | وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمِّنْ عُقْبَى الدَّارِ                                     |
| **              | ٧        | وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ                                                                |
|                 |          | إبراهيم<br>الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهَّ كُفْرًا                                |
| 371, POY        | ۲۹، ۲۸   | الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا                                          |
| 777,717         | 78       | وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِّ لَا تُحْصُوهَا                                       |
|                 |          | الحجر                                                                                 |
| 219             | 91       | <u>الحجر</u><br>الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ                                 |
| ٤٠٨             | ٧٥       | إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ                                          |
| ٤١٩             | 98.90    | فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ                               |

| النحل                                                                                                     |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <br>ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ                                 | 140 | P71.737 |
| فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُتْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ                                                | 28  | ١٦٣     |
| وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْبَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا                                                           | 91  | ***     |
| الإسراء                                                                                                   |     | •       |
| <b>الإسراء</b><br>إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً                                                        | ٣٤  | ***     |
| جَاءَ الحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ                                                                         | ٣١  | 4.4     |
| كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا                                                              | 1 8 | £47     |
| وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ ثُمُّلِكَ قَرْيَةً                                                                 | 71  | 177     |
| وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا                                                                                   | A   | 184     |
| وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ                                                        | ٤٠٥ | 771     |
| الكهف                                                                                                     |     |         |
| فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُوْ                                                       | Y 9 | Y+0     |
| وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا                                                                          | ٤٩  | 148     |
| مريم                                                                                                      |     |         |
| مريم<br>فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ                                              | 09  | ۳۸۹     |
| يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا                                                                           | 77" | 181     |
| طه                                                                                                        |     |         |
| <br>لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا تَسْعَى                                                                  | 10  | ٤٠٥     |
| الأنبياء                                                                                                  |     |         |
| <u>ِ إِنَّ فِي</u> هَذَا لَبَلاَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ<br>إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ | ١٠٦ | ٤٩      |
| كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيَّدُهُ                                                                | ١٠٤ | ٣١٠     |
| وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا                                                           | ٧٣  | ٣٩٦     |
| وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ                                                   | 1.0 | ٤٠٢     |
|                                                                                                           |     |         |

| الصفحة                  | رقم الآية | الآيـــة                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           | الحج                                                                                                                                                                                       |
| 4.8                     | ٤١        | الحج<br>الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ                                                                                                                     |
| ۸۰                      | 11        | خَيِرَ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةَ                                                                                                                                                             |
| 7.7                     | *1        | ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمِينُ                                                                                                                                                          |
| ٩٨                      | ٤٦        | فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ                                                                                                                                                         |
| 771, 277, p.7, 707      | ٧٨        | وَجَاهِدُوا فِي اللهَّ حَقَّ جِهَادِهِ                                                                                                                                                     |
| 71, 10, 17, 17, 11, 11, | ٤٠        | وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ                                                                                                                                                        |
| ۶۳۰، ۳۲۹                |           |                                                                                                                                                                                            |
|                         |           | المؤمنون                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢                      | ١٠٨       | <u> </u>                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٦                     | 1 99      | رَبِّ ارْجِعُونِي                                                                                                                                                                          |
| ١٦                      | ٤١        | َ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ<br>فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ                                                                                                                 |
| १७९                     | ١٤        | فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ                                                                                                                                                   |
| 11, 27, 20, 117         | ٧.        | وَأَكْثُرُ هُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ                                                                                                                                                       |
|                         |           | 11:00                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٣                     | ٦١        | <u>النور</u><br>کَیْسَ عَلَی الأَعْمَی حَرَجٌ                                                                                                                                              |
| ٨٥                      | ٣١        | وَتُوبُوا إِلَى اللهَّ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ                                                                                                                                    |
| <b>۴۲۸،۱۹۹</b>          | 00        | وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِـنْكُمْ وَعَمِلُوا السَّالِجَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي<br>- وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِـنْكُمْ وَعَمِلُوا السَّالِجَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي |
|                         |           | الأَرْض                                                                                                                                                                                    |
| 440                     | 44        | - حرسي<br>تخسّنهُ الظَّمْآنُ مَاءً                                                                                                                                                         |
|                         |           | • •                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳۰                     | ١٤        | الفرقان<br>لاَ تَذْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا                                                                                                                                        |
| YY                      | ٥٣        | لا بدعوا اليوم ببورا و احِدا<br>هَذَا عَذْبٌ فُواتٌ                                                                                                                                        |
| 01                      | ٤         | هذا عذب فرات<br>وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ                                                                                                                                       |
| Y19                     | ۲۳        | واعانه عليه قوم احرون<br>وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ                                                                                                                        |
|                         | 11        | وفدِمنا إِلَى مَا عَمِنُوا مِن عَمْلٍ                                                                                                                                                      |

|                     |               | الشعراء                                                           |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.4                 | ٣             | <br>لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ       |
| 733                 | 377-777       | وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ                           |
| ٤٥                  | 317           | وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِينَ                                 |
| 777                 | Y             | وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ      |
| 397                 | 150, 174, 1.9 | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ                           |
|                     | ١٨٠،١٦٤،      |                                                                   |
|                     |               | النمل                                                             |
| <b>Y</b> 0          | ٣١            | <u>النمل</u><br>أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ    |
| ۰۰                  | ٤٠            | مِنْ فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ           |
| 191                 | ٤٠            | هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ   |
|                     |               | القصص                                                             |
| 408                 | ۲٦            | القصص<br>إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ     |
| £YV                 | ٤             | إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا    |
| 441                 | ٤١            | وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ                 |
| 731, 797, 3.7, 777, | ٥             | وَنُرِيدُ أَنْ نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْض  |
| <b>701</b>          |               |                                                                   |
| 11,171,701,711,     | ٥،٦           | وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ |
| 197, 773            |               | •                                                                 |
|                     |               | العنكبوت                                                          |
| 8 • 9 6 1 • 8       | 23            | العنكبوت<br>وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ                |
|                     |               | ,                                                                 |
| ٤٣٠                 | ٤٧            | الروم<br>وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ           |
| <b>4</b> 1 ·        | • 1           | و کان محله کلید کلیز ، بوریون                                     |

| to the second state to a two states and access | No. of the control of |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                         | رقمالاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , in the second |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 408                                            | ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لقيان<br>إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y 9 0                                          | ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَأُمُّرُ بِالْمُعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24.3                                           | Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>السجدة</b><br><br>الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 747                                            | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّا يُرِيدُ اللهِ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٢                                            | ٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَدَاعِيًا إِلَى اللهَّ بِإِذْنِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٩                                            | ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ۖ وَرَسُولُهُ أَمْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>سبأ</u><br>وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17,70,50,117                                   | ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥                                             | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>یس</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 844                                            | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يس<br>لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِ هِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٠                                            | 144-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>ص</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40                                             | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>ص</u><br>رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱                                             | 7 £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَقَلِيلٌ مَا هُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77, 973                                        | ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعْدَ حِينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الزمر<br>إِنَّا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 371, 877                                       | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إِنَّهَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VV                                             | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٦                                            | ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة       | رقم الآية |                                                                                       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~~</b>    | 19        | <b>غافر</b><br>يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ                 |
|              |           | *                                                                                     |
| <b>Y</b> 0   | 79        | فصلت<br>رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا                                       |
| 180          | 77        | ر.<br>لاَ تَسْمَعُوا لِمِنَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ                              |
| Yo           | 17        | وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ                                                      |
| ·            |           |                                                                                       |
| ۳۸۹،۱٦٥،۵۹   | 77"       | الشورى<br>قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا                                      |
| 7×4.11.04    | ۴۸        | وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ                                                       |
| £ £ Y        | ٤٠        | و بحزاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِنْدُلُهَا<br>وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِنْدُلُهَا |
| 170          | 01, 89    | ر براء سيو سيه وسه<br>يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا                                  |
| 110          |           |                                                                                       |
| ۹۰،۷۷        | 7         | السجدة<br>وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَمْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا        |
| ٤٠           | **        | <b>الزخرف</b><br>قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ                     |
| ۷.           | 11        |                                                                                       |
| 754.50       | ٣١        | <b>الأحقاف</b><br>يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِّ                                |
|              |           | محمد                                                                                  |
| ٥٨، ٢٢١، ٢٨١ | ٧         | <u>محمد</u><br>إِنْ تَنصُرُوا اللهَّ يَنصُرْكُمْ                                      |
| 197          | ٤         | فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ                               |
| 781          | ۲۱        | فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ                                        |
| 444          | **        | فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ                     |
| ***********  | ١٠        | الفتح<br>إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَاكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَّ                 |

| الصفحة          | إراقة الآية | ١٧٠                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١              | 77          | سُنَةَ اللهَّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ                                                                                                                  |
| <b>የ</b> ሞሉ ‹ሉዩ | 1 *         | فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ                                                                                                               |
| ٤ ٠             | 79          | كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ                                                                                                                           |
|                 |             | الحبجرات                                                                                                                                                       |
| ٥٧              | 17          | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ                                                                                               |
| ٥٧              | ٦           | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَإٍ                                                                                                  |
| 77.97           | ۱۸، ۱۷      | ق<br>إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقَّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّهَالِ قَعِيدٌ<br>إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقَّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّهَالِ قَعِيدٌ |
| ٤٣٠             | 77"         | الذاريات<br>إِنَّهُ كُتِّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ                                                                                                      |
| ۵۷، ۳۸، ۵۸      | 0 •         | إِنه لحق مِثل ما الحم ينطفون<br>فَهْرُّوا إِلَى اللهَّ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ                                                                    |
| 100.87          | 00          | قَفِرُوا إِلَى اللهُ إِنِي لَحْمَ مِنْهُ مَدِيرُ مَبِينَ<br>وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ                                                |
| ٩١              | *1          | الطور<br>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيهَانٍ                                                                                        |
| <b>Y</b> 00     | ٣١          | النجم<br>الَّذِينَ أَسَاءُوا بِهَا عَمِلُوا                                                                                                                    |
| 107             | P7-13       | أَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى                                                                                                                       |
| £ • 0           | ٣١          | لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِهَا عَمِلُوا                                                                                                                  |
| ۱۳۱، ۱۲۱، ۲۲۶   | ٤٣          | <u>القمر</u><br>أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ                                                                                                        |
| <b>٤</b> ٣٤     | 19          | الرحمن<br>مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ                                                                                                                   |
| 170             | Y • - 7 7"  | الرحمن<br>مَرَجَ الْبُحُرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ<br>الواقعة<br>أَقَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ                                                                      |

|                  |       | الحديد                                                                                                                             |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 719              | ١٣    | اَنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ                                                                                             |
| 34124.4          | ۲۱    | ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ مُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ                                                                                         |
| ٣١               | 17    | فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ                                                                                 |
| ٤١٩،١٠٨،١٠٢،٧٨   | 77    | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُّوَّةَ وَالْكِتَابَ                              |
|                  |       | المجادلة                                                                                                                           |
| 37, 78, 091, 887 | 77    | لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ                                          |
|                  |       | وَرَسُولَهُ                                                                                                                        |
|                  |       | الحشه                                                                                                                              |
| 17.0.            | ٨     | الحشر<br>لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ                                                        |
| 777              | Υ     | هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ<br>هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ |
| ,,,,             | ·     | الممتحنة                                                                                                                           |
|                  |       | المنحنة<br>لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ                                                   |
| ٦٨               | ٨     | •                                                                                                                                  |
|                  |       | <u>الصف</u><br>- الصف الصف الصف الصف الصف الصف الصف الصف                                                                           |
| 174              | ٤     | إِنَّ اللهَ يَجِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا                                                                    |
| ٢٣٦              | 14-11 | ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُتُمْ تَعْلَمُونَ                                                                                   |
| 401              | ٩     | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُنْدَى                                                                                       |
| 104              | ٨     | وَاللهُ مُيِّمُ نُورِهِ                                                                                                            |
| 23               | ١٤    | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللهَّ                                                                               |
| 777.19A.1V+.ET   | 1161. | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تَجَارَةِ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمٍ                                      |
|                  |       | الطلاق                                                                                                                             |
| ١٨٨              | ٧     | <br>لاَ يُكَلِّفُ اللهُ تَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا                                                                                 |
| ٥٢               | ٨٤٩   | وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا                                                                              |
| ٩.               | ٣. ٢  | وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ خَخُرجًا                                                                                      |
|                  |       |                                                                                                                                    |

| الصع         |                | <u>4</u> ⇒XI                                                                    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TEV.179      | ٩              | التحريم<br>يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ         |
| £ <b>٣</b> ٨ | 18-11          | المعارج<br>يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ |
| ٤٠٥          | ۳۸             | <u>المدثر</u><br>كُلُّ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ                          |
| ٣١.          | ٤،٣            | القيامة<br>أَيُسْبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ                       |
| ٤٣٨          | 3 <b>7</b> -73 | عبس<br>يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرْءُ مِنْ أَخِيهِ                                    |
| YTT ( ) AA   | ۲.             | البروج<br>وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ                                      |
| 117          | <b>Y</b> 1     | الغاشية<br>فَدَكُرْ إِنَّهَا أَنْتَ مُلَكِّرٌ                                   |
| ٤٠٥          | Α, Υ           | الزلزلة<br>فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه                      |
| 199          | r-•1           | القارعة<br>فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُه                                   |

## ثانيا فهرس الآحاديث النبوية

| الألف | حرف |
|-------|-----|
|       | -   |

| *4V         | ابني هذا سيد                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٤         | أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة                                             |
| ١٢٨         | أحبب حبيبك هوناً ما                                                         |
|             | أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه                                            |
| ٣٠٥         | إذ كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرش                                  |
| ٣٩٦         | إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهها                                       |
|             | إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل العرشــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 144         | إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ألا لا يجوزنَّ أحد إلا بجواز                |
| <b>٣9</b> 7 | أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة                                          |
| ٤٠٨         | أصحابي كالنجوم                                                              |
| T97:1:779   | أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة                                           |
|             | ألا إن الدين النصيحة                                                        |
|             | إن الله تعالى جعل ذرية كل نبي من صلبه                                       |
| 781,137     | إن عند كل بدعة تكون من بعدي                                                 |
| TA9.710.00  | أنا سلم لمن سالمكم                                                          |
|             | أنا حرب لمن حاربكم                                                          |
| ٤٠٤         | أنه قال حاكياً عن ربه عز وجل من لم يرض بقضائي                               |
|             | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ١، ٢٣، ٥٥، ١٠٤، ١                    |
|             | أهل بيتي أمان لأهل الأرض                                                    |
| YY          | أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح                                                 |
| \V\\        | أوحى الله إلى نبي من أنبيائه                                                |
| 177         | الآية معكا<br>أكريز مع با                                                   |
| 173         | ايكم يتابعني على أمري                                                       |
| ٤٠٥         | أيها الناس، اعلموا أن العلم الذي أنزل الله على الأنبياء                     |

|                 | عرف الباء                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| £14 713         |                                                      |
| Vo              | بل رأي رأيته                                         |
|                 | مرف التاء                                            |
| TEO (171)       | تتكافأ دماؤهم                                        |
| T17:777.67      | تهادوا النصائح                                       |
| 72,373          | صرف الجيم<br>جمع الله شملكها                         |
|                 |                                                      |
| ۰۲۱،۸۶۱،۰۵۳،۲۰۶ | حرف الحاء<br>حرمت الجنة على من أبغض أهل بيتي         |
| 197             | حير ألسنتهم سلام                                     |
| £ • . 199.190   | <mark>حرف الدال</mark><br>دخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي |
| ۳۴،۳۰۳          | <b>حرف الذال</b><br>                                 |
| ٩               | حرف الصاد<br>صنفان من أمتي لا تنالحها شفاعتي         |
| ٣٣              | <b>حرف الظاء</b><br>الظاهر من أمرك أنك علينا         |
| /A9             | حرف العين                                            |
| 97, 27          | علي وفاطمة وابناهما                                  |
|                 | حرف الفاء                                            |
| 18              | فاطمة قطعة مني                                       |

| <b>TII</b>                                                        | فاطمة وابناها                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| T17.09                                                            | فاطمة وولدها                                                    |
|                                                                   | حرف القاف                                                       |
| ٤١٥                                                               | <br>قال لي الرب سبحانه وتعالى                                   |
| 5.0. (TO): (T.T.) \ \ (\T): \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | قدموهم ولا تقدموهم                                              |
|                                                                   | قوم من أمتي، يريدون بذلك بري وصلتي                              |
|                                                                   | حرف الكاف                                                       |
| *4V,(7.7                                                          | <br>كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم                               |
| ξΥξ                                                               | كل نسبٍ وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي                   |
|                                                                   | حرف اللام                                                       |
| 5.Y                                                               | لاتخالفوهم فتضلوا                                               |
|                                                                   | لا تسبقوني فيهما بشيء                                           |
| w                                                                 | لا قول إلا بعمل                                                 |
|                                                                   | لا يبغضنا إلا أحد ثلاثة                                         |
| VW4                                                               | لروحة في سبيل الله أو غدوة                                      |
|                                                                   | لست منهم، وإنك لعلى خير                                         |
|                                                                   | لسقط واحد خير لك من ألف فارس                                    |
| ****                                                              | لعن الله الراكب والقائد والسائق                                 |
| m40                                                               | لغدوة في سبيل الله أو روحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                                                   |                                                                 |
|                                                                   | لن يبلغوا الخير حتى يحبوكم                                      |
|                                                                   | اللهم إن هؤلاء عتري أهل بيتي                                    |
|                                                                   | لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله                                |
| YY7,174                                                           | لوقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة            |
|                                                                   | <b>عرف ا</b> لميم                                               |
| <b>717</b>                                                        | ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم                              |
| £ { •                                                             | ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً                          |
|                                                                   |                                                                 |

| 1.1                  | ما أنتها بأقوى على المشي مني                         |
|----------------------|------------------------------------------------------|
|                      | ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هديّة                    |
| YYX                  |                                                      |
| 197 (27              | ما خفقت راية حق على رأس رجل مسلم فطعمته النار        |
| TEO.17V              | ما قولكها في مسيلمة                                  |
| 00,00,70,317,037,033 | مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح                     |
| 709                  | المرء مع من أحبالمرء مع من أحب                       |
| Y08 30Y              | _<br>مروا بالمعروف تُحبّوا                           |
| £ • 7                | المقتول الشهيد من ذريتي                              |
| rar                  | مكانك وإنك على خير                                   |
| ٩٦،٥٨ ٨٥،٢٩          | من أبغضنا أهل البيت                                  |
|                      | من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً    |
| ٣٨٧                  | من أحب عمل قومٍ                                      |
| Y04                  | من أحبّ عمل قومٌ شرك معهم                            |
| 18                   | من أرضي الله بسخط الناس                              |
| ٩                    | -                                                    |
| ٤٠١                  | من أعان على قتل رجلٍ من ذريتي                        |
| TEE:18::17:          | من انتهر صاحب بدعة                                   |
| ٢٠٢                  | من تخلف عنا فقد شرك في دمائنا                        |
| <b>**</b>            | من تركها وله إمام عادل                               |
|                      | من حاربني في المرة الأولى                            |
| 33, 78, 3.77, 137    | من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها                   |
| TE1,47 7P,13T        |                                                      |
|                      | من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي |
| TE1,97 7P,13         | من ما <b>ت</b> ولم يعرف إمام زمانه                   |
|                      | من مات وليس بإمام جماعة                              |
| 199                  | من سمع واعتنا أهل الست فلم محمها                     |

|         | حرف الهاء                                           |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ·<br>·  | <br>هممت أن أحرق على قوم منازلهم                    |
|         | حرف الواو                                           |
| ٤٨      | والله لو لم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد          |
| 199     | وقفة الرجل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة |
| {\0     | وما هي                                              |
|         | حرف الياء                                           |
| \•V     | يا بني، إني سررت بكم اليوم سروراً                   |
| ٤٠٧،٢٩٤ | يا علي، إلحق فيها: وعلى أن تمنعوا رسول الله         |
| 1/1     | - 6                                                 |
| 177     | يا محمد، طفت مشارق الأرض ومغاربها                   |
| ٤٣٠     | يأتي الشهداء يوم القيامة متقلدين أسيافهم            |
| {\7     | يكون في آخر الزمان علماء يأخذون الدنيا بالدين       |

## ثالثا: فهرس الموضوعات

|   | مقدمة التحقيق                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------|
|   | عملي في التحقيق                                                      |
|   | نهاذج من المخطوطة:                                                   |
|   | الورقة الأولى من المخطوطة:                                           |
|   | الورقة الأخيرة من المخطوطة                                           |
|   | الورقة الأخيرة من المخطوطة                                           |
|   | من رسالة إلى الشريف قتادة بن إدريس                                   |
|   | كتابه عليه السلام إلى أهل نجران                                      |
|   | كتابه عليه السلام إلى قوم من يعوض                                    |
|   | كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب وقد امتعواعن الأذلن بحي على خير العمل |
|   | كتابه عليه السلام إليهم مرة أخرى                                     |
|   | كتاب آخر إليهم                                                       |
|   | كتابه عليه السلام من براقش إلى أهل مأرب                              |
| • | كتابه عليه السلام إلى قوم من المطرفية                                |
| ١ | كتابه عليه السلام إلى الأمير هلدري المرواني                          |
| ١ | من كتاب له عليه السلام إلى قبائل حاشد وبكيل                          |
| ۲ | ومن كتاب له عليه السلام إلى وادعة وبني صريم                          |
|   | كتابه عليه السلام إلى كافة بكيل                                      |
|   | من كتاب له عليه السلام إلى القاضي عمرو العنسي                        |

| ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الجوف                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ومن كتاب له عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن قاسم                                    |
| كتابه عليه السلام إلى الحجاز إلى الكافة من بني الحسن                                 |
| كتابه عليه السلام إلى الأمير قتادة بن إدريس                                          |
| كتابه عليه السلام من حجة إلى الأمير قتادة                                            |
| كتابه عليه السلام إلى خولان في أمر محمد بن نشوان٣٥                                   |
| كتابه عليه السلام إلى أهل خولان وقد جاء جوابهم بالطاعة                               |
| كتابه عليه السلام إلى ولده محمد يحضه على الصبر في درس العلوم                         |
| كتابه عليه السلام إلى أهل أثافت                                                      |
| كتابه إلى رجل من خولان في أمر آل نشوان                                               |
| ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي علي بن نشوان                                      |
| ومن كتاب له عليه السلام إلى القاضي مفرح بن مسعود في شأن محمد بن نشوان                |
| كتابه عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بعد مراحه من صعدة                      |
| كتابه عليه السلام إلى أهل نشوان                                                      |
| كتابه عليه السلام إلى وادعة وبني صريم                                                |
| كتابه عليه السلام إليهم أيضاً                                                        |
| كتابه عليه السلام إلى ولده الأمير محمد يعزيه في والدته                               |
| كتابه عليه السلام إلى صعدة وقد استشهد أخوه صارم الدين                                |
| كتابه عليه السلام إلى الأمير جعفر بن القاسم                                          |
| ن آخر كتاب له عليه السلام إلى الشريف سالم بن القاسم بن المهنا الحسيني صاحب المدينة٩١ |
| ووابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى                                     |

| به عليه السلام إليه مرة أخرى                                           |
|------------------------------------------------------------------------|
| خركتاب له عليه السلام إلى عبد الله وأحمد ابني سعيد الكردي من بني ربيعة |
| آخر كتاب له عليه السلام إلى حراز إلى بني سهل                           |
| به عليه السلام إلى المطرفي أبي الفتح بن محمد العباسي                   |
| به عليه السلام إلى أهل لصف لما بلغه جفوتهم لأخيه الشهيد                |
| به عليه السلام إلى الشرفاء آل الهادي بالجبجب                           |
| به عليه السلام إلى الأمير سليهان بن موسى فيه آداب وحكم في سياسة الأمر  |
| به عليه السلام إلى كافة مذحج براحه                                     |
| له في آخر كتاب له عليه السلام إلى السلطان سنقر                         |
| به عليه السلام إلى كافة حمير بثلا ومسور                                |
| عليه السلام إلى وردسار جواب كتاب ضمنه بعض الأذى والجفاء                |
| ذكر عقائد المطرفية والسبب في قتالهمذكر عقائد المطرفية والسبب في قتالهم |
| ابه عليه السلام إلى أبي الفتح العباسي                                  |
| ابه عليه السلام إلى المشائخ بثلا وكانوا ينتحلون مذهب المطرفية          |
| ابه عليه السلام إلى مشائخ ثلا مرة أخرى                                 |
| بمعليه السلام إلى السلاطين بذمرمر وقد بلغه وصول أهل الجوف إليهم برهائن |
| ابه عليه السلام إلى آل دعام بالجوف                                     |
| ابه عليه السلام إلى ورد سار جواباً عن كتاب أتى منه                     |
| ير كتاب له عليه السلام إلى الملك علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب        |
| ابه عليه السلام إلى أهل أثافت لما تظاهروا على الفساد                   |
| نعة كتاب إلى الأميرين شمس الدين وبدر الدين                             |

| و كتب إليهما رفعة أدرجها في جوابهما وهي:                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتابه عليه السلام إلى الأميرين أيضاً                                                           |
| كتابه عليه السلام إلى كافة البدو والحضر من قبائل عذر                                           |
| كتابه عليه السلام إلى الأشراف باليمن ممن هو بين ظهراني المطرفية                                |
| كتابه عليه السلام إلى كافة المسلمين بأقطار اليمن                                               |
| كتابه عليه السلام إلى الأمير صفي الدين                                                         |
| كتابه عليه السلام إلى وردسار رداً على كتاب أتى منه                                             |
| كتابه عليه السلام إلى أهل الجيلان وديلهان رداً على كتاب ورد إليه منهم                          |
| كتابه عليه السلام إلى ملك الجيل سالوك بن فيلواكوش                                              |
| كتابه عليه السلام إلى شمس الدين محمد بن الداعي جواباً عن كتاب أتى منه                          |
| كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتى منه                                             |
| كتابه عليه السلام إلى أهل وصاب وقد أوقعوا بالغز                                                |
| ومن كتاب له عليه السلام إلى وردسار                                                             |
| كتابه عليه السلام إلى رجل من الغزيقال له شربارك                                                |
| كتابه عليه السلام إلى وردسار على لسان غزوان بن أسعد                                            |
| ومن كلام له في آخر كتاب على لسان غزوان                                                         |
| كتابه عليه السلام إلى بني حبيش وقد راموا الهدنة للغز                                           |
| كتابه عليه السلام إلى بني حبيش أيضاً                                                           |
| كتابه عليه السلام إلى العطيف                                                                   |
| كتابه عليه السلام إلى سنقر جواباً على كتاب أتاه منه                                            |
| كتابه عليه السلام في آخر كتاب جواباً عن كتاب أتاه من سنقر وقد بلغه قتل بشر بن علي الذعفاني ٢١١ |

| كتابه عليه السلام إلى الفقيه العالم يحيى بن مسلم                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| كتابه عليه السلام إلى أهل وقش                                                     |
| كتابه عليه السلام إلى الشرفاء الحرابيين وقد أحاطت بهم ألوف من قبائل خولان         |
| كتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يحكي جملة من أخبار الغز       |
| كتابه عليه السلام إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو إليه جفوة أهل عصره٧٢١ |
| كتابه عليه السلام ردا على كتاب جاءه من رجل من شيوخ برع                            |
| كتابه عليه السلام إلى يحيى بن عيسى القاسمي جواباً على كتاب أتى منه                |
| كتابه عليه السلام يوم وقعة الحباب إلى الأمراء يحضهم على هلاك الغز                 |
| من كلامه عليه السلام في صدر كتاب                                                  |
| كتابه عليه السلام إلى صاحب مرباط رداً على كتاب أتاه منه                           |
| كتابه عليه السلام إلى رجل يعزيه في ولده                                           |
| كتابه عليه السلام إلى السلطان يعزيه في امرأته                                     |
| كتابه عليه السلام في آخر كتاب بعد موت الأمير الأجل شمس الدين                      |
| كتابه عليه السلام عقداً لأهل الذمة                                                |
| كتابه عليه السلام إلى حاتم بن عمرو الشهابي                                        |
| كتابه عليه السلام إلى السيد أبي عزيز قتادة بن إدريس يهنئه بفتح بلاد هذيل          |
| كتابه عليه السلام إلى بلاد بني ربيعة                                              |
| كلامه عليه السلام رداً على بعض روافض الشيعة                                       |
| فصل : ومن إملائه عليه السلام                                                      |
| فصــــل : في إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله                                |
| كتابه عليه السلام إلى كافة الشرفاء بني سليهان بتهامة                              |

| 4 21       | كتابه عليه السلام إلى أهل جيلان رداً على كتاب أتاه منهم                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 Y      | كتابه عليه السلام إلى ملك الزيدية بجيلان سالوك بن فليواكوش                                  |
|            | كتابه عليه السلام إلى الأمير بدر الدين يعزيه في ولده                                        |
| Y 0 1      | من كلامه عليه السلام في بعض المحاورات                                                       |
| Y 0 \      | كتابه عليه السلام إلى ورد سار في أمر المطرفية وقد قربهم وأدناهم                             |
| Y0/        | كتابه عليه السلام في قتل رجلين من المطرفية في حصن بكر                                       |
| ۲٦'        | الزيارات المباركة الفاضلة لرسول الله صلى الله عليه ولأهل بيته أجمعين سلام الله عليهم        |
|            | زيارة النبي المصطفى المطهر المجتبى محمد الأمي العربي القرشي البشير النذير صلوات الله عليه " |
|            | زيارة فاطمة والحسن والعباس وعلي بن الحسين ومحمدالباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم أجمعين   |
|            | زيارة الزهراء عليها السلام                                                                  |
|            | زيارة الحسن عليه السلام                                                                     |
|            | زيارة العباس بن عبد المطلب عليه السلام                                                      |
|            | زيارة زين العابدين عليه السلام                                                              |
|            | زيارة الباقر عليه السلام                                                                    |
|            | زيارة جعفر بن محمد الصادق عليه السلام                                                       |
|            | زيارة حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وقبره ومن معه من الشهداء بأحدرضي الله عنهم وأرضاهم     |
| <b>Y</b> V | زيارة النفس الزكية عليه السلام مشهده على باب المدينة الأول                                  |
|            | زيارة الحسين بن علي الفخي عليه السلام                                                       |
|            | زيارة الحسين وأهل بيته عليهم السلام                                                         |
|            | زيارة محمد بن علي بن الحنفية عليه السلام                                                    |
|            |                                                                                             |
| ۲۸         | دعاء يوم الأحد                                                                              |
|            | دعاء يوم الإثنين                                                                            |
|            | دعاء يوم الثلاثاء                                                                           |

| دعاء يوم الأربعاء                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دعاء يوم الخميس                                                                                            |
| دعاء يوم الجمعة                                                                                            |
| دعاء يوم السبت                                                                                             |
| ثانياً: الرسائل الموجودة في سيرة الإمام عبد الله بن حمزة وليست في مخطوطة الكبسي السابقة ٢٩١                |
| كتابه عليه السلام إلى الشهاب الجزري وهو من كبار قادة الأيوبيين في اليمن                                    |
| جوابه عليه السلام أيضاً إلى الأمير الشهاب رداً على كتاب له                                                 |
| جوابه عليه السلام على كتاب من الفقيه علي بن يحيى البحيري                                                   |
| دعوته عليه السلام إلى الملك العادل بدمشق                                                                   |
| كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب                                                                             |
| كتابه عليه السلام إلى عسكر الجوف                                                                           |
| دعوته عليه السلام إلى النساء بذمرمر وقد اعتقدن مذهب الباطنية                                               |
| دعوته عليه السلام إلى سنقر                                                                                 |
| كتابه عليه السلام إلى يام وسنحان في الجهات الشامية                                                         |
| جوابه عليه السلام على كتاب أبي القاسم بن حسين بن شبيب                                                      |
| كتابه عليه السلام إلى أهل شوابة بعد تظاهرهم على الفساد وقدوم الفقيه سليمان بن عبد الله السفياني ٣٢٤        |
| كتابه عليه السلام إلى وردسار                                                                               |
| جوابه عليه السلام عن مسائل سأل عنها القاضي زكي الدين عمران بن علي العنسي فيها جواز الرمي بالمنجني <i>ق</i> |
| خطبته عليه السلام في اجتماع الناس بحوث                                                                     |
| العهد والميثاق من وردسار                                                                                   |
| كتابه عليه السلام إلى أبي الفتح حنظلة بن الحسن بن شعبان                                                    |
| كتابه عليه السلام للناس عامة يأمرهم بالتعامل بالدراهم الجديدة                                              |

| كتابه عليه السلام إلى السلاطين أولاد علي بن حاتم إلى ذمر مر                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتابه عليه السلام إلى مشائخ الجوف لما سألوه عن أمر المطرفية                                                                                         |
| الرسالة العامة التي أنشأها الإمام المنصور إلى كافة الناس صرح فيها بكفر المطرفية وردتهم في دار الإسلام<br>وأمر بنشرها في الآفاق وعرفها الحاضر والباد |
| قصيدة المقصورة في أمر المطرفية                                                                                                                      |
| رسالة من إنشاء الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة رضي الله عنه وسلام الله عليه                                                                   |
| الفهارس العامة                                                                                                                                      |
| أولاً: فهرس الآيات القرآنية                                                                                                                         |
| ثانياً: فهرس الآحاديث النبوية                                                                                                                       |
| ثالثا: فهرس الموضوعات                                                                                                                               |